# الظبقائت لكبري

المجسّلهالشّالِث

في البدريين من المهاجرين والأنصار

دار صـــادر بیروت



لطبقات الحبري

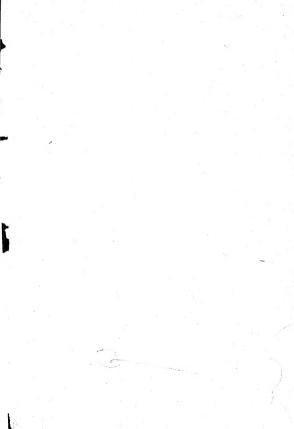

و الماليات ا

# طبقات البدريين من المهاجرين

#### ذكر الطبقة الأولى

تسمية من أحصينا من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من المهاجرين والأنصار وغيرهم ومن كان بعدهم من أبنائهم وأتباعهم من اهل الفقه والعلم والرواية للحديث وما انتهى إلينا من اسمائهم وانسابهم وكناهم وصفاتهم طبقة طبقة

أخبرنا بحمد بن سعد قال : وفيما أخبرنا به محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن محمد بن عبد الله عن عمد الزهري عن عروة وعن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة وعن محمد بن صالح بن دينار عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وعن موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه وعن عبد المجيد بن أبي عبس عن أبيه وعن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن معطم وعن أفلح بن سعيد القرطي عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش وعن غير هولاء أيضاً ممن لقي من رجال أهل المدين وغيرهم من أهل العلم ، وفيما أخبرنا به الحسين بن بكورام عن أبي متعشر تجيح المدين ، وفيما أخبرنا به رؤيم بن يزيد المقرىء عن هارون بن أبي عيسى عن محمد بن

إسحاق ، وفيما أخيرنا به احمد بن محمد بن أيّرب عن إبراهيم بن سعد عدد بن إسحاق ، وفيما أخيرنا به إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة ، وفيما أخيرنا به عبد الله بن عمد بن عصد بن عقبة ، وفيما أخيرنا به عبد الله بن يحمد بن أبي الزوائد السعدي وأبي عبيدة بن عبد الله بن محمد لأشهلي ابن عمار بن ياسر وإبراهيم بن نوح بن محمد الظفري وعن غيرهم ممت لتي من أهل العلم والنسب بتسمية من شهد مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بدراً ، والنقباء ، وعددهم ، وتسميتهم ، وغيرهم ممت صحيب نيمير رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفيما أخيرنا به الفضل بن در كين أبو نسيم وممن بن عيسى الأشجي القزاز وهشام بن عمد بن السائب بن بشير الكلبي عن أبيه ، وغيرهم من أهل العلم والنسب ، فكل هوالاء قد أخيرني أبو يتسمية أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومن كان بعدهم من التابعين من أهل الفقه والرواية للحديث بشيء ، فجمعت ذلك كله وبينتُ من أمكني تسميته منهم في موضعه .

## الطبقة الأولى على السابقة في الاسلام ممن شهد بدراً

من المهاجرين الأولين الذين أخرجُوا مين ديارهِم وأموّالهِم ، ومن حُلفائهم جميعاً وموالهِم ، ومن حُلفائهم جميعاً وموالهِم ، ومن ضَرَبَ لَهُ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بسهمه وأجّره ، شهددها من المهاجرين من بني هالم بن عبد مناف بن قُمعي بن كلاب بن مُور ، وإلى فهر اجتماع قريش ، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خرّبة بن مدركة بن الياس بن مُفصر بن نزاد ابن معد بن عدنان من بني إسماعيل بن إيراهيم ، صلى الله عليه وسلم .

## محمَّد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

الطيّب المبارك سيّد المسلمين وإمام المتقين رسول ربّ العسالمين ابن عبد الله بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ ، وأمّه آمنة بنت وَهْب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلابٍ بن مُرّة بن كعب بن لُويّ بن غالب بن فهر .

وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، من الولد القاسم ، وبه كان يُحْف ، ويه كان يكنى ، وُلِد آله قبل أن يُبُعَث ، صلى الله عليه وسلّم ، وعبدُ الله وهو الطلّب وهو الطاهر ، سُمّي بذلك لأنه ولد في الإسلام ، ورَيْسُبُ وأم كلوم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصي ، وهي أوّل امرأة ترَوْجها رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وارته مارية القبطية ، والإراهيم ابن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وأمّه مارية القبطية ، بَعَث بها إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، المقوقس صاحب الاسكندرية .

قال : أخيرنا هشام بن محمد بن السائب ، قال أخيرني أبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : كان أكبرُ ولد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، القاسم ، ثم زينب ، ثم عبد الله ، ثم أم كاشوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ، فمات القاسم ، وهو أوّل ميت من ولده ، صلى الله عليه وسلم ، بمكمة ، ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل : لقد انقطع نسله فهو أبشرُ ، فأنزل الله تبارك وتعالى : إن شانشك هو الأبشرُ ، ثم ولدت له مارية بالمدينة الجراهيم في ذي الحجة سنة نمانٍ من الهجرة فعات وهو ابن نمانية عشر .

قالوا : وبدأ وَجَعُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، في بيت ميمونة

زوج رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم ، يوم الأربعاء اليلتين بقينا من صفر ، وتوفّي ، صلوات الله عليه ، يوم الاثنين للنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، ودُفِنَ يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس ، وكان مقامه بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين ، وكان مقامه ، صلى الله عليه وسلتم ، بمكنة من قبل ذلك ، من حين تنبأ إلى أن هاجر ، ثلاث عشرة سنة ، وبُعيث وهو ابن أربعين سنة ، ووُلِدَ عام الفيل ، وتوفّي ، صلوات الله عليه ، وهو ابن ثلاث وستين سنة .

#### حمزة بن عبد المطّلب

أسد الله وأسد رسوله وعمة ، رضي الله عنه ، ابن عبد المطلب بن المعرف بن عبد مناف بن قرارة والمه مالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مبرة ، وك يُكنى أبا عُمارة . وكان له من الولد يعملنى وكان يكنى به حمزة أبا يعلى ، وعامر درّج ، وأمهما بنت الملة بن مالك بن عبادة بن حجر بن فالد بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأنصار ، من الأوس ، وعمارة بن حمزة ، يق تعلية بن قيل الأنصارية من يعملنا بن النجار ، وأمامة بنت حمزة وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس الختمية ، وأمامة التي اختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة ، وأراد كل واحد منهم أن تكون عنده فقضى يها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لجعفر من أجل أن تكون عنده فقضى بنت عميس كانت عنده ، وزوجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالمعرف بن عالى الله عليه وسلم ، المناسمة بن أبي سلمة بن عبد الأمد المخزومي ، وقال : هل جمريت سلمة من المياسكة أن

فهلك قبل أن يجمعها إليه . وقد كان ليعلى بن حمزة أولاد ، عُـمارة والفضل والزبير وعقبل ومحمّد ، درجوا فلم يبق لحمزة بن عبد المطلب ولد ولا عقب .

قال : أخبرنا عمد بن عمر ، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهم ، قال : قال أبو الرحمن بن موهم ، قال : قال أبو جمه لل وعدي بن الحمراء وابن الأصداء من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوماً وشتموه وآذوه ، فلغ ذلك حمزة بن عبد المطلب ، فدخل المسجد مُخْضَباً فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحت في رأسه ، وأسلم حمزة مغرّ به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والمسلمون وذلك بعد دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والمسلمون وذلك بعد دخول رسول

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال أخبرنا محمد بن صالح عن عبدان ابن مناح ، قال : لما هاجر حمزة بن عبد المطلب إلى المدينة نزل على كلثوم . ابن الهيدم ، قال محمد بن صالح ، وقال عاصم بن عمر بن قتادة : نزل على سعد بن خشفية .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر قال : آخبى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة ، وإليه أوصى حمزة بن عبد المطلب يوم أحدُ حين حضر الفتال .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال حدثني شُعيب بن عُبادة عن يزيد ابن رومان قال : أول لواء عقده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين قدم المدينة لحمزة بن عبد المطالب ، بعثه سريتة في ثلاثين راكباً حتى بلغوا قويباً من سيف البحر ، يعترضُ لعبر قويش وهي متحدرة إلى مكة قد جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب ، فانصرف ولم يكن بينهم قال .

قال محمّد بن عمر ، وهو الحبر المُجمّعُ عليه عندنا ، إنّ أوّلَ لواء عقده رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لحمزة بن عبد المطلّب .

قال : أخبرنا محملة بن عمر ، قال حدثني موسى بن محملة بن إبراهيم عن أيه ، قال : كان حفرة مُعلَّماً يوم بدر بريشة نعامة . قال محملة بن عمر : وحمل حمزة لواء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة بني قبشاع ولم يكن الرابات يومئذ .

وقتل ، رحمه الله ، يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة وهو يومنذ ابن تسع وخمسين سنة ، كان أسن من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأربيم سنين ، وكان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ، فتكله وحثي بن حرب وشق بطنه ، وأخذ كيده فجاء بها إلى هند بنت عُشبة ابن ربيعة ، فعضة شقها ، ثم لفظتها ، ثم جاءت فعسكت بحيزة ، وجعلت من ذلك مسككتين ومعشكين وخد متين حتى قدمت بدلك وبكيده

وكفّن حبزة في بُرْدة ، فجعلوا إذا خَسَرُوا بها رأسه بَدَّتُ قدّمَاه ، وإذا خَسَروا بها رجليه تنكشفُ عن وجهه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : غَطُوا وجهه ، وجَمَل على رجليه الحَرَّمُلَ .

قال : أخبرنا وكبع بن الجرّاح ، قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنّ حمزة بن عبد المطلب كُفّن في ثوب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدّنني عمر بن عثمان الجَحَشِيّ عن آبائه ، قالوا : دُنُن حمزة بن عبد المطلب وعبدُ الله بن جَحَشْ في قبر واحد ، وحمزة خالُ عبد الله بن جحش .

قال : قال محمد بن عمر : ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، جالس على حُمْرته ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : رأيتُ الملائكة تغسّلُ حمزة لأنّه كان

جُنُبًا ذلك اليوم ، وكان حمزة أول من صلى رسول الله عليه ذلك اليوم من الشهداء ، وكبّر عليه أربعاً ، ثم جُمع إليه الشهداء فكلّما أتيّي بشهيد وُضع إلى جنب حمزة فصلّى عليه وعلى الشهيد ، حي صلى عليه سبعين مرّة .

وسمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، البكاء في بني عبد الأشهل على قتلاهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه رسام : لكن حمزة لا بواكمي له بفسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع إلى نساء بني عبد الأشهم فساقهن إلى باب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فبكين على حمزة ، فسمع ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلحا لحن وردهن ، فلم تبك امرأة من من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة ثم بكت على ميتها .

قال : أخبرنا شهاب بن عباد العبديّ ، قال أخبرنا عبد الجبار بن ورد عن الزّبير عن جابر بن عبد الله ، قال : لما أراد معاوية أن يُحبّريَ عيشه التي بأُحدُ كتبوا إليه : إنّا لا نستطيع أن نيُجريها إلا على قبور الشهداء ، قال فكتب : انبُشُوهم . قال فرأيشُهُم يُحملون على أعناق الرّجال كأنهم قوم نيام ، وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعث دماً .

قال : أخيرنا سفيان بن عمينة وإسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن علي ابن زيد بن جُدعان ، عن سعيد بن المسيّب قال : قال علي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : ألا تتزوّج ابنة عملك ابنة حمزة فإنها ، قال سفيان ، أجمل ، وقال إسماعيل أحسن فناة في قريش ، فقال : يا علي أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرّم من الرّضاع ما حرّم من النّسب ؟ قال : أخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد ، قالا أخبرنا الأعمش

قال: أخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد ، قالا أخبرنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُلميّ عن عليّ قال : قلت يا رسول الله ما لي أواك تتوق في نساء قريش وتدّعُنا ؟ قال : عندك شيء " ؟ قال قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : تلك ابنة أخبي من الرّضاعة . قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ ، قال أخبرنا سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة ، عن جابر بن يزيد ، عن ابن عبّاس قال : أريد رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ابنة حمزة فقال : إنها ابنة أخيى من الرضاعة وإنّه يَحَرُمُ من الرّضاع ما يحرم من النسبّ .

قال المحيرنا موسى بن إسماعيل ، قال أخيرنا حمّاد بن سَلَمَة عن عمّار بن أبي حمّار أن حمّاد أن حمزة بن عبد المطلب سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن لمُربَّه جبريل في صورته ، وال : إنّلك لا تستطيع أن تراه ، قال : بلى ، قال : فاقعد مكانك ، قال فترل جبريل على خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت فقال : ارفع طرّفك كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت فقال : ارفع طرّفك فانظُر أفإذا قدماه مثل أنربرجد الأخضر فخرّ مغشياً عليه .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرّب ، عن عليّ قال : قال لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر : يا عليّ نادٍ لي حمزة ، وكان أفربهم إلى المشركين .

قال : أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة وإسحاق بن يوسف الأزرق عن ابن عون ، عن عُمير بن إسحاق ، قال : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يوم أُحدُ بسيفين ، ويقول : أنا أسد الله ، وجعل يُمبل ويُدبر ، قال فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة " فوقع على ظهره ، وبتصر به الأسود ، ، قال أبو أسامة : فررقه بحربة فقتله ، وقال إسحاق بن يوسف : فطعنه الحبشيّ بحربة أو ردَّح فبقره .

قال : أخبرنا هَوْدَة بن خليفة ، قال أخبرنا عوف عن محمد ، قال : بلغي أن هند بنت عتبة بن ربيعة جاءت في الأحزاب يوم أُحُد وكانت قد نفرت لثن قدرت على حمزة بن عبد المطلب لتَناككُن من كبده ؛ قال فلما كان حيث أصيب حمزة ، ومثلوا بالقتل وجاووا بحرة من كبد حمزة نأخذها تمضعه لتأكلها فلم تستطم أن تبتلعها ، فلفظتها ، فبلغ ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إنّ الله قد حَرّم على النّار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً أبداً . ثمّ قال محمّد : وهذه شدائد على هند المسكينة .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، قال أخبرنا حمّاد بن سلمة ، قال : أخبرنا عطاء بن السائب عن الشعبيّ عن ابن مسعود قال قال أبو سفيان يوم أحمد : قد كانت في القوم مشكلة " وإن كانت لمّن غير مكلٍ مي ، ما أمرت ولا نميت ولا أحببت ولا كرهت ، ساءني ولا سرّني ، قال ونظروا فإذا حمزة قد بُقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع هند أن تأكلها ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أكلت منها شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : ما كان الله ليد خيل شيئاً من حمزة النّار .

قال : أخبرنا خالد بن مُخلّد، قال حدثني عبد الرّحمن بن عبد العزيز ، قال حدثني الزهريّ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أيه أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال يوم أُحدُد : مَنْ رأى مقتلَ حمزة ؟ فقال رجل : أعرّك الله ، أنا رأيت مقتله . قال : فانطليق فارناه . فخرج حتى وقف على حمزة ، فرآه قد شُنّ بطنه ، وقد مُثل به ، فقال : يا رسول الله مُثل به والله ، فكره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن ينظر إليه ، ووقف بين ظهر أني القتلى فقال : أنا شهيد على هوالا ، لفرهم في دمائهم فإنّه ليس من جريح يُجرّح في الله إلا جاء جرحُه يوم القيامة بكدمي ، لونه لون الدم ، وريحُه ربح المسك ، قدّموا أكثر هم قُرْآناً فاجْعَلُوهُ في اللّحد .

قال : أخبرنا صدو بن عاصم الكلابي ، قال أخبرنا صالح المُرّي ، قال أخبرنا صالح المُرّي ، قال أخبرنا سليمان التيميّ عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي هُريرة ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وقف على حمزة بن عبد المطلّب حيث استُشْشُهدً ، فنظر إلى منظر إلى منظر إلى شيء قطأ كان أوجع لقلبه منه ، ونظر إليه قد مُمُيلً به فقال : رحمة الله عليكً ، فإنك كنت ، ما علمتُ ، وصولاً للرحم

فَمُولاً للخيرات ، ولولا حزن من بعدك عليك لسرّني أن أثركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى ، أما والله علنيّ ذلك لأمثلنّ بسبين منهم مكانك ! فترل جبريل ، عليه السلام ، والنبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، واقف بخواتيم السّحل : وإن عاقبتُم فنماقيُوا بيمثل ما عُوقيبَتُم ، به ، إلى آخر الآية ، فكثر النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، عن يمينه وأمسك عن الذي أراد ، وصير .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال أخبرنا أبو بكر بن عباس عباس عن يزيد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : لما قُمُل حمزةً يوم أحد أقبلت صفية تعليه لا تدري ما صنع ، قال فلقيبت عليها والزبير ، فقال على الزبير : الاكر أنت لعمينك ، قال الزبير : لا بل اذكر أنت لعمينك ، قال الزبير : لا بل اذكر أنت لعمينك ، على الله عليه وسلم ، فقال : إني أخاف على عقلها ، قال فوضع يده على صدرها ودحا له فاسترجمت وبكت ، ثم جاء فقام عليه وقد مثل به ، فقال : لولا جزع النساء لمركته حتى يمحشر من حواصل الطير وبطون السباع ، قال ثم أمر بالقبل فجعل يصلي عليهم ، قال فيضم تسعة وحمزة فيكبر عليهم محى عليهم مبه أ

قال : أخبرنا رَوْح بن عبادة وعثمان بن عمر وزيد بن الحُباب عن أسامة ابن زيد ، عن الزّهريّ ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مرّ بعمة حمزة يوم أحد وقد جُدع ومثل به ، فقال : لولا أن تَسَجِدَ صَفِيتُهُ في نفسها لنركته حتى تأكله العافية ، حتى يُحْشَرَ من بطون الطير والساع ، قال فكفّن في نَسَرة إذا خَمَر برأسه بَدَتْ وجلاه ، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه ، قال وقلت الليابُ وكثرت القتل ، فكفّن الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد ، وكان يجمع الثلاثة والاثنين في

قبر ثم يسال أيهم أكثر قراآنا فيُقدّمه في اللّحد.

قال : أخبرنا وكيع وعبد الله بن نُمُيّر عن هاشم بن عروة عن أبيه : أن حمزة بن عبد المطلب كفيّن في ثوب واحد .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ، قال أخبرنا شَريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم ، قال : قال خبّاب : كفّن حمّزة في بردة ، إذا عُطَي رأسه خرجت رجلاه وإذا عُطّيت رجلاه خرج رأسهُ ، فقُطّي رأسهُ وجُعُل على رجله إذْخرٌ .

قال : أخيرنا عبد الله بن مسلمة بن قدنب ، قال أخيرنا عبد بن صالح عن يزيد بن زيد ، عن أبي أسيد الساعدي ، قال : أنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على قبر حمزة ، فجعلوا يجرّون النّسرة قتنكشف قدماه ويجرّونها على قدميه فينكشف وجهه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدمينه من مثلا الشجر ، قال فرفع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه فإذا أصحابه يبكون ، فقال : ما يبكيكم ؟ قبل: يا رسول الله لا نجد لعملك اليوم ثوباً واحداً يسمه، فقال : أنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فينصيبون فيها مطعماً وملبساً ومركباً ، أو قال : مراكب ، فيكتبون إلى أهلهم : هلموا إلينا فإنكم بأرض جمرّدية ، والمدينة نحيرٌ هم لو كانوا يعلمون ، لا يتصبّرُ على لأوائيها وشيد تيها أحد" إلا كنت كه شفيها أو شهيداً يوم القيامة .

قال : أخبرنا همرو بن عاصم الكلابي ، قال أخبرنا سليمان بن المغيرة ، قال أخبرنا هشام بن عووة ، قال : أقبلت صفية بنت عبد المطلب ومعها ثوبان تربد أن تكفّن أخاها حمزة بن عبد المطلب فيهما ، قال فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، الرّبير بن العوّام وهي أمّ وهو ابنها : عكيّك المرّأة ، قال فاستقبلها ليردها ، قالت : هكذا لا أرض لك ولا أمّ لك ، فانت إله فإذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار صريعٌ فكفنن حمزة في أوسع

الثوبين وكفَّن الأنصاري في الآخر .

قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري ، قال حدّثني أشعث قال : سئل الحسن أيُغمَّسُ الشّهداء ُ ؟ قال : نعم ، قال وقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لقد رأيتُ الملائكةَ نفسًل حمزة .

قال : أخبرنا وكيع والفضل بن دُكين عن شريك عن حصين عن أبي مالك : أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، صلّى على قتل أُحدُ عشرة عشرة ، يصلّى على حمزة مع كلّ عشرة .

قال : أخبرنا محمدٌ بن الفُضيل بن غزوان عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، فال : صلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على حمزة فكبر عليه تسعاً ، ثمّ جيء ً بأخرى فكبر عليها سبعاً ، ثمّ جيء بأخرى فكبر عليها خمساً ، حتى فرغ من جميعهم غيرَ أنْد وتَرَرَ

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، قال أخبرنا حماد بن سلمة ، قال أخبرنا عطاء بن السائب عن الشعبيّ عن ابن مسعود قال : وضع رسول الله ، صلى الله عليه وحبيء برجل من الأنصار فوضع للى جنبه فصلى عليه ، فرُفع الأنصاريّ وتُرك حمزة ، ثمّ جيء بّاخر فوضع للى جنب حمزة فصلى عليه ، فرُفع الأنصاري وتُرك حمزة ، متى صلى عليه يومئد سبعن صلاة .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، قال أخبرنا همام عن عطاء ابن السائب عن الشعبي : أن وسول الله ، "صلى الله عليه وسلم ، صلى على حمزة بن عبد المطلب ثم جيء برجل فوضع فصلتى عليهما جميماً ، ثم " رُفع الرَّجل وجيء بآخر ، فما زال يفعل ذلك حتى صلتى يومثذ على حمزة سبعين صلاة .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال أخبرنا أبو الأحوص ، قال أخبرنا سعيد بن مسروق عن أبي الضّحي ، قال في قول الله جلّ ثناؤه : وَلا تَعَسَّبَنَ الذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْياءً عِنْدَ رَبَهُمْ يُرْزَقُونَ ، قال : نزلت في قتل أَحُد ، ونزل فيهم : ويَتَنْخِذُ مِنْكُمْ شَهُدًاءً . قال : قَتُلِ يومئذ سبعون من المسلمين أربعة من الهاجرين حمزة ابن عبد المطلب ، ومصعب بن عُمير أخو بني عبد الدار ، والشماس بن عثمان المخزومي ، وعبد الله بن جحش الأسدي ، وسائرهم من الأنصار .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبي هـاشم عن أبي الجلّز عن فيس بن عبُاد قال : سمعتُ أبا فرّ يُعْمَم أُولت هذه الآيات : هَمُنانِ حَصَّمَانِ اختَتَصَمُوا في ربّهِم فالدّين كَشَرُوا ، إلى قوله : إنّ الله يَصَعْدُ ما يُريدُ ، في هولاء الرّهط الستة يوم بدر : حمزة بن عبد المطّلب ، وعلي بن أبي طالب ، وعيدة بن الحارث ، وعُبة بن ربيعة ، وشيئة بن ربيعة ، والولد بن عبة .

قال : أخبرنا عثمان بن عمر وعبيد الله بن موسى وروَّح بن عبسادة الله : أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : أمّا رجع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، من أحدُ سمع نساء بي عبد الأشهل بيكين على هَلَكُاهُنَّ ، فقال : لكنَّ حمزة لا بواكي له ، قال فاجتمع نساء الأنسار عنده فبكين على حمزة ورقد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فاستيقظ وهن يبكين فقال : يا ويجهن إنهن هاهنا حتى الآن ، مرُوهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم .

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال : أخبرنا زهير ابن عمد ، وأخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي جميعاً عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مر على نساء بني عبد الأشهل لما فرغ من أحد فسمعهن يبكين على من استشهد منهم بأحد ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لكن حمزة لا بواكي له . فسمعها سعد بن معاذ ،

فلهب إلى نساء بني عبد الأشهل فأمرهن أن يذهبن إلى باب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيبكين على حمزة ، فلهبن فبكين فسمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكاهن ، فقال : من هؤلاء ؟ فقيل : نساء الأنصار ، فخرج إليهن فقال : ارجعن ، لا بكاء بعد اليوم .

وقال عبد الملك بن عمرو في حديثة عن زهير بن محمد : وقال بارك الله عليكن وعلى أولادكن وعلى أولادكن ، وقال عبد الله بن مسلمة في حديثه عن عبد العزيز بن محمد : رحمكن الله ورحم أولادكن وأولاد أولادكن ...

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا محمد بن عمرو قال : أخبرنا محمد بن إبراهيم قال : مَرّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين انصوف من أحد ، وبنو عبد الأشهل نساؤهم يبكين على قتلاهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لكنّ حمزة لا بواكي له . فيلغ ذلك سعد ابن معاذ ، فساق نساءه حتى جاء بهن إلى باب المسجد يبكين على حمزة ، قالت عائشة : فخرجنا إليهن نبكي معهن ، فنام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن نبكي ثم استيقظ فصلى صلاة الشاء الآخرة ، ثم نام ونحن نبكي ، ثم استيقظ فسمع الصوت فقال : ألا أراهن هاهنا إلى الآن؟ قولوا هن فلكير حيض ، ثم أصبح فنهي عن البكاء كأشكة ما نهي عن شيء .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك قال : قال أخبرنا محمد بن إي مُديك قال : قال أخبرنا محمد بن إبي المتكدر قال : أقبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أحد ، فمر على بني عبد الأشهل ، ونساء الأنصار يبكين على المكاهمُن يَدُد بُنهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لكن حمزة لا بواكي له ، قال فدخل رجال من الأنصار على نسائهم فقالوا : حوالن بكاءكن وتد بكن على حمزة ، فقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

فطال قيامُه يستمع ، ثم انصرف فقام على المنبر من الغد فنهى عن النياحة كأشد ما نهى عن شيء قط ، وقال : كلّ نادبة كادبة إلا نادبة حمزة .

قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا حكيم بن سلمان قال : سمعت عارب بن دثار يذكر ، قال : لما قدّل حمزة بن عبد المطلب جعل الناس بيكون على قتلاهم ، فقال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : لكن حمزة لا بواكي له ، قال قسمت ذلك الأنصار فأمروا نساءهم فبكين عليه ، فجاءت امرأة واضعة يدها على رأسها تمرين ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فعلت فعل الشيطان حين أهبط إلى الأرض وضع بده على رأسه يمرين ، وإنه ليس منا من حكن ولا من حكرق ولا من سكن .

قال : أخبرنا عبد الله بن نمير قال : أخبرنا زياد بن المنذر عن أبي جعفر قال : كانت فاطمة تأتي قبر حمزة ترَّمُّه وتُصُلحُهُ .

## عليُّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه

واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب ، واسمه شبّية بن هاشم ، واسمه عمرو بن عبد مناف ، واسمه المنبرة بن قُسميّ ، واسمه زيد ويكنى علي آبا الحسن ، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قُسميّ . وكان له من الولد الحسن والحسن وزينب الكبرى وأمّ كلئوم الكبرى ، وأمّهم فاطمة بنت رسول الله ، على الله عليه وسلم ، ومحمد بن علي الأكبر وهو ابن الحتنفية وأمّه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلّمة بن ثعلبة ابن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حيفة بن لنجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، وعبيد الله بن علي " بن بكر بن وائل ، وعبيد الله بن علي " بن بكر بن وائل ، وعبيد الله بن علي " بن بكر بن علي قتل مع الحسين ولا عقب لهما ، وأمهما ليل بنت مسعود بن خلد بن ثابت بن ربعي بن سلسمي بن جندل بن شمل بن دارم بن مالك

ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، والعبَّاس الأكبر بن على وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله قُتلوا مع الحسين بن عليَّ ولا بقيَّة لهم ، وأمَّهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة بن الوحيد بن عامر بن كعب ابن كلاب ، وعمَّد الأصغر بن عليَّ قُتل مع الحسين ، وأمَّه أمَّ ولد ، ويحيى وعون ابنا على وأمَّهما أسماءُ بنت عُميس الحثعميَّة ، وعمر الأكبر ابن عليُّ ورقبة بنت عليَّ وأمهما الصّهباءُ ، وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بُنجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن چُشُم ابن بکر بن حُبیب بن عمرو بن غَـنـْم بن تغلب بن وائل ، وکانت سبیـّة أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تغلب بناحية عين التمر ، ومحمَّد الأوسط بن على وأمَّه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأمها زينب بنت رسول الله ، صلَّى الله عليــه وسلم ، وأُمَّهَا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قُصَى ، وأُمَّ الحسن بنت على ورَمْلُـة الكبرى ، وأُمَّهما أمَّ سعيد بنت عروة بن مسعود ابن مُعتِّب بن مالك الثقفي ، وأمَّ هانيء بنت على ، وميمونــة ، وزينب الصغرى ، ورملة الصغرى ، وأم كلثوم الصغرى ، وفاطمة ، وأمامة ، وخديجة ، وأم الكرام ، وأم سلَّمة ، وأم جعفر ، وجُمانة ، ونفيسة ، بنات على وهن لأمَّهات أولاد شتى ، وابنة لعلى لم تُسُمَّ لنا ، هلكت وهي جارية لم تبرز ، وأمَّها مُحيَّاة بنت امرىء القيس بن عدي بن أوس ابن جابر بن كعب بن عُليسم من كلب ، وكسانت تخرج إلى المسجد وهي جارية فيقال لها : مَن أَخُوالُكُ ؟ فتقول وه وه تعني كلباً . فجميع ولد علي " ابن أبي طالب لصلبه أربعة عشر ذكراً وتسع عَشرة امرأة ، وكان النسل من ولده لحمسة : الحسن والحسين ومحمَّد بن الحنفيَّة والعبَّاس بن الكلابيُّــة وعمر بن التغلّبيّة . قال محمّد بن سعد : لم يصحّ لنا من ولد علي ۖ ، رضي الله عنه، غيرُ هولاء.

## ذكر إسلام على وصلاته

قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح ويزيد بن هارون وعفّان بن مسلم عن شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي حمزة مولى الأتصار عسن زيد بن أرقم قال : أوّل من أسلم مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، علي . قال عفّان ابن مسلم : أوّل من صلّى .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن نافع وإسحاق ابن حازم عن أبي نجيح عن مجاهد قال : أوّل من صلّى علي وهــر ابن عشر سنين .

قال : أخبرنا محمله بن عمر ، حدثني عمرو بن عبد الله بن عتبة عن عُمارة بن غَرِيلة عن محمله بن حبد الرّحمن بن زُرارة قمال : أسلم عليّ وهو ابن تسم سنين .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ، حدثني عن الحسن ابن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب حين دعاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الإسلام كان ابن تسع سنين ، قال الحسن ابن زيد : ويقال دون التسع سنين ، ولم يعبد الأوثان قطا لصغره .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون وسليمان أبو داود الطيالسيّ قالا : قال أخبرنا شُعبة عن سَلَسَة بن كُهيل عن حبّة العُرَقِي قال : سمعتُ عليّاً يقول : أنا أوّل من صلىّ ، قال يزيد : أو أسلم .

قال : أخبرنا يحيى بن حماد البصري قال : قال أخبرنا أبو عُواتَهُ عن أبي بكُمج عن عمرو بن سيمون عن ابن عباس قال : أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة على ". قال محمد بن عمر : وأصحابنا مجمعون أنّ أوّل أهل القبلة الذي استجاب لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خديجة بنت خويلد ثم اختلف عندنا في ثلاثة نقر أيقيم أسلم أولاً ، في أبي بكر وعلى وزيد بن حارثة ، وما نجد إسلام على صحيحاً إلا وهو ابن إحمدى عشرة سنة .

قال : أخبرنا ابن عمر ، حدثني عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال : لما خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الله بلدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أودي ودائع كانت عنده للناس ، ولذا كان يسمى الأمين ، فأقمت ثلاثاً فكنت أظهر ، ما تغييت يوماً واحداً ، ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى قدمت بني عمرو بن عوف ورسول الله ، صلى الله عليه مقيم فترلت على كلثوم بن الهدم وهنالك منزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني عــاصم بن سُويد من بي عمرو بن عوف عن محمّد بن عُمارة بن حُزّية بن ثابت قال : قـــدم عليّ للنصف من شهر ربيع الأوّل ورسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بشُباءً لم يَرَمْ بعد. لم يَرَمْ بعد.

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ عن أبيه قال : لما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، آخى بين المهاجرين بعضهم فبعض ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، فلسم تكن مؤاخاة الا قبل بدر ، آخى بينهم على الحقّ والمؤاساة ، قانحى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بينه وبين عليّ بن أبي طالب .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن عبد الله بن محمد ابن عمر بن علي عن أليه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين آخي بين أصحابه وضع يده على منكب علي ثم قال : أنت أخي تترثني وأرثك ؟ فلما نزلت آية المبراث قطعت ذاك .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمَّد بن إبراهيم

عن أبيه ، قال محمد بن عمر : وأخبرنا عبد الله بن جعفر عن أبي عون وسعد ابن إبراهيم ، قال محمد بن عمر : وأخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قنادة قالوا : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين علي بن أبي طالب وسهل بن حُنيف .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمَّد بن إبراهيم عن أبيه قال : كان علىَّ بن أبي طالب يوم بدر مُعُلَّماً بصوفة بيضاء .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عليّ بن أبي طالب كان صاحب لواء رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم بدر وفي كلّ مَشْهَد .

# ذكر قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعلي بن أبي طالب : أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟

قال قال محمد بن عمر : وكان عليّ ممن نُبَّتَ مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، يوم أحدُ حين انهزم الناس ، وبايعه على الموت ، وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سرية إلى بني سعد بفدَدَك في مائة رجل ، وكان معه إحدى رايات المهاجرين الثلاث يوم قدَّح مكنّة ، وبعثه سرية إلى الفكُس إلى طيّ ، وبعثه إلى اليمن ولم يتخلف عن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك خلّفه في أهله .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا فضل بن مرزوق عن عطية ، حدّثني أبو سعيد قال : غزا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غزوة تبوك وخلف علياً في أهله ، فقال بعضُ النّاس : ما منعه أن يخرج به إلا أنّه كَبَرِهَ صُحْبَتَهَ ، فبلغ ذلك علياً فذكره النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : أيا ابن أبي طالب أما ترضى أن تنزل منتي بمنزلة هارون من موسى ؟

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا فيطر بن خليفة عن عبد الله بن شريك قال : قدمنا المدينسة الله بن شريك قال : قدمنا المدينسة فلقينا سعد بن مالك فقال : خوج رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى تبوك وخلف عليثاً ، فقسال له : يا رسول الله خرجت وخلفتني ؟ فقال : أمّا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي؟

قال : أخبرنا عقان بن مسلم عن حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا على ابن زيد عن سعيد بن المسيّب قال : قلت لسقد بن مالك إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه ، قال : لا تفعل با ابن أشي ، إذا علمت أن عندي علماً فسكّني عنه ولا تنهيّني ، فقلت قول رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لعليّ حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك ، قال قال : أتخلفني في المالفة في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من وسى ؟ فأدبّر عليّ مسرعاً كأني أنظارُ إلى غبار قدميّه يسَسْلَحُ ، وقد قال حمّاد : فرجع عليّ مسرعاً

قال : وأخبرنا روّح بن عبادة قال : أخبرنا عون عن ميمون عن الراء ابن عازب وزيد بن أرقم قالا : لما كان عند غزوة جيّش العُسْرة وهي تبوك قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لعليّ بن أبي طالب إنه لا بد من أن أقيم أو تقيم ، فخلفه ، فلمنا فصل رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، غازياً قال فاس : ما خلف علياً إلا لشيء كرهماً منه . فبلغ ذلك علياً فاتبع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى انتهى إليه ، فقال له : ما جاء بك يا علي ؟ قال : لا يا رسول الله إلا أني سممتُ ناساً يزعمون أتلك إنسا خَلَفَتَنِي لَنْبِيءَ كَرِهِنَهُ مُنْتِي ، فتضاحك رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وقال : يا عليَّ أما ترضى أن تكون منّي كهارون من موسى غيرَ أنك لستّ بنبيّ ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : فإنّه كذلك .

أخبرنا روح بن عبادة قال : أخبرنا بسطام بن مسلم عن مسالك بن دينار قال : قلتُ لسعيد بن جُبير : مَنْ كان صاحب راية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إنّل لوخوُ اللّبَب . فقال لي معبد الحُهيني : أنا أخبرك ، كان يحملها في المسير ابن ميسرة العبسيّ فإذا كان القتال أخذها على بن أبي طالب ، رضى الله عنه .

# ذكر صفة على بن أبي طالب، عليه السلام

فال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خسالد عن الشعبي قال : رأيتُ عليه وكان عريض اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه ، أصلم على رأسه زُعَيْبَات .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قسال : رأيت علياً فقسال لي أبي قم يا عمرو فانتظرُ إلى أمير المؤمنين ، فقدُمتُ إليه فلم أرّه يتخشبُ لحيته ، ضخمُ اللحية .

فال : أخبرنا مومَّل بن إسماعيل وقبيصة بن عقبة قالا : أخبرنا سفيان : عن أبي إسحاق قال : رأيت عليّاً أبيض الرأس واللحية .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال : رأيت عليناً أصلع أبيض اللحية ، رَفَعَني أبي .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شريك عن جابر عن عامر قال: كان عليّ يطلّرُدُنا من الرّحبّة ونحن صبيان،أبيض الرأسواللحية . قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق أنه صلّى مع علي الجمعة حين مالت الشمس ، قال فرأيته أبيض اللحية إجلاعةً .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا الثوريّ وإسرائيل وشيبان وقيس عن أبي إسحاق قال : رأيت عليّاً أبيض الرأس واللحية .

أخيرنا شهاب بن عبداد العبديّ قال : أخيرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن عامر قال : ما رأيتُ رجلاً قط أعرضَ لحيـةً من عليّ ، قد ملأت ما بين منكيه ، بيضاء .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين وعفّان بن مُسلم وسليمان بن حرب قالوا : أخبرنا أبو هلال قال : حدّثني سَوادة بن حنظلة القُشْيريّ قال : رأيت علياً أصفر اللحية .

قال : أخبرنا عبد الله بن تُمير وأسباط بن محمّد عن إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أبي عمر البزّاز عن محمد بن الحنقيّة قال : خضب عنيّ بالحنّاء مرّة ثمّ تركه .

قال : أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال : أخبرنا أبي قال : سمعت أبا رجاء قال : رأيت علياً أصلع ، كثير الشعر ، كأنما اجتاب إهاب شاة .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا أبو عَوانة عن مغيرة عن قدامة بن عتاب قال : كان على ضخم البطن ، ضخم مُشاشة المنكب ، ضخم عضلة الله راء ، دقيق مُستَدَقَها ، ضخم عضلة الساق ، دقيق مستدقتها ، قال رأيته يخطب في يوم من أينام الشتاء ، عليه قميص ً فيهنر وإذاران فيطريان ، معتمناً بسب كتان مما يُنسَمَّجُ في سوادكم .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا رزام بن سعد الفبتي قال : سمعتُ أبي يتنعَتُ علياً قال كان رجلاً فوق الرّبعة ، ضَخْمً المنكين ، طويل اللحية ، وإن شئت قلت إذا نظرت إليه هو آدَمُ ، وإن تبيئته من قريب قلت أن يكون َ أُسْمَرَ أَدْنَى مَنْ أَنْ يكون آدم .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي قلت : ما كانت صفة علي ؟ قال : رجل آدمُ شديدُ الأدمة ، نقيلُ العينين ، عظيمُهما ، ذو بطن ، أصلم ، إلى القيصر أفرب .

. قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا همام بن يحيى عن محمد ابن جُمِعى عن عمد ابن جُمِعادة قال : حد ثني أبو سعيد بياع الكرايس : أن علياً كان يأتي السوق في الأيام فيسلم عليهم ، فإذا رأوه قالوا بوذا شكنب أمذ ، قبل له إنهم يقولون إنك ضخم البطن ، قتال : إنّ أعلاهُ علم " وأسفله طعام".

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : رأيت عليـًا ورأسه ولحيته بيضاوان كأنهما قطن .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا سلمة بن رَجاءِ السّميميّ عن مُدْرِك أبي الحجّاج قال : رأيت في عيني عليّ أثر الكحل .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام بن حسّان قال : أخبرنا أبو الرّضى القيسيّ قال : ربّما رأيت عليّاً يخطبنا وعليه إزارٌ ورداءٌ مرتديًا به ، غير ملتحف ، وعمامة ، فينظر إلى شعّر صدره وبطنه .

## ذكر لباس علي ،عليه السلام

قال : أخبرنا وكبع عن أبي مكين عن خالد أبي أميّة قال : رأيت عليّاً وقد لحق إزاره بركبتيه .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد وعبد الله بن نُمير عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : رأيت عليناً عليه قسيص رازيّ إذا مدّ كُمّة بلغ الظُّمْرُ فإذا أرخاه ، قال يعلى ، بلغ نصف ساعده ، وقال عبد الله بن نُمير : بلغ نصفَ الدراع .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن عليّ بن صالح عن عطاء أبي محمّد قال : رأيت على عليّ قميصاً من هذه الكرابيس غيرَ غسيل .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليني قال : حدثني عمد ابن أبي يحيى عن أبي العلاء مولى الأسلمييين قال : كرأيت علياً بأثور فوق السُّرة .

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرّاح عن سفيان عن عمرو بن قيس أنَّ عليّاً رُثي عليه إزارٌ مرقوعٌ فقيل له فقال يُخشّعُ القلبّ ويتقندي به المؤمن .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : حدَّثنا الحرِّ بن جرَموز عن أبيه قال : رأيتُ عليّاً وهو يخرج من القصر وعليه قيطْرِيّتان إزارٌ إلى نصف الساق ورداءٌ مُشَمَّرٌ قريب منه ومعه درّةٌ له يمشي بَا في الأسواق ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيم ويقول أوقوا الكيْل والميزان ، ويقول لا تَنْشُخوا اللحم .

قال : أُخبرنا الفضل بن دُّكين قال : أخبرنا سعيسد بن عبيد عن علي ً ابن ربيعة أنّه رأى على عليّ بُرُدَيْن قبطريّين .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا حميد بن عبد الله الأصم قال : سمعت فرّوخ مولى لبني الأشر قال رأيت علياً في بني ديوار وأنا غلام فقال : أتعرفي؟ فقلت : نعم أنت أمير المرمنين، ثم أنى آخر فقال: أتعرفني؟ فقال : لا ، فاشرى منه قميصاً زايياً فلبسه فمد كُمُ القميص فإذا هو مع أصابعه فقال له : كُفّه ، فلما كنّه قال : الحمد لله الذي كما على بن أبي طالب .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا أيّوب بن دينار أبو سليمان المُكتّب قال : حدّثني والدي أنّه رأى عليّاً بمشي في السوق وعليه إزارً إلى نصف ساقيه وبردة على ظهره ، قال : ورأيت عليه بردين نجرانيّين .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عبــد الجيّار بن المغيرة

الأزديّ حدثتني أمّ كثيرة : أنّها رأتُ عليّاً ومعـه مخفّقَةٌ وعليه رداءٌ سُنْبُلاني وقميصٌ كرايسُ وإزار كرايس إلى نَصف ساقيه الإزار والقميصُ .

قال : أخبرنا خالد بن متخلك قال : أخبرنا سليمان بن بلال قال : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان على بن أبي طالب يطوف في السوق بيده درة فأتى بقميص له سُنبُلائي فلبسه فخرج كماه على يديه فأمر بهما فقطعا حى استوبا بيديه ثم أخذ درته فذهب يطوف .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال : ابتاع على قميصاً سنبلائياً بأربعة دراهم فجاه الحياط فمد كُمُّ القميص فأمره أن يقطعه ممّا خلف أصابعه .

قال : أخبرنا الفضل بن دُسُحِين قال : أخبرنا زهير بن معاوية عن جابر عن هرمز قال : رأيت عليهًا متعصبًا بعصابة سوداء ما أدري أيّ طَـرَفَيّـها أطول الذي قدامه أو الذي خلفه ، يعني عـمامة .

. قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال :..أخبرنا شريك عن جابر عن مولى لجعفر فقال له هرمز قال : رأيت عليهًا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال : رأيتُ على عليّ عمامة سوداءَ قد أرخاها من خلفه .

أخيرنا وكيح بن الجرّاح عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري قال : رأيت على علي عمامة سوداء يوم قتل عثمان ، قال ورأيته جالماً في ظُلُلة النساء وسمعتُه يومئذ يوم قتل عثمان يقول تَبَا لكم سائر الدّهُر !

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا على بن صالح عن عطام أبي محمّد قال : رأيت عليّاً خرج من الباب الصغير فصلّى ركعتين حين ارتفعت الشمس وعليه قميضٌ كرابيسُ كسكريٌ فوق الكعبين وكماه إلى الأصابع وأصل الأصابع غير مغسول .

## ذكر قلنسوة على بن أبي طالب ، عليه السلام ، وخاته وتختمه له وماكان نقشه

قال : أخبرنا عبد الله بن عمد بن أبي شبية قال : حدّثنا عبد السلام ابن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيسم بن عبد الله ابن حين عن ابن عباس عن علي قال : قال بي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا كان إزارك واسعاً فتوشع به ، وإذا كان ضيفاً فأتزرْ به .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا حسن بن صالح عن أبي حيّان قال : كانت قلنسوة ُ عليّ لطيفة .

قال : أخبرنا محمّد بن ربيعة الكسلابي عن كيسان بن أبي عمر صن يزيد بن الحارث بن بلال الفزاريّ قال : رأيت على عليّ قلنسوة بيضاءً مصريّة .

قال : أخبرنا معن بن عسى قال : أخبرنا أبان بن قطن عن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه عبد الرّحمن بن أبي ليلي : أنّ عليّ ابن أبي طالب تحتّم في يساره .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد بن عليّ عن أبيه : أنّ عليّاً تختّم في اليسار .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا معمر عن أيسه عن أبي إسحاق الشيباني قال : قرأتُ نقش خاتم على ً بن أبي طالب في صلح ألهل الشأم : محمد رسول الله . قال : أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب وعمرو بن خالد المصريّ قالا : أخبرنا زهير عن جابر الحُسميّ عن محمّد بن عليّ قال : كان نقش خاتم علىّ : الله الملك .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي قال : كان نقش خاتم علي ً : الله الملك .

أخبرنا مالك بن إسماعيل النهدي قال : أخبرنا جعفر بن زياد عن الأعمش عن أبي ظَبِّيان قال : خرج علينا علي في إزار أصفر وخميصة سوداء . الحميصة شبه البَّرْشكان .

# ذكر قتل عنمان بن عفّان و يعة عليّ بن أبي طالب. رضي الله عنهما

قال : قالوا لما قُتل عثمان، رحمه الله، يوم الجمعة الثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وبويع لعلي بن أبي طالب، رحمه الله، بالملدية ، الغذ من يوم قتل عثمان ، بالخلاقة بايعه طلحة ، والزّبير ، وسعد ابن أبي وقاص ، وسعيل بن زيد بن عمرو بن نقيل ، وعمار بن ياسر ، وأسامة بن زيد ، وسهيل بن حُنيف ، وأبو أبوب الإنصاري ، ومحمل بن أصحاب رسول الله ، وخرية بن ثابت ، وجميع من كان بالملينة من أصحاب رسول الله عليه وسلم ، وغيرهم ، ثم ذكر طلحة من أسها بابعا كارهين غير طائعين وخرجا الى مكة وبها عائشة ، ثم خرجا من مكة ومعهما عائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان ، وبلغ علياً ، عليه السلام ، ذلك فخرج من المدينة إلى العراق ، وخلق على المدينة سهل ابن حُنيف ، ثم كتب إليه أن يقدم كم عليه ، ووَلَى المدينة أبا حسن الماذي ،

فترل ذا قار وبعث عمارً بن ياسر والحسنُ بن علي إلى أهل الكوفة بستفرهم المسير معه ، فقلد موا عليه فسار بهم إلى البصرة ، فلقيي طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم من أهل البصرة وغيرهم يوم الجمل في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ، وظفر بهم وقتُل يومنذ طلحة والزبير وغيرهما ، وبغت القتلى ثلاثة عشر ألف قتيل ، وأقام على بالبصرة خمس عشرة ليلة ثمرً الصرف إلى الكوفة .

# ذكر علي ومعاوية وقتالهما وتحكيم الحكمين

ثم خرج يريد معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشأم ، فبلغ ذلك معاوية فخرج فيمن معه من أهل الشأم والتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلائين ، فلم يزالوا يقتلون بها أياماً ، وقتل بصفين عمار بن ياسر ، وحُخريمة ابن ثابت ، وأبو عمرة المازني ، وكانوا مع علي ، ورفع أهل الشأم المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن العاص أشار بذلك على معاوية وهمه معه ، فكره الناس ألحرب وتداعوا إلى الصلح ، وحكمه المالحكمين المحكمة علي أبا موسى الأشعري ، وحكم معاوية عمرو بن العاص ، وكبول ينهم كتاباً أن يوافوا رأس الحول بأدرى فيظروا في أمر هذه الأمة ، فافترق الناس فرجع معاوية بالألفة من أهل الشأم وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والدغل ، فخرجت عليه الحوارج من أصحابه ومن كان معه وقالوا : لا حكم آلا الله ، فخرجت عليه الحوارج من أصحابه ومن كان معه في على المهم علي عبد الله بن عباس وغيره فخاصمهم وحاجهم فرجع منهم فيم على على النهروان فعرضوا المسبيل فوم كثير وقبت قوم على رأيهم وصاروا إلى النهروان فعرضوا المسبيل وقيم كثير وقبت قفتلهم بالنهروان المراقب على فقتلهم بالنهروان

وقتل منهم ذا الندية ، وذلك سنة ثمان وثلاثين ، ثم انصرف علي إلى الكوفة فلم يزل بها يخافون عليه الحوارج من يومئذ إلى أن قتل رحمه الله . واجتمع الناس بأفرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين ، وحضرها سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرُهما من أصحاب رسّول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقدم عمرو أبا موسى فتكلم فخلع عليناً ، وتكلّم عمرو فأقرّ معاوية وبايع له ، فتفرق الناس على هذا .

ذكر عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي ويعة عليّ وردّه إياه وقوله : لتُخضَبَنَ هذه من هذه ، وتَمثُله بالشعر وقَتْله عليّـاً ، عليه السلام ، وكيف قتله عبد الله بن جعفر والحسين بن عليّ ومحمد بن الحنفية

أخبرنا الفضل بن دُكين أبو نُعيم ، أخسبرنا فطر بن خليفة قال : حد نني أبو الطفيل قال : دعا على التاس إلى البيعة ، فجاء عبد الرّحمن ابن ملجم المسرادي فسرده مرتين ، ثم أناه فقسال : ما يتحبّس أشقاها ، لتُشخّصَبَن أو لتُصُبّغَن هذه من هذا ، يعني لحيته من رأسه ، ثم تمسّل بهذين البيتين :

> أَشْدُدُ حَبَازِيمُكَ للمَوْتِ فَإِنَّ النَّـوْتَ آتِسِكَ ولا تَجْزُعُ من القَتْلُ إذا حَلَّ بِـوادِيكَ

قال محمَّد بن سعد : وزادني غير أبي نعيم في هذا الحديث بهذا الإسناد

عن عليّ بن أبي طالب والله إنّه لَعَهَـٰدُ النبيّ الأمّيّ ، صلى الله عليه وسلم ، إلَيّ .

أخبرنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة عن يزيد بن إبراهيم عن محمَّد ابن سيرين ، قال علي بن أبي طالب للمراديّ :

## أريدُ حساءهُ ويُريدُ قَتْلِي عَذيرَكَ مَن خَليلك من مُرادِ

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية عن عُمارة بن أبي حفصة عن أبي ميجلز قال : جاء رجل من مراد إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال : احترس فإن ناساً من مراد يريدون قتلك ، فقال : إن مع كل رجل ملككين بحفظاته مما لم يُفكدر فإذا جاء القدر خلبا بينه وبينه ، وإن الأجل جُنة حصينة .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام بن حسّان عن محمّد عن عبيدة قال : قال علي " : ما يتحبّس ُ أشقاكم أنْ يتجيءَ فَيَنفَتْكُنّي ؟ اللّهمَ قد سَنَمتُنهُمُ وسَنَمِدُوني فأرحُهُمْ مي وأرحْني منهم .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح ، قال أخبرنا الأعش عن سالم بن أبي المبعد عسن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليثاً يقـول : لتُسخّضَبَنَ هذه من هذه فما يُستَظُرُ بالأشقى ، قالوا : يا أمير المؤمنين فأخبر أنا به نُميرُ عمّرته، فقال : إذا والله تقلوا بي غير قاتلي ، قالوا : فاستّحَلْفُ علينا ، فقال : لا ولكن أثر كُكُمُ إلى ما ترككُم اليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فسا تقول لربك إذا أتيتَهُ ؟ قال : أقول اللهم تركتُكُ فيهم فإن شيئت أفسد تهمُ .

قَال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن سنان بن حبيب عن نُبَلَ بنت بدر عن زوجها قال : سمعتُ علياً يقول لَتُنخُصُبَنَ هَذه مِنْ هذا ، يعني لحيته من رأسه . قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس أو أيوب بن خالد أو كليهما ، أخبرنا عبيد الله أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعليّ : يا عليّ من أشْنَقَى الأولين والآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : أشْنَقَى الأولين عاقر الناقة ، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا عليّ ، وأشار إلى حيث يُطعَنُ .

قال : أخبرنا الفضل بن د كين قال د أخبرنا سليمان بن القاسم الثقفي قال : حد تنني أمني عن أمّ جعفر سُريّة على قالت : إني لأصُبّ على يديه الماء ] درفع رأسه فأخذ بلحيته فرفعها إلى أنفه فقال : واها لَكُ لِتُخْضَيّنَ بدم ! قالت فأصيب يوم الجمعة .

قال : أخيرنا خالد بن مَخْلَد وعمّد بن الصلت قالا : أخيرنا الربيع ابن المنفر عن أبيه عن ابن الحنفية قال : دَخَلَ علينا ابنُ مُلْجَم الحَمّامَ وأنا وحسن وحسن جلوس في الحمّام ، فلمّا دخل كأنهما اشمأزًا منه وقالا : ما أجرّ ألفي تدخل علينا ! قال فقلت لهما : دَعاه عنكما فلكمّري ما يريد بكما أحشّتُم من هذا . فلما كان يوم أنيّي به أسيراً قال ابن الحفية : ما أنا اليوم بأعرّوت به مني يوم دَخَلَ علينا الحمّام ، فقال علي " : إنّه أسير فأحد أن رُكّه وأكرّموا فَشُواه فإنْ بَقَيتُ قَتَلَتُ أَو عَفُوتُ وإن مَتَ فَقَالَيْنَ .

قال : أخبرنا جرير عن مغيرة عن قُشُمَ مولى لابن عبّاس قال : كتسّبَ عليّ في وصيّنه إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا فرج .

قالوا : انتدب ثلاثة ُ نفر من الحوارج : عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، وهو من حميّر ، وعيادهُ في مُراد ، وهو حليثُ بني جبلة من كندة ، والبُرك بن عبد الله التمييني ، فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليَتقتُلُنَ هوالاء الثلاثة : عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويريحن العياد منهم ، فقال عبد الرّحمن بن

ملجم : أَنَا لَكُمْ بِعَلَى ۚ بِنَ أَبِي طَالَبْ ، وقال البُّرَكُ ۚ : وأَنَا لَكُمْ بَمُعَاوِيةً ، وقال عمرو بن بُكَير : أنا أكْفيكُم ْ عمرو بن العاص . فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتواثقوا لا يَتَنْكُصُ ُّ رجلٌ منهم عن صاحبه الذي سُمِّيَّ ويتوجُّه إليه حتى يقتله أو يموت دونه ، فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، ثمُّ توجَّه كلُّ رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه ، فقدَ مَ عبدُ الرحمن ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج فكاتَـمَـهُم ما يريد ، وكـــان يزورهم ويزورونه ، فزارَ يوماً نفراً من تيم الرباب فرأى امرأة منهم يقال لها قطام بنت شيجينة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل ابن تيم الرباب ، وكان عَلَيَّ قَتَـلَ أَبَاهَا وأخاهَا يُوم مهروان فأعجبته فخطبها ، فقالت : لا أَتْرُوَّجُكُ حَي تُسمِّي لِي، فقال : لا تَسْأَلينَـي شَيْئًا إلا أعطيتُك ِ، فقالت : ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب ، فقال : والله ما جاءً بي إلى هذا المصر إلا قتلُ علي بن أبي طالب وقد آتيتُكِ ما سألت . ولفي عبدُ الرحمن بن مُلجم شبيب بن بَجَرَة الأشجعي فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك ، وبات عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة الَّتِي عزم فيها أن يقتل عليًّا في صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس الكنـــديًّ في مسجده حتى كاد أن يطلغ الفجر ، فقال له الأشعث : فضَحَكُ الصَّبحُ فقُسُمْ ، فقام عبد الرحمن بن ملجم وشبيب بن بجرة فأخذا أسيافهما ثمّ جاءا حتى جلسا مقابل السَّدَّة الَّتِي يُخرِج منها عليَّ . قال الحسن بن عليُّ : وأتيته سَحَرًا فجلست إليه فقال : إني بِتَّ اللَّيلةَ أُوقظ أَهلِي فَمَلَّكَتَّني عيناي وأنا جالس فسنَحَ لي رسول الله فقلت : يا رسول الله ما لقيتُ من أُمَّتك من الأوَّد واللَّدَد ، فقال لي : ادْعُ اللهَ عليهم ، فقلت اللَّهم ۚ أَبْدُ لِّشَي بهم خيراً لي منهم وأبدلهم شرّاً لهم مني . ودخل ابن النّبّاح المؤذَّنُ على ذلك فقال : الصَّلاة ، فأخدَت بيده فقام يمشي وابن النَّبَّاح بين يديه وأنا خلفه ، فلمَّا خرج من الباب قادى : أيَّها النَّاسُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ ، كذلك

كان يفعل في كلَّ يوم يحرج ومعه درَّتُهُ يُوقظُ النَّاسَ ، فاعترضه الرجلان ، فقال بعض من حضر ذلك : فرأيت بريق السيف وسمعتُ قائلاً يقول : لله الحُكُمْ يَا عَلَى لَا لَكَ ۚ ! ثُمَّ رأيتُ سِيفًا ثانيًا فضربًا جميعًا فأمَّا سيف عبد الرحمن بن ملجم فأصاب جبهته إلى قَرَّنه ووصل إلى دماغه ، وأمَّا سيف شبيب فوقع في الطاق ، وسمعتُ علينًا يقول : لا يفوتنكم الرجلُ ، وشد" النَّاسُ عليهما من كلِّ جانب ، فأمَّا شبيب فأفلت ، وأُخذَ عبدُ الرحمن بن ملجم فأدخل على على ، فقال : أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش ْ فأنا أوْل بدَمه عَفْواً وقصاصاً وإن ْ أمنت فألدحقُوه بي أخاصمه عند ربَّ العالمين . فقالت أمَّ كلثوم بنت على : يا عدوَّ الله قتلت أمير المؤمنين ! قال : مَا قَتَلَتُ إِلا أَبَاكَ ، قالت : فوالله إنَّى لأرجو أنْ لا يكون على أمير المؤمنين بأس "، قال : فلم تَبكينَ إذاً ؟ ثم قال : والله لقد سممتُه شهراً ، يعني سيفَه ، فإنْ أَخْلَفَتَنِي فَأَبْعَدَهُ الله وأسحقه . وبعث الأشعث بن قيس ابنه قيس بن الأشعث صبيحة ضُربَ على "، عليه السلام ، فقال : أي بُني انظر كيف أصبح أمير المؤمنين . فذهب فنظر إليه ثم وجمع فقال : رأيت عينيه داخلتين في رأسه ، فقال الأشعث : عَيَسْنَيْ دَميغ وربِّ الكعْسَة ، قال ومكث على يوم الحمعة وليلة السبت وتُنوفي ، رحمة الله عليه وبركاته ، ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين ، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، وكفَّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن يحيّى بن مسلم أبي الضّحّساك عن عاصم بن كُليب عن أبيه قال : وأخبرنا عبد الله بن نُميّر عن عبد السّلام رجل من بدّي مُسيلمة عن بيّان عن عامر الشعبي قال : وأخبرنا عبد الله بن ثمير عن سفيان عن أبي رَوَّق عن رجل قال : وأخبرنا الفضل بن دُكين قال أخبرنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال وأخبرنا شبّابة بن سَوّار الفراري قال : أخبرنا قيس بن الريسم عن بيّان عن الشعبيّ

أنَّ الحسن بن علي صلى على على بن أبي طالب فكبر عليه أربع تكبيرات ، ودُّ فَن عليِّ بالكوفة عند مسجد الجماعة في الرحبة مماً يلي أبواب كندة قبل أن ينصرف الناس من صلاة الفجر ، ثمَّ انصرف الحسن بن عليَّ من دفته فدعا الناس إلى يبعته فبايعوه .

وكانت خلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين عن شريك عن أبي إسحاق قال : توفّي عليّ وهو بومثذ ابن ثلاثٍ وستين سنة .

قال : أخبرنا محملًد بن عمر قال أخبرنا علي بن عمر وأبو بكر بن أبي 
سَبْرة عن عبد الله بن محملًد بن عقبل قال : سمعت محملًد بن الحنفية يقول 
سنة الجُنحاف حين دخلت إحدى وثمانون : هذه لي خمس وستون سنة 
وقد جاوزت سن أبي ، قلت : وكم كانت سنه يوم قُتيل ، يرحمه الله ؟ 
قال : ثلاثاً وستين سنة ، قال محملًد بن عبر : وهو النب عندنا .

قال : أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلابي عن طلّت الأعمى عن جــدّته قالت : كنت أنوح أنا وأمّ كلنوم بنت عليّ على عليّ ، عليه السلام .

قال : أخيرنا عبد الله بن نسير وعبيد الله بن موسى قالا أخيرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن هُبيرة بن يَرَمِ قال : سمعت الحسن بن علي قام يخطبُ النّاس فقال : يا أيها الناس لقد فارقَكُمُ أَمْس رجل ما سبقه الأولون ولا يُدُركه الآخرون ، نقد كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعمد البعث فيعطيه الرابة فما يُرَد حتى يَفَتَحَ الله عليه ، إن جريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، ما ترك صفراء ولا بيضاء ، إلا سبعمائة درهم فَضَلَتْ من عَطائه أود أن يشتري بها خادماً .

قال : أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن هُبيرة ا ابن يَرَيمَ قال : لمّــا توفّي عليّ بن أبي طــالب قام الحسن بن عليّ فصعــد المنبر فقال : لمّــا لمنبقــُهُ الأولون ولا يدركه الآخرون ، قد كان رَسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبعثه المعث فيكتنفُه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله فلا ينثني حتى يفتح الله له ، وما ترك إلا سعمائة درهم أراد أن يشتري بها خادماً ، ولقد قُبض في الليلة التي عُرج فيها بروح عيسى بن مريم ليلة سبع وعشرين من رمضان.

قال : أخبرنا أبو معاوية الفسرير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال : قبل للحسن بن علي إن ناساً من شيعة أبي الحسن علي " ، عليه السلام ، يزعمون أنّه دابة الأرض وأنّه سيبُعتُ قبل يوم القيامة ، فقال : كذبوا ليس أولئك شيعته ، أولئك أعداره ، لو علمنا ذلك ما قسمنا ميرائه ولا أنكحنا نساءه . قال ابن سعد : هكذا قال عن عسرو ابن الأحمر" .

قال : أخبرنا أسباط بن عمد عن مُطرَف عن أبي إسحاق عسن عمرو بن الأصم قال : دخلت على الحسن بن على وهو في دار عمرو بن حريث فقلت له : إن ناساً يزعمون أن علياً يرجع قبل يوم القيامة ، فضحك وقال : سبحان الله ! إن ناساً يزعمون أن علياً يرجع قبل يوم القيامة ، فضحك وقال : سبحان الله ! لو علمنا ذلك ما زوجنا نساءه ولا ساهمنا عبرائه . قالوا ورحمته وبركاته ، ود مُون بعث الحسن بن على إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه من السجن ليقتله ، فاجتمع الناس وجاوره ، بالنفط والبواري والنار فقالوا نحرة ، فقال عبد الله بن جعفر وحين بن على وعمد بن الحنفية : دَعُونا حتى نشفي أنفسنا من ، فقطع عبد الله بن جعفر يبيه ورجليه فلم يَحرَع ولم يتكلم ، فكحل عينيه بمسار مُحمَّى فلم يجزع وجعل يقول : إقرأ إنك كشكم ل عينية عمل عبد الله بن حجفر يبيه يورجليه فلم المرة ربكك الذي خلق ، خكل عمل الإنسان من عكن ، حتى أنى على آخر السورة كلها وإن عينيه لتسيلان ، ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع ، السورة كلها وإن عينيه لتسيلان ، ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع ، فقيل له : قطعمًا يديك ورجليك وسمكنا عينيك يا علو الله فلم تجزع فقبل له : قطعمًا يديك ورجليك وسمكنا عينيك يا علو الله فلم تجزع فقيل له : قطعمًا يديك ورجليك وسمكنا عينيك يا علو الله فلم تجزع فقيل له : قطعمًا يديك ورجليك وسمكنا عينيك يا علو الله فلم تحرزع ،

فلماً صِرْنًا إلى لسانك جزعت ؟ فقال : ما ذلك مني من جزع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فُواقاً لا أذكر الله ، فقطعوا لسانه ثم جعلول في قوصرة وأحزقوه بالنار ، والعباس بن علي يومنذ صغير فلم يُستَّنَانَ به بلوغه ، وكان عبد الرحمن بن ملجم رجلاً أسمر حسن الوجه أفليج شعره مع شحمة أذنيه ، في جبهته أثراً السجود . قالوا وذهب بقتل علي ، عليه السلام ، إلى الحجاز سفيان بن أمية بن أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك عاشة فقالت :

فألقت عصاها واستقرّتْ بها النّوى كما قَرّ عيناً بالإياب المسافرُ

## ذكر زيد الْحِبّ

زید الحب بن حارثة بن شراحیل بن عبد العزی بن امری القیسی ابن عامر بن النمان بن عامر بن عبد وُد ، وسماه أبوه بنضمة ، ابن عوف ابن عامر بن عبد وُد ، وسماه أبوه بنضمة ، ابن عوف ابن وبرة بن زید اللات بن رُفیدة بن ثور بن کلب ابن وبرة بن نقلب بن حگوان بن عصران بن الحاف بن قضاعة ، واسمه عمر و وإنما سُميّ تضاعة لأنه انقضع عن قومه ، ابن مالك بن عمرو بن مرة ابن مالك بن عمرو بن مرة ابن مالك بن حيميّر بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وإلى قحطان ابن مالك بن حيميّر بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، والى قحطان ابن مالك بن حيميّر بن سباً بن يعرب بن يعرب بن عبد عامر بن أقلت ابن سيلسيلة من بين مميّن من طيء ، فزارت سعدى أمّ زيد بن حارثة قومها وزيد معها ، فأغارت خيل لبني القين بن جسّر في الجاهلية فمروا على أبيات بني معين رهيط أم زيد ، فاحتمارا زيداً إذ هو يومئذ غلام يضعن قد أوصف، فوافوا به سوق عكماظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم ابن حيرام بن خويلد بن أسد بن عبد العرش بن قصيّ لعمته حديمة بنت

خويلد بأربع مائة درهم ، فلما تزوجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهبته له فقيضه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد كان أبوه حارثة ابن شراحيل حين فقده قال :

أحمَى فيرُجمَى أم أتى دونه الأجل ا بَكَيْتُ على زَيْد ولم أَدْر مَا فَعَلَ \* أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل" فوالله ما أدري وَإِن <sup>\*</sup> كنتُ سائـلا ً فحَسْبِي من الدنيا رُجوعك لي بجلُ , فيا ليت شعرى هل لك الدهر رَجعة " وتتعرضُ ذكراهُ إذا قارَبَ الطَّفَلُ \* تُذكرُنيه الشمسُ عند طلوعها فيا طول ما حزُّني عليه ويا وَجَلُ ! وإن هبت الأرواحُ هيجينَ ذكره ولا أسَّامُ التطوافَ أو تسأمَ الإبلُ سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً وكل امرىء فان وَإِن غرَّه الأمل حَيِساتِيَ أَوْ تَأْتِي عَلَيَّ مَنيتي وأوصى يزيداً ثم من بعدهم جبل وأوصى به قيساً وعَمراً كليْهما

يعني جبلة بن حارثة أخا زيد وكان أكبر من زيد ، ويعني يزيد أخا زيد لأمّه ، وهو يزيد بن كعب بن شراحيل ، قال فَحَجَ ناسٌ من كلب فرأوا زَيداً فعرفهم وعرفوه فقال : بلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أسم قد جزعوا علي ، وقال :

ألكتي إلى قومي وإن كنتُ نائياً بأنّي قطينُ اليت عند المشاعر فَكُنْفُوا مِن الوَجد الذي قد شجاكم ُ ولا تَعمَلُوا في الأرض نص الأباعر فإنّي بحمد الله في خير أُسْرَة كرام مَعَدُ كابراً بعد كابر قال فانطاق الكليون وأعلموا أباه فقال: ابني ورب الكعبة! ووصفوا له موضعه وعند من هو فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه ،

وقدما مكة فسألا عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقيل هو في المسجد ، فدخلا عليه فقالا : يا ابن عبد الله ، يا ابن عبد المطلب ، يا ابن هاشم ، يا ابن سيَّد قومه ، أنتم أهلُ الحَرَم وجيرانُه وعند بيته تَفَكُون العبانيَ وتُطعمون الأسير ، جئناك في ابننا عندك ، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنَّا سنرفع لك في الفداء . قال : من هو ؟ قالوا : زيد بن حارثة ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فهل لغير ذلك ؟ قالوا : ما هو ؟ قال : دَّعُوه فَخَيْرُوهِ فَإِنْ اخْتَارُكُمْ فَهُو لَكُمَّا بَغِيرُ فَدَاءً ، وإِنْ اخْتَارُنِي فُواللَّهُ مَا أَنَا بِاللَّذِي أختار على من اختارني أحداً ، قالا : قد زدتنا على النصف وأحست ، قال فدعاه فقال : هل تعرف هولاء ؟ قال : نعم . قال : من هما ؟ قال : هذا أبي وهذا عمّي ، قال : فأنا مَن قد علمت ورأيت صُحْبَتَي لك فاحْتَرْني أو اخترهما ، فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً ، أنت منى بمكان الأب والأم ، فقالا : ويحك يا زيد أتَحَتَّار العبوديَّة على الحريَّة وعلى أبيك وعمَّك وأهل بيتك ؟ قال : نعم ، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً . فلما رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك أخرجه إلى الحجر فقال : يا من حَضَرَ اشهدوا أن زَيْداً ابني أرثُهُ ُ ويرثني ، فلمًا رأى ذلك أبوه وعمَّه طابت أنفسهما وانصرفا ، فدُعيّ زيد ابن محمَّد حتى جاء الله بالإسلام . هذا كلَّه حدثنا به هشام بن محمَّد بن السائب الكلبي عن أبيه وعن جميل بن مَرْكَد الطائي وغيرهما ، وقد ذكر بعض هذا الحديث عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبـــاس وقال في إسناده عــن ابن عبَّاس : فزوَّجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، زينب بنت جَمَّحش ابن رئاب الأسديَّة ، وأمَّها أُمِّيمة بنت عبد المطلب بن هاشم ، فطلقها زيدٌ بعد ذلك فتزوَّجها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فتكلَّم المنافقون في ذلك وطعنوا فيه ، وقالوا : محمَّد يُحرَّمُ نساء الولد وقد تزوَّج امرأة ابنه زيد ، فأنزل الله جلُّ جلاله : مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد من رجالكُمُم وَلَكِينَ ۚ رَسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِييِّنَ ، إِلَى آخِرِ الآية ، وقال : ادْعُوهُمُ ۗ لآبائهِم ، فدُعي يومئذ زيد بن حارثة ودُعي الأدعياء إلى آبائهم ، فدعي المقداد إلى عمرو وكان يقال له قبل ذلك المقداد بن الأسود ، وكان الأسود ابن عبد يغوث الزَّهريِّ قد تبنّاه .

قال : أخبرنا حجاج بن محمد قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه حدثه عن عبد الله بن عمر أنه قال في زيد بن حارثة : ما كتا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت : ادْعُوهُمُ

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خسالد قال : وأخبرني المعلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار قالا جميعاً : أخبرنا موسى ابن عقبة قال : حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عس زيد بن حارثة الكليتي مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن عبد الله ابن عمر قال : ما كتا ندعوه إلا زيد بن عمد حتى نزل القرآن : ادعُوهُمُ ، لآبائهم هُوَ أَنْسُطُ عند الله .

قَال : أخبرنا أبو داود عن سفيان عن نُستير عن علي بن حسين ،
 ما كان مُحمّد أبا أحد من رجالكم ، قال : نولت في زيد .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن ثابت قال : كان يقال زيد بن محمّد .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هُميَرَة وهانيء بن هانيء عن عليّ وعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، قال لزيد بن حارثة في حديث ابنة حمزة : أثنّت أخونا ومولانا ,

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكّريّ الرّقيّ قال : أخبرنا محمّد بن سَلَمَة عن محمّد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيّط عن محمّد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ازيد بن حارثة : يا زيد أنتَ مولايَ وميي وإليَّ وأحّبَ القَّـوُم إليَّ .

قــال : أخيرنا عمل بن عمر قال : أخيرنا محمد بن الحسن بن أسامة ابن زيد عن أيه قال : كان بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين زيد بن حارثة عشرُ سين ، رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكبر مسه ، وكان زيد رجلاً قصيراً آدم شديد الأدمة ، في أنفه فـطس " ، وكان يكنى أما أسامة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني ابن متوهب عن نافع بن جُبير قال : وحدثني محمد بن الحسن بن أسامة عن حسن المازني عن يزيسد عن عبد الله بن تُسيط عن محمد بن أسامة بن زبد قال : وحدثني ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال : وحدثنا مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار قال : وحدثنا ابن أبي ذئب عن الزهريّ قالوا : أوّلُ من أسلم زيد بن حارثة .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عمران ابن مناح قال : لما هاجر زيد بن حارثة إلى المدينة نول على كاثوم بن الهدام ، قال محمد بن صالح ، وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال نول على سَعد بن خَـُشُــَةً .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمّد بن إبراهيم عن أبيه قال : وأخبرنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون وسعد بن إبراهيم ، قال : وحدثنا محمّد بن صالح عن عاصم بن عمر قالوا : آختى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب ، وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين زيد بن حارثة وأسيد بن حُفير . قال:أخبرنا هشام بن محمّد بن السّائب الكليميّ عن أبيسه وعن شَرْقيّ

ابن قطاميّ وغيرهما قالوا : أقبلت أمّ كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيُّط ، وأمَّها أَرْوَى بنت كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، وأمَّها أمَّ حَكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم ، مهاجرة ً إلى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة فخطبها الزبير بن العوَّام وزيد بن حارثة وعبــــدُ الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ، فاستشارتُ أخاها لأمُّها عثمان بن عفَّان فأشار عليها أن تأتي النبيِّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، فأتته فأشار عليها بزيد بن حارثة فتزوّجته فولدت له زيد بن زيد ورُقيّة ، فهلك زيد وهو صغير ، وماتت رُقيّة في حجر عثمان ، وطلّتي زيد ُ بن حارثة أم كلثوم وتزوَّج دُرَّة بنت أبي لهب ثمّ طلقها وتزوَّج هند بنت العوَّام أحت الزَّبيرَ ابن العوَّام ، ثمَّ زوَّجه رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، أمَّ أيْمُنَ حاصنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، ومولاته وجعل له الحنَّة ، فولدت له أسامة فكان يُكنى به . وشهد زيد بدراً وأُحُداً واستخلفه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المدينة حين خرج النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المريسيع ، وشَهَدَ الحَندقَ والحديبية وخيبر ، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن الحسن بن أسامة عن أبي الحديث قال : خرج زيد بن حارثة أمير سبع سرايا أولها القردة أ ، فاعرض للعبر فأصابوها وأفلت أبو سفيان بن حرب وأعيان القوم ، وأسر فرات بن حيان العجلي يومئذ ، وقدم بالعير على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فَخَمَسَها .

قال : أخبرنا الضّحاك بن مَخْلَد أبو عاصم قال : أخبرنا يزيد بن أبي عُبيد عن سَلَمَة بن الأكوع قال : غزّوتُ مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يُومْرُهُ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، علينا . قال : أخبرنا محمَّد بن عبيد قال : حدَّني وائل بن داود قال : سمعتُ البّهيّ بحدّث أن عائشة قالت : ما بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، زيدً بن حارثة في جيش قط إلا أمّرَهُ عليهم ولو بقي بعده استخلفه .

قال ، قال عمد بن عمو : أول سربة خرج فيها زيد سربته إلى القبوص ، ثم سربته إلى الطبوق ، ثم سربته إلى أم قبرقة ، ثم عقد له على الأمراء ، فلما التقى المسلمون والمشركون كان الأمراء بقاتلون على أرجلهم فأخذ زيد بن حارثة اللواء فقاتل وقاتل الناس معه ، والمسلمون على صفوفهم ، فقتل زيد طعنا بالرماح شهيداً فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال : استغفروا له وقد دخل الجنة وهو يسعى . وكانت شموته أي جمادى الأولى سنة عمان من الهجرة ، وقتل زيد يومثل وهو ابن خمس وخمسين سنة .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير ويزيد بن هارون ومحمد بن عُبيد الطّنافسي قالوا : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي أسحاق عن أبي ميسرة قال : لما بلغ رسول الله ، فسل الله عليه وسلم ، قتل ُ زيد بن حارثة وحمضر وابن رَواحة قام نبي الله ، وسلى الله عليه وسلم ، فذكر شأمم فبداً بزيد فقال : اللهم أغفر لزيد ، اللهم أغفر لحيد الله بن رَواحة .

أخبرنا الفضل بن دُكِين وعبد الملك بن عمرو وأبو أسامة وسليمان ابن حرب قالوا : أخبرنا الأسود بن شيبان عن خسالد بن شُميّر عن عبد الله بن رياح الأنصاريّ ، سمعه يقول أخبرنا أبو قتادة الأنصاريّ فارسُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جيش الأمراء فقال : عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر

ابن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رَوَاحَة ، قال فوثب جعفر فقال : يا رسول الله ما كنّتُ أَرْهَبُّ أَنْ تستعمل عليّ زيداً ، فقال : أمْضه فإنّك لا تلدي أيّ ذلك خير .

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا حماد بن زيد عن خالد ابن شُمير قال : لما أصيب زيد بن حارثة أناهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال فَنَجَهَ شَتْ بَنت زيد في وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فبكى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حى انتحب فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذا شوق الحيب إلى حبيه .

# ذكر أبي مَرْ ثُدِ الغَنُويُ

أبو مَرْثُلُد الغَنَدَيِّ حليف حمزة بن عبد الطلب ، واسم أبي مرثد كنّاز بن الحُصين بن بربوع بن طريف بن حَرَشَة بن عُبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غَسْم بن يحبّى بن يعصر بن سعد بن قيس ابن عيلان بن مضر ؛ وكان تربًا لحمزة بن عبد الطلب ، وكان رجلاً طُوالاً كير شعر الرأس ، وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي مرثد وعبّادة بن الصامت في رواية عمد بن إسحاق وعمد بن عمر .

قال : أخبرنا محملًد بن عمر ، حدثني محملًد بن صالح عن عمران بن متاح قال : لما هاجر أبو مرثد الفنتوي وابنه مرثد بن أبي مرثد إلى المدينة نزلا على كلئوم بن الهدةم ، قال محملًد بن صالح ، وأما عاصم بن عمر بن قنادة فقال : نزلا على سعد بن خيشيَّمة . قال محملًد بن عمر : فشهد أبو مرثد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كليها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومات بالمدينة قديماً في خلافة أبي بكر سنة النتي عشرة وهو يومند ابن ست وستين سنة .

### ذكر مُرْثَدِ بن ابي مرثد الغَنُوي

حليف حمزة بن عبد المطلّب ، آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بينه وبين أوس بن الصامت أخى عُبـادة بن الصامت .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا سعد بن مالك الغنوي عن البائه قال : شهد مرثد بن أبي مرثد الغنوي يوم بدر على فرس يُقال له السّبَلُ . قال محمد بن عمر : وشهيد أحدًا وقتُل يوم الرّجيع شهبداً ، وكان أميراً في صفر ، على رأس ستة وثلاثين شهراً من مهاجّر رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى المدينة .

# ذكر أنَسَةَ مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثي محمّد بن صالح بن دينار النمار عن عمران ابن مَنّاح مولى بني عامر بن لويّ قال : لمّا هاجر أنسَة مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نزل على كالنوم بن الحدّم ، قال محمّد بن صالح ، وأمّا عاصم بن عمر فقال نزل على سعد بن خيّشة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحُمين عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قُتُل أنسة مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر . قال محمد بن عمر .: وليس ذلك عندنا بثبت ، ورأيتُ أهل العلم يُشبتون أنّه لم يُقتَل ببدر وقد شهد أحُداً وبقي بعد ذلك زماناً .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمّد بن يوسف قال : مات أنسة بعد النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، في ولاية أبي بكر الصدّيق وكان من مُولّدي الشّراة ، وكان يكني أبا مَسْمُرّح ، قال فحدّ أبي مَنْ سمع يونس بن يزيد الأيليّ يخبر عن الزهريّ أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كان يأذن بعد الظهر وهي السُنّة وبِنَاذَنُ عليه أنسة مولاه .

### أبو كَبْشَةَ

مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واسمه سُليم من مُولَـدي ض دَوْسٍ .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا محمد بن صالح عن عمران ابن منّاح قال : لمسا هاجر أبو كبشة مولى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة نزل على أمّ كلثوم بن الهيده ، قال محمد بن صالح ، وأمّا عاصم بن عمر بن قتادة نقال : نزل على سعد بن خيشه . قال محمد بن عمر : شهد أبو كبشة مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بدراً وأحداً والمشاهد كلّها ، وتوفّي أوّل يوم استُنخلف عمر بن الخطاب وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة .

# ذكر صالح شقران

غلام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لعبد الرحمن بن عوف فأصَّجَبَ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخذه منه بالثمن ، وكان عبداً حبشياً وهو صالح بن عديّ ، شهد بدراً وهو مملوك فاستعمله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الأسرى ولم يسُسْمِ له ، فجزاه كل رجل له أسبر فأصاب أكثر مما أصاب رجل من القوم من المُقسَم . وحضر بدراً أيضاً ثلاثة أعبد مماليك : غلام لعبد الرحمن بن عوف ، وغلام لحاطب ابن أبي بكتمة ، وغلام لسعد بن معاذ ، فجزاهم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمهم هم .

قال : أخبرنا عمل بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سببرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي حبيرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهيم العكدوي قال : استعمل رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، شكرًان مولاه على جمع ما وُجيد في رجال أهل المريسيع من رئة المتاع والسلاح والتعمّم والشاء وجميع الذرّية فاحية ، وأوصى له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند وفاته ، وكان فيمن حضر غسل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مع أهل بيته ، وكانوا ثمانية عشرى شقران .

### ومن بني الطلب بن عبد مناف بن قصيّ عُبِيْدَةُ بن الحارث

ابن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي ، وأمّه سُخيلة 'بنت خُراعي بن الحُويرث بن حُبيب بن مالك بن الحارث بن حُطيط بن جُمْعَ بن قَسَي ، وهو ثقيف ، وكان لعبيدة من الولد معاوية وعون ومُنقلذ والحارث ومحمّد وإبراهيم وربيطة وخديجة وسُخيلة وصَقية لأمّهات أولاد شتى ، وكان عيدة أسن من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعشر سنين ، وكان يكي أبا الحارث أيضاً ، وكان مربوعاً أسعر حسن الوجه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمَّد بن صالح عن يزيد

ابن رومان قال : أسلم عُبيدة بن الحارث قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حكيم بن محمد عن أيه قال : خرج عبيدة والطلقيل والحُمين بنو الحارث بن المطلب ومسطح ابن أثاثة بن المطلب من مكة الهجرة فاتمدوا بطن ناجع ، فنخلف مسطح لأنه لدع ، فلما أصبحوا جامهم الحبر فانطلقوا إليه فوجدوه بالحصاص فحملوه فقد فوا المدينة فنزلوا على عبد الرحمن بن سلسة العبدلاني .

قال : أخبرنا محملًا بن عمر قال : أخبرنا محملًا بن عبد الله عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُنبة قال : أقطع رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، لعبيدة بن الحارث والطلقيل وأخوَيَهُ موضعَ خُطُلبَتِهِم اليوم بالمدينة فيما بين بقيم الزبير وبي مازن .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيميّ عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عُبيدة بن الحارث وبلال ، وآخى بين عبيدة بن الحارث وعُمسير بن الحُمام الأنصاريّ ، وقُتلا جميعاً يوم بدر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن أبي صعصعة قال : كان أول لسواء عقده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد أن قدم المدينة لحمزة بن عبد المطلب ، ثم عقد بعده لواء عبيدة بن الحارث بن المطلب وبعثه في ستين راكباً فلقوا أبا سفيان بن حرب بن أمية وهو في ماتين على ماء يقال له أحياء من بطن رابع ، فلم يكن بينهم يومئذ إلا الرمي لم يسكو سيقا ولم يكن بينهم يومئذ إلا الرمي لم يسكو سيقا ولم يكن بعضهم من بعض ، وكان أول من رمي يومئذ سعد بن أبي وقاص .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني يونس بن محمَّد الظَّفَرَيّ عن أبيه قال : قَتَلَ عبيدة ً بن الحارث شَيْسَة ُ بن ربيعة يوم بدر فدفنه رسولُ الله ، صلى الله عليـه وسلم ، بالصفراء ، قال يونس : أراني أبي قبرَ عبيدة َ بن الحارث بذات أجدال بالمضيق أسفل من عين الحَدُول وذلك من الصفراء ، وكان عُبيدة يوم قُتُل ابن ثلاث وستين سنة .

# ذكر الطُّفَيْلِ بن الحارث

الطّقيل بن الحارث بن المطلّب بن عبد مناف بن قصي ، وأمّه سُخيلة بنت خُراعي النَّقَقيلة وهي أم عُبيدة بن الحارث ، وكان للطّفيل من الولد عامرُ بن الطقيل . وتني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين الطّفيل بن الحلوث والمنذر بن عمّد بن عمّد بن عُمّد بن أحيحة بن الحُلاح ، هذا في رواية عمد بن عمر ، وأمّا في رواية عمد بن إسحاق فإنّه آخي بين الطّفيل بن الحارث وسفيان بن نَسْر بن عمر بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوفي في سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن سبعين سنة .

### ذكر الحُصَيِّن بن الحارث

الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ ، وأُمه سُخيلة بنت خُرَاعي الشَّقَفَية ، وهي أمَّ عُبيدة والطَّفيل ابني الحارث ، وكان للحصين من الولد عبد الله الشاعر وأُمّة أمَّ عبد الله بنت عديّ بن خُويلد بن أُسد بن عبد العزّى بن قصيّ ، وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين الحُصين ابن الحارث ورافع بن عَشَجدَة ، هذا في رواية محمّد بن عسر ، وأمّا في رواية محمّد بن إسحاق فإنّه آخى بين الحصين وعبد الله بن جُبير أخي خوّات ابن جبير . قال محمد بن عمر : وشهد الحصين بدراً وأحُداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوفي بعد الطّفيل بن الحارث بأشهرُ في سنة ائتين وثلاثين .

# ذكر مسطّح بن أثاثة

مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن الطلب بن عبد مناف بن قصي ، ويكنى أبا عبّاد ، وأمّه أمّ مسطح بنت أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ، وكانت من المبايعات ، وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اين مسطح بن أثاثة وزيد بن المُزين ، هذا في رواية محمّد بن إسحاق . قال محمّد بن عمر : وشهد مسطح بدراً وأحُدًا والمشاهد كليّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأطعمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأطعمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبن المنتز أربع وثلاثين وهو يومئذ ابن ستر وخم بين سنة .

## ومن بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ عُشْمان ُ بن عَفَّانَ ، رحمه الله

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، وأمه أروى بنت كرّيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، وأمها أمّ حكتم ، وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ، وكان عثمان في الجاهلية يكي أبا عمرو ، فلما كان الإسلام وُلد له من رُقيَّة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غلامٌ سمَّاه عبد الله واكتنى به فكنَّاه المسلمون أبا عبد الله ، فبلغ عبد الله ستَّ سنين فنقره ديكٌ على عينيه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة ۖ أربع من الهجرة ، فصلَّى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونزل في حُفرته عثمان بن عفَّان . وكان لعثمان ، رضي الله عنه ، من الولد ، سـوى عبد الله بن رُقيَّة ، عبدُ الله الأصغرُ دَرَجَ ، وأمَّهُ فاختةُ بنت غَزُّوان بن جابر بن نُستيْب بن وُهیب بن زید بن مالك بن عبد بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور ابن عِكْرِمَة بن خَصَفَةَ بن قيس بن عيلان ، وعمرٌو ، وخسالد ، وأبان ، وعمر ، ومريم ، وأمَّهم أمَّ عمرو بنت جُنْدُبُ بن عمرو بن حُمَّمَةً ابن الحارث بن رفاعة بن سعد بن ثعلبة بن لُوميّ بن عامر بن عَنَمْ بن دُهُمان ابن مُنْهب بن دَوْس من الأزْد ، والوليد بن عثمان ۖ ، وسعيد ، وأمَّ سعيد ، وأمَّهم فاطمة بنت الوَّليد بن عبد شمس بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعبدُ الملك بن عثمان دَرَجَ ، وأمَّه أمَّ البنين بنت عُبينة َ بن حصن ابن حُدْيَنْفة بن بدر الفَزَاريّ ، وعائشة بنت عثمان ، وأمّ أبان ، وأمّ عمرو وأمَّهن " رَمْلَنَهُ ' بنت شَيْبُتَة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيٌّ ، ومريمُ بنت عثمان ، وأمَّها نائلة بنت الفُرَافِصَة بن الأحوُّص بن عمرو ابن ثعلبة بن الحارث بن حصَّن بن ضَمَّضَم بن عديٌّ بن جَناب من كلب ، وأمَّ البنين بنت عثمان ، وأمَّها أمَّ ولد وهي التي كانت عند عبد الله بن يزيد ابن أبي سفيان .

### ذكر إسلام عثمان بن عفَّان، رضي الله عنه

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثي محمد بن صالح عن يزيد بن رومان قال : خرج عثمان بن عقان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزير بن العوام فلخلا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعرض عليهما الإسلام ووقرأ عليهما الكرامة من الله ، فاتمنا وصدقا فقال عثمان : يا رسول الله قدمت حديثاً من الشأم فلما كنا بين ممان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا أينها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة ، فقلمنا فسمعنا بك . وكان إسلام عثمان قديماً قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم .

قال : أخبرنا محملًد بن عمر قال : حدثني موسى بن محملًد بن إبراهيم ابن حارث التيميّ عن أبيه قال : لما أسلم عثمان بن عثمان أخذه عمد الحكم ابن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاً وقال : أنترْغَبُ عن ملة آبائك إلى دين مُحدَّد ؟ والله لا أحكُلكَ أبداً حتى تَدَعّ ما أنت عليه من هذا الدّين فقال عثمان : والله لا أدَّعَهُ أبداً ولا أفارقُه . فلما رأى الحكمُ صَلابته في دينه تركه .

قالوا : فكان عثمان ممنّن هاجر من مكنّة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية ، ومعه فيهما جميعاً امرأته رُقِيّة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : إنّهما لأوّل من هاجر إلى الله بعد لوط .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة قال : سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال محمد بن عمر وأخبرنا موسى بن يعقوب الرّمْعيّ عن محمد بن جعفر بن الزبير قالا : لما هاجر عثمان من مكّمة إلى المدينة نزل على أوْس بن ثابت أخي حَسّان بن

ثابت في بني النجَّارَ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله عليه عليه عن النه بن عبد الله بن عشبة قال : أنا أقطع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الدّوَرَ بالمدينة خَطَّ لعثمان بن عضّان دارة اليومَ ، ويقال إنّ الخوخة التي في دار عثمان اليوم وجاءً باب النبيّ الذي كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخرج منه إذا دخل بيت عثمان .

قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عثمان بن عنمان وعبد الرحمن بن عوف ، وآخي بين عثمان وأوس بن ثابت أبي شداد بن أوس ، ويُقال أبي عُبادة سعد بن عثمان الزُّرتيّ.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف بن حارثة الانصاري قال : لما خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر خلف عمان على ابته رُقية ، وكانت مريضة فمات ، رضي الله عنها ، يوم قدم ، زيد بن حارثة المدينة بشيراً بما فتح الله على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ببدر . وضرب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعثمان بسهمه وأجره في بدر فكان كَمَةً ، شَهدها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : وقال غيرُ ابن أبي سَبرة : وزَوَّجَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عثمان بن عفان بعد رُقيَّة أم كالثوم بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعاتت عنده ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لو كان عندي ثالثة "وَجَدُها عثمان .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدثني عائد بن يحيى عن أبي الحديث قال : استخلف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع عثمان بن عفّان ، واستخلفه رسول الله ، صلّى

الله عليه وسلم ، أيضاً على المدينة في غزوته إلى غَطَفان بذي أمَرٌ بنجد .

قال : أخبرنا محمدً بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن موسى بن سعد مولى أسد بن عبد العُزّى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال سمعته يقول : ما رأيت أحداً من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا حدث أثم حديثاً ولا أحسن من عثمان بن عثان ، إلا أنه كان رجلاً بهاب الحديث .

#### ذكر لياس عثان

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عُتُبة بن جَبَيرة عن الحُصين ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لَبيد : أنّه رأى عثمان بن عفّان على بغلة له ، عليه ثوبان أصفران ، له غاديرتان .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُديك قالا : أخبرنا ابن ذئب عن عبد الرحمن بن سعد مولى الأسود بن سفيان قال : رأيتُ عثمان بن عفان وهو يبني الزوراء ، على بغلة شهياء مضفراً لحيته . لم يَقُلُ ابن أبي فُدُريك على بغلة شهياء وقاله يزيد .

قال : أخبرنا خالد بن متخلّد قال : حدّثني الحكّم بن الصّلَت قال حدّثني أبي قال : رأيت عثمان بن عفّان يخطب وعليه خميصة سوداء وهو نخضوب بحنّاء .

قال : أخبرنا هُسُيم بن بشير عن حصين عن عمرو بن جاوان

عن الأحنف بن قيس قال : رأيتُ على عثمان بن عفَّان مُلاءَة صَفْراء .

قال : أخبرنا خالد بن سَخْلَد قال : أخبرنا إسحاق بن يحبى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال : رأيتُ عثمان بن عفّسان وعليه ثوبان مُمسَصّران . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن محمّد عن ثابت ابن عجلان عن سليم أبي عامر قال : رأيتُ على عثمان بن عفّان برداً يمانياً ثمنَ مائة درهم .

قال : أخيرنا محملة بن عمر قال : أخيرنا ابن أبي سَبَرة عن مروان ابن أبي سعيد بن المُعلَّى قال : حد نبي الأعرج عن محملة بن ربيعة بن الحارثُ ، قال : كان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُوسعون على نسائهم آي اللباس الذي يُصانُ ويُستجمَّلُ به ، ثم يقول : رأيتُ على علمان مطرَّقَ خَرِّ ثُمَنَ ماتِي درهم، فقال هذا لنائلة كَسَرَّتُها إِيَّاهُ فَأَنَا أَلْبَسَهُ أَسُرَها به .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : سألت عمرو بن عبد الله بن عنبسة ، وعروة بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن صفة عثمان فلم أرّ بينهم اختلافاً قالوا : كان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل ، حَسَنَ الوجه ، رقيق البَشَرَة ، كبير اللحية عظيمها ، أسمر اللون ، عظيم الكراديس ، بعيد ما بين المنكبين ، كثير شعر الرأس ، يصفر لمينة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا واقد بن أبي ياسر أنّ عثمان كان يَشُدُدُ أسنانَهُ بالذّهب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا واقد بن أبي ياسر عن عبيد الله بن دارة : أن عثمان كان قد سَلَيسَ بَوْلُهُ عليه فداواه ثُمَّ أُرسله ، فكان يتوضًا لكل صلاة .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر ابن محمّد عن أبيه أن عثمان تَختّم ً في اليسار .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إسحاق بن يميني عن عمته موسى بن طلحة قال : رأيت عثمان يخرج يوم الجمعة عليه ثوبان أصفران فيجلس على المنبر فيؤدن المؤدن وهو يتحدث يسأل الناس عن أسعارهم وعن مُرضاهم ، ثم إذا سكت المؤدن قام يتوكاً على عصاً عمّدهاء فيخطب وهي في يده ، ثم يجلس جلسة فيبتدىء كلام الناس فيسائلهم كمسألته الأولى ، ثم يقوم فيخطب ، ثم ينزل ويقيم المؤذن .

قال : أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا هشام بن عبد الله قال : هُشيم قال : أخبرني محمد بن قيس عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : رأيتُ عثمان بن عضان والمؤذّن يؤذّن وهو يُحدّد ث النّاسَ ، يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار .

قال : أخبرنا محمَّد بن ربيعة عن أمَّ غُراب عن بُنانة قالت : كان عثمان سَتَنَفَّفُ بعد الوضوء .

قال: أخبرنا محمد بن ربيعة عن أمّ غراب عن بُنانة أنّ عثمان.

قال : أخبرنا محمد بن ربيعة عن أمّ غراب عن بُنانة قالت : كان عثمان إذا اغتسل جنته بثيابه فيقول لي : لا تنظري إلى فإنّه لا بحل الك ، قالت وكنتُ لامرأته .

قال : أخبرنا محمَّد بن ربيعة عن أمَّ غراب عن بُنــانة أنَّ عثمان كانا أبيض اللحية .

قال : أخبرنا أبو أسامة حمَّاد بن أسامة عن علي بن مسعَّدَة عبن

عبد الله الرومي قال : كان عثمان يكي وضوءَ الليل بنفسه ، قال فقيل له : لو أُمَرَّتَ بعضَ الحدَّم فَتَكَفَّوْكَ ، فقال : لا ، الليلُ لهم يستريحون فيه .

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خالد قال : أخبرنا خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أصّدَقُ أُمتّي حَيَاءً عثمان ُ

قال : أخبرنا عفدًان بن مسلم قال : أخبرنا سليم بن أخضر قسال : حدّ في ابن عون عن محمد قال : كان أعلمهم بالمناسك ابن عفان ، وبعده

. قال : أخبرنا روّح بن عبادة وعفان بن مسلم قالا : أخبرنا حسّاد ابن سَلَمَة قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خُشِيم عسن إبراهيم عسن عكرمة عن ابن عباس في قوله : هل يُستّقيي هُو وَمَنْ يَلْمُرُ بِالْعَدْلُ وَهُوَ عَمْنَ مِلَاهُمُ بِالْعَدْلُ

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا وهيب بن خالد عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال : رأيت عثمان ينام في المسجد متوسّداً رداءً ه .

قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن الوليسد الأزرق قال : أخبرنا مسلم ابن خالد الزّنجي قال : حدثني عبد الرّحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ عثمان بن عفان لم يَسْتَصَهّد في وصيّته .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمرو بن عثمان بن هاني، عن عبيد الله بن دارة قال : كان عثمان رجلاً تاجراً في الجاهليـــة والإسلام وكان يدفع ماله قراضاً .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر وشبئل بن العكاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان دفع إليه مالاً مضاربة على النصف .

## ذكر الشُّوري وما كان من أمرهم

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني شُرَحْسِيلُ بن أبي عون عن أبيه عن المسدّور بن مخرَّمة قال : كان عمر بن الحطاب وهو صحيح يُسْأَلُ أن يَسْشَخْلَفَ فَيَالَبَى ، فصعد يومًا المنبر فتكلّم بكلمات وقال : إنْ مِنَ فَامْرُكُمْ إلى هؤلاء الستة اللّين فارقوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو عنهم راض : عليّ بن أبي طالب ، ونظيره الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، ونظيره عثمان بن عثمان ، وطلحة بن عبيد الله ، ونظيره سعد بن مالك . ألا وإنتي أوصيكم بتُقدّوك الله في الحكم والعدل في الحكم والعدل .

قال : أخبرنا محملد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأزهري عن أبي جعفر قال : قال عمر بن الجطاب لأصحاب الشورى : تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى ، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرُنا هشام بن سعد وعبد الله بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال : وإن اجتمع رَأَيُّ ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطبعوا .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : حدَّني الفُسَّحَاك بن عثمان بن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أن عمر حين طُعن قال : لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثلاثاً وتشاوروا في أمركم والأمر إلى هولاء الستة ، فمن بَعَلَ أَمْرَكم فاضربوا عنقه ، يعني من خالفكم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن موسى عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : أرسل عمر بن الحطاب إلى أبي طلحة قبل أن يموت بساعة فقال : يا أبا طلحة كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فلا تَتَثَرُ كُنهُمْ يَمَضَي اليوم الثالث حَى يُؤمّروا أحَدَهم ، اللهم أنت خليفي عليهم .

### ذكر بَيْعَة عثان بن عفّان، رحمه الله

قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : حدثني مسالك بن أبي الرجال قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : وافى أبو طلحة في أصحابه ساعة قبر عُمر فكرّم أصحاب الشورى ، فلما جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف يختار لهم منهم لرّم أبو طلحة باب عبد الرحمن بن عوف بأصحابه حى بايع عثمان .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : حدثني سعيد المُكتُب عن سكتمةً ابن أبي سكتمةً بن عبد الرحمن عن أبيه قال : أوّلُ من بابيع لعثمان عبدُ الرحمن ثمّ على بن أبي طالب .

قال : أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني عمر بن عَميرة بن هُنُيِّ مول عمر بن عَميرة بن هُنُيِّ مول عمر بن الحطاب عن أيه عن جداه قال : أنا رأيتُ عليبًا بابع عثمانً أوّلُ النّاس ثم تَشَابُعَ الناسُ فبابعوا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن أبر المديم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خرَجَ إلى النّاس فخطيهم فحمد الله وأثى عليه ، ثم قال : أبيها النّاسُ إنْ أوْلَ مَرْ كَتَب صَعْبٌ ، وإنّ بعد اليوم أياماً ، وإنْ أعيش تَاتِكُمُ الحطيةُ على وَجَهْهِا ، وما كنّا خُطباء وسيّعُكمنا الله .

قالَ : أخبرنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسديّ قال : قال عبد الله حين استُخلف عثمان : ما ألوّننَا عَمَنْ أَعْلَمَى

ذي فُوق ٍ .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير وعبيد الله بن موسى وأبو نُعيم الفضل ابن دُكين قالوا : أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسسرة عن النزال بن سبرة قال : قال عبد الله حين استُخلف عثمان : استخلفنا خبر من بقيي ولم ناله .

قال : أخبرنا حجّاج بن محمّد عن شُعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزّال بن سَبَّرَة قال : شهدتُ عبدَ الله بن مسعود في هذا المسجد ما خطّبَةً خُطْبَةً إلا قال أُمْرُنا خَيْرً مَنْ بِنَعَى ولم نألُ .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي واثل أن عبد الله بن مسعود سار من المدينة إلى الكوفة تمانياً حين استخلف عثمان بن عفان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات فلم نر يوماً أكثر نشيجاً من يومئذ ، وإنّا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نتال عن خيرنا ذي فرق ، فيايعنا أمير المؤمنين عثمان فيايعوه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عثمان بن محمد الأختسي قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سيرة عن يعقوب بن زيد عن أبيم قالا : بُوبع عثمان بن عقان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحيجة سنة ثلاث وعشرين ، فاستقبل لحلافته المحرم سنة أربع وعشرين .

قال محمد بن عمر : قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبرة في حليثه : فَرَجَهَ عَثمانُ على الحِجِّ تلك السَّةَ عبد الرحمن بن عوف فحج بالنّاس سنة أربع وعشرين ، ثم حجّ عثمان في حسلافته كِلّها بالناس عشر سنين ولاءً إلا السّنة التي حوصر فيها فوجة عبد الله بن عبّاس على الحجّ بالنّاس ، وهي سنة حمس وثلاثين . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد الليبي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنّ عثمان بن عثمان استعمله على الحج في السنة التي قُتُل فيها سنة خمس وثلاثين ، فخرج فحج بالتاس بأمر عثمان .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال : لما وليي عمدان عاش النبي عشرة سنة أميراً يَدَّمُلُ ست سنين لا ينقمُ الناس عليه شيئاً ، وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب لأن عمر كان شديداً عليهم ، ثم توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر ، وكتب لمروّان محمس مصر ، واستعمل أقرباءه وألمل ، وتأوّل في ذلك الصلة التي أمر الله بها ، وانحذ الأموال ، واسسلف من بيت المال وقال : إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما وإني أخذتُه فقسمتُه في أقربالي ، فأنكر الناسُ عليه ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن أمّ بكر بنت المسور عن أيها قال : سمعتُ عثمان يقول : أيّها النّاسُ إن أبا بكر وعمر كانا يتأولان في هذا المال طَلَقْتَ أَنْسَهما وذوي أرحامهما وإني تأولاتُ فيه صلة رَحمي .

## ذكر المِصْرَيِّينَ وحصْر عثانَ ، رضي الله عنه

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني إبراهيم بن جعفر عن أمّ الربيع بنت عبد الرحمن بن محمد بن مسلمهة عن أبيها قال : وأخبرنا محمد بن عُسر قال : حدثني يحبّى بن عبد العزيز عن جعفر بن محمود ، عن محمد بن مسلمة قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني ابن جُريج

وداود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنَّ المصريِّين لمَّا أَقبلوا من مصر يريدون عثمان ونزلوا بذي خُسُبُ دعا عثمان محمد بن مسلمة فقال : اذْ هَبُّ إليهم فارْدُدْ هُمُ عَني وأعطهم الرضي وأخبرهم أني فاعل" بالأمور التي طلبوا ونازعٌ عن كذا بالأمور التي تكلَّموا فيها • فركب محمد بن مَسْلَمَة إليهم إلى ذي خُشُب ، قال جابر وأرسل معــه عثمان حمسين راكباً من الأنصار أنا فيهم ، وكان رؤساؤهم أربعة : عبد الرحمن بن عُدُيس البِلَويّ، وسُودان بن حُمْران المرادي ، وابن البَيّاع ، وعمرو بن الحَمق الخُزاعي ، لقد كان الاسم غلب حتى يقال جيش عمرو ان الحمق . فأتاهم محمد بن مسلمة فقال : إنَّ أمير المؤمنين يقول كانا ويقول كذا ، وأخبرهم بقوله فلم يزل بهم حتى رجعوا ، فلمّا كانوا بالبُويب رَأُوا جملاً عليه ميسمُ الصدقة فأخذوه فإذا غلامٌ لعثمان فأخذوا متاعة ففتشوه فوجدوا فيه قَصَبَةً من رصاص فيها كتاب في جوف الإدارة في المساء إلى عبد الله بن سعد أن افْعَلْ بفُلان كذا وبفــلان كذا من القوم الذين شرعوا في عثمان ، فَرَجَعَ القومُ ثانيةً حتى نزلوا بذي خُشُب فأرسل عثمان إلى محمد بن مسلمة فقال : اخْرُجْ فارْدُدْهم عني ، فقال : لا أفعلُ ، قال فقدموا فحصروا عثمان.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن الحارث بن الشفيل عن أبيه عن سفيان بن أبي العوجاء قال : أنكر عثمان أن يكون كتّب الكتاب أو أرسل ذلك الرسول ، وقال : فُعل ذلك دوني .

قال : أخبرنا قبيصة بن عُقبة عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال : كنت فيمن أرسلوا من جيش ذي خُشُب ، قسال فقالوا لنا سلكوا أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واجعلوا آخر من تسألون علياً ، أنقدَّمُ ؟ قال فسألناهم فقالوا : اقد موا ، إلا علياً قال : لا آمرُ كُمُ فإنْ أَبَيْتُمْ فَبَيْضُ قَلَيْمُ رُخُهُ .

### ذكر ما قيل لعثان في الخلْـع وما قال لهم

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا جرير بن حازم قال : أخبرنا بحرير بن حازم قال : أخبرني يتملّنى بن حكيم عن نافع قال : حد أني عبد الله بن عمر قبال : قال لي عثمان وهو عصور في الدار : ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس ؟ قال قلت : ما أشار به عليك ؟ قال : إن هوالاء القوم بريدون خلعي فإن خلكتُ تُشرّك مُخلَدًا في الدنيا ؟ قال : لا ، قال فقلت : أرآيت إن نم تتخلع هل يربدون على الجنة والنار ؟ قال : لا ، قال فقلت : أرأيت إن نم تتخلع هل يربدون على قتلك ؟ قال : لا ، قال أن نقلت أ هذه السنّة في الإسلام تعلى كما سخط قوم على أميرهم خلعوه ، لا تتخلع قميصاً قمصكه ألله . قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا عمر بن أبي خليضة قال : خبرنا عمر بن أبي خليضة قال : حدثيني أم يوسف بن ماهك عن أمنها قالت : كانوا يدخلون على قال : حدثيني أم يوسف بن ماهك عن أمنها قالت : كانوا يدخلون على

قال: حدثني أم يوسف بن ماهك عن أمنها قالت: كانوا يدخلون على عضان وهو محصور فيقولون: انزع لنا ، فيقول : لا أنترع مُ سِرْبالاً سَرْبَكَلَنِيهِ اللهُ ولكن أنترع منا تكرهون .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا طلحة بن زيد الجئزري أو الشامي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عبد الرحمن ابن جُبير قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعثمان : إنّ الله كساك يوماً سربالاً فإن أوادك المنافقون على خلعه فلا تَخْلَعْه لظالم .

قال : أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالسه قال : أخبرنا قيس قال : أخبرني أبو سهلكة مولى عثمان قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مرضه : ود دث أن عندي بعض أصحابي ، فقالت عائشة : فقلت يا رسول الله أدعو لك أبا بكر ، فأسكت فعرفتُ أنه لا يريده ، قلت : أدعو لك عُمرَ ، فأسكت فعرفتُ أنه لا يريده ، قلت : أدعو لك علياً ، فأسكت فعرفت أنه لا يريده ، فقلت : فأدعو لك ابن عضان ، قال : نعم ، فلما جاء أشار إلي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تباعدي ، فجاء عثمان فجلس إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجول له ، ولون عثمان يتغير ، قال قيس فأخبرني أبو سهلة قالى : لما كان يوم الدار قبل لعثمان ألا تقاتل ؟ فقال : إن رسول الله ، عليه وسلم ، عقيد إلي عَهدا وإني صابر عليه ، قال أبو سهلة فيدَور أن أنه ذلك اليوم .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا حماد ابن زيد ، أخبرنا عيني بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال : كنتُ مع علمان في الدار وهو محصور ، قال وكناً ندخل مدخلا إذا دخلناه سععنا كلام من على البلاط ، قال فدخل عثمان يوماً لحاجة فخرج مُنشقَعاً لونُه فقال : إنهم ليتَتَوَعَدُونِي بالقتل آنفاً ، قال قلناً : يتكفيكهُمُ اللهُ يا أمير المؤمنين ، قال : ولم يقتلوني وقد سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لا يتحلِّ دمُ المرىء مُسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل كفتر بعد إحمالية أو قتل نضاً بغير نفس ، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ، ولا تعتقيتُ أن لي بديني بدك لا منذ هماني الله ، ولا قتلتُ نفيم يقتلوني ؟

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا حفص بن أبي بكر قال : أخبرنا حفص بن أبي بكر قال : أخبرنا هيآج بن سريع عن مجاهد قال : أشرَفَ عثمانُ على الذين حاصروه فقال : يا قوم لا تقتلوني فإني وال وأخّ مسلم " ، فوالله إن تقتلوني لا تصلّوا إلا الإصلاح ما استطعتُ أصبّتُ أو أخطاتُ أَ ، وإنكم إن تقتلوني لا تصلّوا جميعاً أبداً ولا يُفتم فَيَوْ كُمْ يَنكم ، قال فلما أبوا قال : أنشيدُ كم الله هل دَعَوتُم عند وقاة أمير المؤمنين بما دعوتُم به ، وأمر أمُم جميعاً لم يتَعَمَرَقُ وأنم أهل دينه وحَمّه فقولون إنّ الله لم يُجيبُ

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عمرو بن عبد الله بن عبسه ابن عمرو بن عثمان عن ابن عمرو بن عثمان عن ابن عمرو بن عثمان عن ابن ليبة أن عثمان بن عثمان لما حُصِرَ أشرف عليهم من كُوّة في الطّمار فقال : أفيكم طلحة ؟ قالوا : نعم ، قال : أنشدك الله هل تعلم أنه لما تحى رسول الله بين المهاجرين والأنصار آخي يبيي وبين نفسه ؟ فقال طلحة : اللهم نعم ، فقيل لطلحة في ذلك فقال : تَسْلَدُنْي ، وأمرٌ رأيشُهُ ألا أَشْهِدُ به ؟

قال : أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي ويزيد بن هارون قالا : أخبرنا العوّام بن حوّشب عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي جعفر محمّد بن عليّ قال : بعث عثمان إلى عليّ يدعوه وهو محصور في الدار فأراد أن يأتيته ، فتعلّقوا به ومنعوه ، قال فحل عمامة سوداء على رأسه وقال هذا أو قال : اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به ، والله لا أرضى قتله ولا آمر به .

قال : أخبرنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرُقان قال : حدَّ في راشد ابن كَيِّسَان أبو فَرَارة العِسْيِّ أَنْ عَشان بعث إلى عليّ وهو محصور في الدار أن النَّبِي ، فقام عليّ ليأتيبّ ، فقام بعض أهل عليّ حي حبسه وقال : ألا ترى إلى ما بين يديك من الكتائب ؟ لا تتخلَّصُ إليه ، وعلى عليّ عمامة سوداء فنفقضها على رأسه ثمّ رمى بها إلى رسول عثمان وقال : أخبره أ بالذي قد رأيت . ثمّ خرج عليّ من المسجد حتى انتهى إلى أحجار الزبت في سوق المدينة فأتاه قتله فقال : اللَّهم ۚ إني أبرأ إليك من دَمِهِ أن أكون قتلتُ أو مالأتُ على قتله .

قال : أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعفر بن بُرْقان قبال : أخبرنا مبعون بن مهران قال : أخبرنا مبعون بن مهران قال : لما حوضر عثمان بن عشان في الدار بعث رجلاً فقال : سَلَّ وانشظر ما يقول الناس ، قال : سمعتُ بعضهم يقول قد حَلَّ دمُه ، فقال عثمان : ما يحل دمُ امريه مسلم إلا رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل رجلاً فقتُلَ به ، قال وأحسبُه قال هو أو غبره : أو سعى في الأرض فساداً .

قال : أخبرنا رَوح بن عبادة قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يَسَدُّى بن حَكيم عن نافع عن ابن عمر قال : لما أرادوا أن يقتلوا عثمان أشرف عليهم فقال : عَلام تقتلونني ؟ فإني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لا يَسَحِل قتل رجل إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فإنه يُمَثَل ، ورجل زنى بعد إحصائه فإنه يُرجَم ، ورجل قتل رجلاً متعمداً فإنه يُمَثَل ، ورجل زنى بعد إحصائه فإنه يُرجَم ، ورجل قتل رجلاً متعمداً فإنه يُمُثَل .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أيسه عن علقمة بن وقباص قال : قال عمرو بن العاص لعثمان وهو على المنبر : يا عثمان إذك قد رُكبِتْتَ بهذه الأمّة نتهاييرَ من الأمر فَتُشُبُّ وَلَيْتُوبُوا معك ، قال فحول وجهه إلى القبلة فرفع يديه فقال : اللّهُمَّ إنِّي أستغفرُكُ وأتوب إلى ك ، ورفع الناس أيديم .

قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي من بي عنامر بن لوئي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمرو بن العاص أنّه قال لعثمان : إنك ركبت بنا نهايبر وركبناها معك ، فتُب يتنُب الناسُ معك ، فرفع عثمان يديه فقال : اللّهم إلي أتوب إليك .

قال : أخبرنا شبابة بن سوّار الفزاري قال : وحدّ ثبي إبراهيم بن

سعد عن أبيه عن جدَّه قال : سمعتُ عثمان بن عفّان يقول : إنْ وَجَدْنُـمُ في كتاب الله أن تضعوا رجّلُكيّ في قيود فضعوهما .

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا هشام بن حسان عن عمل بن سيرين قال : جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال : هذه الانصار بالباب يقولون إن شيئت كتا أنصاراً لله مرتين ، قال فقال عثمان : أماً الثنال فلا.

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا يحيّى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال عثمان يوم الدار : إنّ أعظامَكُمْ عَنّي غَنّاءً رجلٌ كَفّ يَكَ وسلاحه .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هويرة قال : دخلتُ على عثمان يوم الدار فقلتُ يا أمير المؤمنين طابّ. أم ضربٌ ؟ فقال : يا أبا هُرَيرة أَيسَمُرك أنْ تَقَشُلُ الناسَ جميعاً وإياىيَ ؟ قال : قلت لا ، قال : فإنك والله إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قُشُيلَ النامنُ جميعاً ، قال : فرجعتُ ولم أقاتل .

قال : أخبرنا أبر أسامة حصاد بن أسامة قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثمان يوم الدار : قاتلهم فوالله لقد أحلَّ الله لك قتالهم . فقال : لا والله لا أقاتلهم أبداً . قال فدخلوا عليه وهو صائم ، قال وقد كان عثمان أمرَّ عبد الله بن الزبير على الدار ، وقال عثمان : مَنْ كانت لي عليه طاعةً فَكَيْسُطُعْ عبد الله بن الزبير .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ ابن عُليـة عن أيوب عن ابن أبي مُليكة عن أيوب عن ابن أبي مُليكة عن عبد الله بن الزير قال : قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إنّ معك في الدار عصابة مستنصرة "بنصر الله بأقل منهم لعثمان فأذن في مَلاقاتل ، فقال : أذكر بالله رَجُلاً أهراق في دماً .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كان مع عثمان يومئذ في الدار سبعُمائة ، لَوْ يَدَعُهُمُ لضربوهم إن شاء الله حتى يُخْرُجوهم من أقطارها ، منهم ابن عمر والحسن بن علي وعبد الله ابن الزَّيْرِ.

قال : أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : حد أبي أبو لبلي الكندي قال : شهد ت عثمان وهو محصور فاطلع من كو وهو يقول : يا أبها الناس لا تقتلوني واستُستيبوني ، فواته لن قتلتموني لا تصلون جميعاً أبداً ولا تجاهدون علواً جميعاً أبداً والمتختلف حن حي تصيروا هكذا ، وشبّلك بين أصابعه ، ثم قال : يا قوم لا يمجّر منككم شقائي أن ينصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، وما قوم لوط منكم يعيد . وأرسل إلى عبد الله بن سلام فقال : ما ترى ؟ فقال : الكفة الكف فإنه أبلغ لك في الحجة .

قال : أخيرنا محملد بن عمر قال : أخيرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي جعفر القارىء مولى ابن عباس المخزومي قال : كان المصريون الذين حصروا عثمان ستماقة ، رأسهم عبد الرحمن بن عديس البلتوي وكتانة ابن يبشر بن عثباب الكندي وعمرو بن الحسيق الخزاعي ، والذين قدموا ابن يأسم من الكوفة مالتين رأسهم مالك الأشتر الشخاعي ، والذين قدموا من البصرة وكان حيالة من الناس قد ضووًا إليهم قد مُزجَتْ عهودهم وأماناتهم ، مفتونون ، وكان أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الذين خذاوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله ، فند موا على ما صنعوا في أمره ، ولعمري لوقاموا أو قام بعضهم فحنا في وجوههم الراب لانصرفوا خاسرين .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني الحكم بن القاسم عن أبي عون مولى المسوَّر بن محرمة قال : ما زال المصرِّيُّون كافيِّن عن دمه وعن الفتال حتى قدمت أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشأم ، فلما جاووا وشَجُعُ القومُ حين بلغهم أن البعوث قد فصَلَتُ من العراق من عند ابن عامر ، ومن مصر من عند عبد الله بن سعد ، فقااوا نماجلُه قبل أنْ تَعَلَّمُ الأَمْلُدُادُ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَرة عن عبد المجيد بن سُهيل عن مالك بن أبي عامر قال : خرج سعبد البن أبي وقاص حتى دخل على عثمان ، رحمة الله عليه ، وهو محصور ، ثم خرج من عنده فرأى عبد الرحمن بن عكيس ومانكا الأشتر وحكيم بن جبّلة ، فصفَق يديه إحداهما على الأخرى ، ثم استرجع ، ثم أظهر الكلام فقال : والله إن أمراً هولاء رُوساوه لأمرُ سوء .

### ذكر قتل عثمان بن عفّان ، رحمة الله عليه

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن قال : أنبأي وتاب ، وكان فيمن أدركه عشق أمير المؤمنين عمر ، وكان بين يدي عنمان ورأيت بملقه أثر طعنتين كأنهما كتبتان ، طعنها يومئذ يوم الدار عثمان ، قال : بعني عثمان فدعوت له الأشتر فجاء ، قال ابن عون أظنه على فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة فقال : يا أشتر ما بريد الناس مي ؟ قال : بلائم لك من إحداهن بد ، قال : ما هن ؟ قال : يُحتِّرُونك بين أن تتخلع لهم أمرهم فنقول هذا أمركم فاختاروا له من شتم ، وبين أن تنص من نقط ، قان أيت هاتين فإن القوم قاتلوك ، قال : أما من إحداهن بد ، قال : أما أن أخلع لهم أمرهم فعا كنت لاخلة مربالا سربالا سربكنيه الله ، قال : أما أن أخلع لهم أمرهم فعا كنت لاخلة مربالا سربكنيه الله ، قال وقال غيره : والله لان أمرهم فعا كنت لاخلة مربالا سربكنيه الله ، قال وقال غيره : والله لان

أَقَدُمْ مَ فَتُضَرَّبَ عُنُتُي أَحَبُ إِلَى مِن أَن أَخَلَعَ أُمَةً مُحَدِد بِعضَها على بعض ، قالوا هذا أشه بكلام عثمان ، وأما أن أقيص من نقسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم بد في القصاص ، وأما أن تقتلوني فوالله أثين تعلموني لا تتحابرن بعدي أبداً ولا تصلون بعدي جميعاً أبداً ، ثم قام فانطان ، فمكننا فقلنا لعل الناس ، فجاء ووُجِكل كأنه ذئب فاطلع من باب ثم رجع ، فجاء محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلاً حتى انتهى إلى عثمان فأخذ بلحيته نقال بها حتى سميع وقع أضرامه فقال : ما أغنى عنك معاوية ، ما أغنى عنك اما ي المحتي يا ابن عامر ، ما أغنت عنك كتُبُك ، فقال : أرسل في لحيتي يا ابن أخي ، قال : فأنا رأيت استعداء وجل من القوم بينيه فقام إليه بمشقص حتى وجا أبه في رأسه ، قال ثم قلت :

قال : أخيرنا محمد بن عمر ، حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد أن يحد تسوّر على عثمان من دار عمر و بن حرم ومعه كتانة بن يشمّر بن عتاب وسودان بن حُمران وعمرو ابن الحميق فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهر يقرأ في المُصحف سورة القبق ، فتقد مهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال : قد أخراك الله با تشمَشُلُ ، فقال عثمان : لستُ بعثل ولكن عبد الله وأمير المؤمنين ، فقال محمد : ما أغي عنك معاوية وفلان وفلان ، فقال عثمان : يا ابن أخي دع عنك لحيي فما كان أبوك ليكتبض على ما قبضت عليه . فقال محمد : عالم عمد المن عبد على المتستر عليه . فقال عمد على وأسعين به . ثم طعن جينه بمشقص في يده ، ورفع كتانة بن بشر بن عتاب مشاقص كان أبلي يده فوجأ بها في أصل أذن عثمان فمضت حي حتا على حقة ، ثم علاه بالسيف حي قتله .

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز : فسمعتُ ابن أبي عون يقول ضرب كنانة بن بشر جبيته ومُقدَّم رأسه بعمود حديد فخر لجنبه ، وضربهه سودان بن حُمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله ، وأمّا عمرو بن الحَميق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رَمَقٌ فطعت تسع طعنات ، وقال أمّا ثلاث منهن فإني طعنتهن قد ، وأمّا ست فإني طعنتُ إيّاهُن لما كان في صدري عليه .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني الزبير بن عبد الله عن جدته قالت : لما ضربه بالمشاقص قال عثمان : بسم الله توكلت على الله ، وإذا الله أسيل على اللحية يقفطر والمصحف أبين يديه فاتكا على شقة الأبسر وهو يقول : سبحان الله العظيم ، وهو في ذلك يقرأ المصحف والدم يسيل على المصحف حتى وقف الدم عند قوله تعالى فسيسكفيكهم ألله وهو ألسسيم العليم ، وأطبق المصحف ، وضربوه جميعاً ضربة واحدة ، فضربوه والله ، بأبي هو يُحيي الليل في ركعة ويصل الرحيم ويُطعيم فيطهم اللهوف ويتحيل الرحيم ويُطعيم

قال : أخبرنا محمل بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن الزهريّ قال : قُتل عثمان عند صلاة العصر ، وشدّ عبد لعثمان أسود على كنانة بن بشر فقتله ، وشدّ سودان على العبد فقتله ، ودخلت الغوغاء دار عثمان فصلح إنسان منهم : أيتحلّ دم عثمان ولا يحلّ ماله ؟ فانتهبوا مناعه ، فقامت نائلة فقالت : ليُصوص ورَبّ الكمبة ! يا أعداء الله ما ركبتُم من دم عثمان أعظم ، أما والله لقد قتلتموه صواماً قواماً يقرأ الم القرآن في ركعة ! ثم خرج الناس من دار عثمان فأغلق بابه على ثلاثة قتلوا : عثمان وعبد عثمان الأسود وكنانة بن بشر .

قال : أخبرنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة ويزيد بن هارون قالا : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يَعلى بن حكيم عن نافع قال : أصبح عثمان بن عقان يومَ قُتُـلِ َ يَقَصُ روْيا على أصحابه رَآها فقال : رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، البارحة فقال لي يا عثمان أفطرِ ْ عندنا ، قال فأصبح صائماً وقُتُـل في ذلك اليوم ، رحمه الله .

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خالد قال : أخبرنا موسى بن عقبة عن كثير أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف عن كثير ابن الصلت الكندي قال : نام عثمان في اليوم الذي قتُل فيه ، وذلك يومُ الحمة ، فلما استيقظ قال : لولا أن يقول الناسُ تَمتنى عثمان أمنية على المناس ، فلمنا على ما يقول الناس ، قال إني رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في منامي هذا فقال إنك شاهد فنا الحمة .

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا وهيب قال : أخبرنا داود عن زياد بن عبد الله عن أمّ هلال بنت وكيع عن امرأة عثمان ، قال وأحسبها بنت الفرافصة ، قالت : أغفى عثمان فلمنّا استيقظ قال : إنّ القوم يقتلونني ، فقلت : كلاً يا أمير المؤمنين ، قال : إنّي رأيتُ رسول الله ، وملى الله عليه وسلم ، وأبا بكر وعمر فقالوا أفْطرُ عندنا الليلة ، أو قالوا : إنّك تُشْطُرُ عندنا الليلة ، أو قالوا : إنّك تُشْطُرُ عندنا الليلة .

#### ذكر أنَّه كان يَقْرأ القرآن في ركعة

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام عن محمَّد بن سَير بن أنَّ عثمان كان يُحييي الليل فِيَحْشُمُ القرآن في ركعة .

قال : أخبرنا يَزيد بن هارون قال : أخبرنا محمَّد بن عمرو عن محمَّد ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عثمان قال : قُمْتُ خَكَفَ المقام وأنا أريد أن لا يَغْلَبِنَي عليه أَحَدٌ تلك الليلةَ ، فإذا رجلٌ يَغْمُرُنِي فلم ألتفت ، ثُمَّ عَمَرَنَيْ فنظرت فإذا عثمان بن عفّان فتنحيْتُ فتقدَّم فقرأ القُرُآنَ في ركعة ثُمَّ انصرف .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال : قالت امرأة عثمان حين قُتل عثمان : لقد قتلتموه وإنّه ليُحْمِّمي الليلَ كلّه بالقرآن في ركمة .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن قيس عن أبي إسحاق عن رجل قد سماه قال : رأيتُ رجلاً طيّب الربح نظيف النوب قائماً إلى دُبُر الكمبة يصلّي وغلام خلفة ، كلما تعايا عليه فتتَح عليه ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : عثمان .

قال : أخبرنا يوسف بن الغَرِق قال : أخبرنا خدالد بن بُكَير عن عطاء بن أبي رَبَاح أنَّ عثمان بن عفان صلى بالنّاس ثمَّ قام خلف المقام فجمع كتاب الله في ركعة كانت وثرَّةً فسُمُيّت البُنْيَرَّاءً .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا قُرَة بن خالد وسلام بن مسكين قالا : أخبرنا محمد بن سيرين قال : 11 أحاطوا بعثمان ودخلوا عليه ليقتلوه قالت امرأته : إنْ تَقْتُلُوه أو تَدَعُوه فقد كان يُحْمِيي الليل بركمة يجمع فيها القرآن .

# ذكر ما حَلَّفَ عثمانُ وكم عاش وأيْنَ دُفنَ ، رحمه الله تعالى

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ابن أبي سَبرة عن سعيد بن أبي ربد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة قال : كان لعثمان ابن عفان عند خازنه يوم قُتُسِلَ للاثون ألفَ ألف درهم وخمسمائة ألف درهم وخمسون ومائة ألف دينار فائتُنهُبت وذهبت ، وترك ألف بعير

بالرَّبَذَةَ ، وترك صدفات كان تَصَدَّق بها ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمةَ ماثني ألف دينار .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدّ في عـم َ جَدَّتِي الرَّبِيع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه قال : كان النّاسُ يتوقون أن يَدْ فنوا موتاهم في حَشَّ كوكِ فكان عثمان بن عفان يقول : يوشيكُ أنْ يَهَلِكُ رجلٌ صالح فيدٌ فَنَ هناك فيأتَسيَ الناسُ به ، قال مالك بن أبي عامر : فكان عثمان بن عفان أول مَنْ دُفن هناك .

قال محمد بن سعد : فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فعرفه .

وقال : حدّ نبي عمرو بن عبد الله بن عبسة عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن ابن لبيبية عن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : بنويع عثمان بن عضان بالخلافة أوّل بوم من المحرّم سنة أربع وعشرين وقتُل ، يرحمه الله ، يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجيّة سنة ستّ وثلاثين بعد العصر ، وكان يومنذ صائماً ، ودُنُون ليلة السبّت بين المغرب والعشاء في حيّس كوّكبّ بالبقيع ، فهي مقبرة بني أمية اليوم ، وكسانت خلافته التني عشرة سنة غير الني عشر يوماً ، وقتُل وهو ابن اثنتين وتمانين سنة ، وكان أبو معشر يقول : قتل وهو ابن خمس وسبعين سنة .

# ذكرُ مَنْ دَفَنَ عثمان ، ومتى دُفن ، ومن حمله ، ومن صلّى عليه ، وعلى أي شيء حُميل ، ومن نزل في قبره ، ومن تبعه ، وأين دُفن ، رضي الله عنه

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثي موسى بن محمد بن إبراهيم النيمي عن أبيه عن عبد الله بن بيار الأسلمي عن أبيه قال : لما حج معاوية نظر إلى بيوت أسلكم شوارع في السوق فقال : أظلموا عليهم بيوتهم أظلكم الله عليهم قبورهم قتلة عثمان ، قال نيار بن مُكرَّم : فخرجت إليه فقلت له إنّ بيني يُظلكم مَكني وأنا رابيع أربعة حَسَلنا أمير المؤمنين وقبرناه وصلينا عليه ، فعرفه معاوية فقال : اقتطتموه ومن قبرتموه ومن صلى عليه ؟ فقلت : حملناه ، رحمه الله ، ليلة السبّت بين المغرب والمشاء ، فكنتُ أنا وجُمير حملناه ، رحمه الله ، ليلة السبّت بين المغرب والمشاء ، فكنتُ أنا وجُمير بن مُعليم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن حليقة العدوي ، وتقدر جُبير بن مُعليم فصلى عليه ، فصد قه معاوية ، وكانوا هم الذين نزلوا في حُدرته.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد بن بوسف قال : خرجت نائلة بنت الفرافصة تلك الليلة وقد شقت جيبها قبلا و دبراً ومعها سراج وهي تصبح : وا أمير المؤمنيناه ! قال جيبها قبلاً و دبراً ومعها سراج وهي تصبح : وا أمير المؤمنيناه ! قال اللهن على الباب ، قال فأطفأت السراج لا يتنطق إلى البقيع فصلتي عليه جبير بن مطعم وخلفه حكيم بن حزام وأبو جهم بن حديقة ونيار ابن مكرم ونائلة بنت الفرافصة وأم البنن بنت عبينة امراتاه ، ابن مكرم وجبع بن حليفة وجبير بن مطعم ،

وكان حكيم بن حزام وأم البَّنين ونائلة يُدكّلونه على الرجال حَى لحدوا له وبُنيَ عليه وغَبَوا قبره وتفرّقوا

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا أبو مالك عبد الملك بن حسين النخعي عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد الله البهيّ أن جُبيّر ابن مُعلم صلّى على عثمان في ستّة عشر رجلاً بجُنيّر سبعة عشر

قال ابن سعد : الحديث الأوَّل ، صلَّى عليه أربعة ، أَثْبَتُ .

قال : أخيرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : حد تني عمر جدتي الربيع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه قال : كنتُ أحدَ حَمَلَة علمان بن عفان حين توفي ، حملناه على باب ، وإن رأسه ليقَرَّعُ البّابَ لإسراعنا به ، وإن بنا من الخوف لأسراً عظيماً ، حتى واربناه في قبره في حَشَ كوكب .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : حَمَلَ عثمانَ بن عفان أربعة : جُبير بن مطعم وحكيم ابن حزام ونيار بن مُكرَّم الأسلميّ وبنيّ من العرب ، فقلت له : اللهيّ جدّ مالك بن أبي عامر ، فقال لم يُسمّ لي ، قال والعثمانيون أعرف منيّ بتلك الحُرْمة وأرعاهم لها .

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا معتمر بن سليمان سمعتُ إي يقول أخبرنا أبو عثمان أن عثمان قُتُل في أوسط أيّام التشريق.

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل قــال : لقــد رأيتي وإن عُسرَ موثقي وأخته على الإسلام ، ولو ارْفَضَ أَحُدُ فيما صنعم بابن عفان كان حقيقاً .

#### ذُكر ما قال أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا محمد بن أبي أيّوب عن حميد بن أبي هلال عن عبد الله بن عُكيم قال : لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان ، قال فيقال له : يا أبا معبد أوّاعَـَنـَتَ على دمه ؟ فقال : إني لأصد ذكر مساويه عوناً على دمه .

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا ليث عن زياد بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عبّاس قال : لو أُجّمْعَ النّاس على قتل عثمان لرُموا بالحجارة كما رمي قوم لوط .

قال : أخبرنا عادم بن الفضل قال : أخبرنا الصّعبق بن حَزّن قال : أخبرنا قتادة عن زَهُدُدّم الحَرْميّ قال : خطب ابن عبّاس فقال لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرُموا بالحجارة من السماء

قال : أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعفر بن بُرُقان قال : حد نبي العلاء بن عبد الله بن رافع عن ميمون بن مهران قال : لما قُتُل عثمان ، قال حُدْيفة هكذا وحَدَّلَق بيسده يعني عَقَدَ عشرة ، فُتُيقَ في الإسلام فَنْشَقٌ لا يرتَقُهُ جَبَلً .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حَمَاد بن زيد عن أيّوب عن أبي قلابة قال : لمّــا بلغ نُمامة بن عدى قتل عمان ، وكان أميراً على ضعاء ، وكانت له صحبة ، بكي فطال بكاؤه ثم قال هذا حين أنثرعت خلافة النبوة من أمّة محمّد وصار مُلكاً وجَسَرية ، مَن مَن عَلَبَ على شيء أكله .

قال : وأخبرنا أحمد بن إسحاق الحَضرمي قــال : أخبرنا وُهيَب بن خالد عن أَيُوب عن أَبِي قِلابة عن أَبِي الأشعث الصّنعاني عن تُمامة بن عدي بمثله سواء قال : وكان من قريش . قال : أخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا : أخبرنا حمّاد ابن زيد قال : أخبرنا يحيّى بن سعيد قال : قال أبو حميد الساعدي لما قتّل عثمان ، وكان ممّن شهد بدراً : اللّهم آ إن لك علي آلا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أضحك حتى ألقاك .

قال : أخبرنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش عن أبي صالح قال : كان أبو هربرة إذا ذُكر ما صُنع بعثمان بكى ، قال فكأني أسمعه يقول هاه هاه بتنحب .

قال : أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال : أخبرنا فيطر بن خليفة عن زيد بن عليّ أنّ زيد بن ثابت كان يبكي على عثمان يوم الدار .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا اليمان بن المغيرة قال : أخبرنا إسحاق بن سويد ، حد كني من سمع حسّان بن ثابت يقول :

وَكَانَ أَصْحَابَ النَّبَيِّ عَشْيَةً بُدُنُ تُشَحِّرُ عَنْدَ بِابِ المُسجدِ أَبْكِي أَبا عمرِو لحُسْنِ بَلاثهِ أَسْنَى رَهْبَا فِي بَقْبِيعِ الفَرْقَلَدِ

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا سلام بن مسكين قال : أخبرنا مالك بن دينار : أخبرني من سمع عبد الله بن سلام يقول يوم قُمُثل عثمان اليوم ممكنكت العرب .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأعمش عن أبي صالح قال : سعت عبد الله بن سلام يوم قتل عثمان يقول : والله لا تُـهُـرِقون مَـحْسَجماً من دم إلا ازددتم به من الله بُعُـداً .

قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمّد المحاربي عن ليث عن طاؤوس قال : سُئل عبد الله بن سلام حين قُمُّل عثمان : كيف يجدون صفة عثمان في كتُشبهم ؟ قال : نجده أميراً يوم القيامة على القائل والحاذل .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن ليث عن طاؤوس قال :

قال عبد الله بنُ سلام يُحكِّمَ ُ عثمانُ يوم القيامة في القاتل والخاذل .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال : بلغني أنّ عثمان بن عفّان يُحكّمُ في قدّلته يوم القيامة .

أُخَبِرَنَا أَبُو معاوية عن ليث عن طاؤوس عن ابن عبَّاس قال : سعتُ عليّاً يقول حين قُتُل عثمان : والله ِ ما قتلتُ ولا أَمْرَتُ ، ولكن عُلَيْبتُ . بقول ذلك ثلاث مرات . بقول ذلك ثلاث مرات .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : رأيت علياً عند أحجار الزيت رافعاً ضَبِّعَيّه يقول : اللّهم آبي أبراً إليك من أمر عثمان .

قال : أخبرنا رَوِّح بن عُبادة قال : أخبرنا عثمان بن عتّاب عن خالد الرّبّعي قال : إنّ في كتاب الله المبارك أنّ عثمان بن عقّان رافعُ بديه إلى الله يقول : يا ربّ قتلني عبادك المؤمّون .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأصَّمْسُ عن حَيِّشُمَهُ عن مسروق عن عائشة قالت حين قتل عثمان : تركتموه كالشوب النقي من الله نَس ثم قريَّشِموه تذبحونه كما يُدْنِيحُ الكبشُ ، هكل كان هذا قبل هذا ؟ فقال لا مسروق : هنا عَملُك ، أنْت كتبت إلى النّاس تأمرينهم بالخروج إليه ، قال فقالت عائشة : لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبتُ إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلستُ مجلسي هذا . قال الأحمش : فكانوا يرون أنه كتب على لسانها .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمَّاد بن زيد عن الزبير عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : مُصَّتَمُوه مَوْصَ الإناء مُ قتلتموه . تعني عثمان .

قال : أخبرنا عفاًن بن مسلم قال : أخبرنا جرير بن حازم قال : سمعتُ

محمد بن سيربن يقول ، قالت عائشة حين قُتل عثمان : مُصْتُمُم الرجل مَوْص الإناء ثمّ قتلتموه .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا أبو الأشهب قال : أخبرنا أبو عقان ، قال : أخبرنا الحسن قال : أخبرنا الحسن قال أخد الفاسق ابن أبي بكر ، قال أبو الأشهب ، وكان الحسن لا يسميه باسمه إنما كان يُسميه الفاسق ، قال فأخذ فجعل في جوف حمار ثم أحرق عليه .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا أبو الأشهب قال : حدثني عوف عن محمد بن سيرين أن حُديفة بن اليمان قال : اللّهُمُ إِنْ كان قتل شراً فإنّي منه بريء ، والله لَشِنْ كان قتله شراً لليّحالُمُنتُها لَبَناً ، ولئنْ كان قتله شراً ليّحالُمُنتُها لَبَناً ، ولئنْ عالى قتله شراً ليّحالُمُنتُها لَبَناً ، ولئنْ عالى قتله شراً

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا همَّام قال : حدَّثني قتادة عن أبي المليح عن عبد الله بن سلام قال : ما قُتُل بني قط [لا قَتُل به سبعون ألفاً من أمنه ، ولا قُتُل خليفة قط إلا قُتُل به خمسة وثلاثون ألفاً .

قال : أخبرنا سليمان بن حوب قال : أخبرنا حماد بن زبد عن أبتوب عن قُنافة العُقبِلي عن مُطرِّف أنّه دخل على عمار بن ياسر فقال له : إنّا كُنّا صُلالاً فهادانا الله ، وكنا أعراباً فهاجرنا يُقبِم مُقيمنًا يتعلم القرآن ويغز المقبم ، نَنْظُرُ ما مأمروننا به فإذا أمرتمونا بأمر البّمنا وإذا بيتمونا عن شيء انتهينا عنه ، جاها كتابكم بقتل أمير المؤمنين عُمرَ وأنّا بايعنا ابن عفان ورضينا لأنفسنا وأنفسكم فيايعنا لبيّعتكم ، فليم تعلتموه ؟ قال أبيّوب : فلم نجد عند ذلك جواباً .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا زهير بن معاوية ،

قال : أخبرنا كنانة مولى صفية قال : رأيت قاتل عثمان في الدّار رجلاً أسود من أهل مصر يقال له جَبَلَكَهُ ، باسيط يدبه ، أو قــال رافع يديه ، يقول : أنا قاتيلُ نَعْشَلِ .

قال : أخبرنا حجاج بن نُصَير قال : أخبرنا أبو خَلَدَة عن المستب ابن دارم قال : إنّ الذي قتل عثمان قام في قتال العَدّو سبع عشرة كَرّة يُضَمَّلُ مَن حوله لا يُصيبه شيء حتى مات على فراشه .

#### أبو حُذَيْفَةَ

ابن عُتِه بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُمِي ، واسمه هُشيم ، وأمّه أمّ صفوان ، واسمها فاطمة بنت صفّوان بن أميّة بن مُحرّث الكتاني ، وكان لأبي حليفة من الولد عمّد وأمّ سَهَلة بنت سُهِيل بن عمرو من بني عامر بن لئوي ، وهو الذي وثب بعثمان بن عفّان وأعان عليه وحرض أهل مصر حتى ساروا إليه ، وعاصم بن أبي حليفة وأمّ آمنة بنت عمرو ابن حرّب بن أميّة ، وقد انقرض ولد أبي حليفة فلم يبق منهم أحد " ، وانقرض ولد أبي حليفة فلم يبق منهم أحد " ، وانقرض ولد أبي عرب عمران بن عاصم أبن الوليد بن عتبة بن ربيعة جبيعاً إلا ولد المُغيرة بن عمران بن عاصم أبن الوليد بن عتبة بن ربيعة فإنهم بالشام .

قال : أخبرنا محمدٌ بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد ابن رُومان قال : أسلم أبو حُذيفة قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم يدعو فيها .

فالوا وكان أبو حليفة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعاً ومعه امرأتُه سَهُلَـةُ بُنت سُهُيل بن عمرو ، وولدت له هناك بأرض الحبشة محمد ابن أبي حُديفة . قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة قال : سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عموو بن حزم قال وأخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن يعقوب عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : أنا هاجر أبو حليفة بن عبة وسالم مولى أبي حليفة من مكّة إلى المدينة نزلا على عبّاد بن بشر وقتّلا جميعاً باليمامة .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي حذيفة وعَبَّاد بن بشر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : شهد أبو حذيفة بدراً ودعا أباه عتبة بن ربيعة إلى البراز فقالت أخته هند بنت عتبة لما دعا أباه إلى البراز :

الأحْوَلُ الأَتْعَلَلُ المَنْوَومَ طَائِرُهُ ۚ أَبُو حَذَيْغَةَ شَرَّ النَّاسِ فِي الدَّيْنِ أَمَّا شَكَرَنَّ أَبًا رَبَّاكَ مِنْ صِغْرٍ حَنَّى شَبَّبَتْ شَبَابًا غَيرَ مُجُونُ ؟

قال : وكان أبو حذيقة رجلاً طوالاً حسن الوجه مرادف الأسنان وهو الأثمل ، وكان أحول ، وشهد أيضاً أحدًا والمختدق والمشاهد كلمها مع رسول الله : صلى الله عليه وسلم ، وقتل يوم اليمامة سنة اثني عشرة وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة ، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق ، رضى الله عنه .

## سالم مولى أبي حذيفة

ابن عُتبة بن ربيعة ، في رواية موسى بن عُقبة سالم بن مُعُقبل ، من أهل إصطخر ، وهو مولى تُبَيِّتُهَ بنت يعار الأنصارية ثُمَّ أحدُّ بني عُبيد ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس ، رهط أنيس بن قتادة ، فسلم بُلُدُكُرُ في الأنصار في بني عُبَيد لعتني تُنبيتة بنست يعار إيناه ، وبُلدُّكَرُ في المهاجرين لموالاته لأبي حُنْيفة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن إسعاعيل بن إلي حيية عن داود بن الحُنصين عن أبي سُميان قال : كان سالم لشيئة بنت يعاد الانصارية ، وكانت تحت أبي حذيقة فأعشقته سائة قولى أبا حليفة ، وتبناه أبو حذيفة ، فكان يقال سالم بن أبي حليفة . قالت امرأة أبي حليفة سهلة بنت سُهيل بن عمرو : جتُ رسول الله ، على الله عليه وسلم ، بهد أن نزلت هذه الآية : اد عوهُم الآيائهم ، فقلت : يا رسول الله إنما كان سالم عندنا ولدا ، قال : فأرضعيه خمس رضعات يد خل عليك ، قالت : فأرضعته وهو كبير . وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة ، فلما فتل يوم اليمامة أرسل أبو بكر بميرائه إلى مولاته فأبت أن تقبله ، ثم إن عمر أرسل به فأبت وقالت : سَيَتَشُهُ لله ، فجعله عمر في بيت المال .

قال محمد بن عمر : فحد تتُ ابن أبي ذئب بهذا الحديث فقال أخيرني يزيد بن أبي حيب عن سعيد بن المسيّب قال : كان سالم سائبة فأوصى بثلث ماله في سبيل الله ، وثلثه في الرقاب ، وثلثه لمواليه .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن أيّوب عن محمد أنّ سالماً مولى أبي حُدْيفة أعتقته امرأة " من الأنصار سائبة " وقالت : وال من شيئت ، فوالى أبا حَدْيفة بن عُتُبة ، فكان يدخل على امرأته فذكرت ذلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقالت : إنّي أرى ذاك في وجه أبي حذيفة ، فقال : أرضِعيه ، فقالت : إنّه ذو لحية ، قال : قد علمتُ أنّه ذو لحية . قال فقتُل يوم اليمامة فدُمُع ميرائه إلى المرأة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا مَعْقُل بن عُبيد الله

عن ابن أبي مُليكة عن القامم بن محمد أنّ سَهَلُمةَ بنت سُهيْل بن عمرو أتت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت : يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة معي وقد أدرك ما يدرك الرجال ، فقال : أرضعيه فإذا أرْضَعَتْه فقد حَرَّمُ عَليك ما يَحَرَّمُ من ذي المَحْرَم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمّرٌ عن الزّهريّ عن أمّ أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمْعَةٌ بن الأسود قال : أخبرتني أمّي عن أمّ سَلَمَةٌ أَنْهَا قالت : أبّى سائر أزواج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يدخل عليهن أحدٌ بهذا الرضاع وقلن إنّما هذا رخصة من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لسلم خاصةً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني متعْمَرٌ عن الزهريّ عن عروة عن عائشة إنّما أخذت بذلك من بين أزواج النبيّ ، صلى الله عليه ساد

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا شبيان عن منصور عن مالك بن الحارث قال : كان زيد بن حارثة معروفاً بنسبه ، وكان سالم مولى أبي حُلديقة لا يُعمَّرُفُ نُسبُه ، فكان يقال سالم من الصالحين .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّ ثني عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيمه قال : سمعتُ ابن عمر يقول : أقبّلَ سالم مولى أبي حُلْيفة يَوْمُ المهاجرِين من مكنّه حَي قدم المدينة لأنّه كان أقر أهمُ .

قال : أخبرنا محمدٌ بن عمر قال : حدّثني أفلح بن سعيد عن أبي كعب القُرُظي قال : كان سللم مولى أبي حُدُيفة يَوْمَ المهاجرين بقُباء فيهم عمر ابن الحطاب قَبَـُل أن يَقَـُدمَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا أنس بن عياض وعبد الله بن نُمير عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر أن المهاجرين الأولين لما قلموا من مكة إلى المدينة نزلوا بالمُصْبة إلى جنب قُباء فأمّهم سالم مولى أبي حديفة الأنه كان أكثرهم

قُرُ آلاً ، قال عبد الله بن نُمير في حديثه : فيهم عمرُ بن الحَطَّاب وأبو سَلَّمَة ابن عبد الأسد .

قال : أخبرنا محمِّد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمَّد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح ، وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم . بينه وبين مُعاذ بن ماعِص الأنصاريّ .

قال : أخبرنا عمدًد بن عمر قال : حدثني يونس بن محمد الظفري عن يعقب بن شماس عن يعقب بن عمد بن قبل بن شماس عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال : أخبرني محمد بن قابت بن قبس بن شماس قال : لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حليفة : ما كهذا نفعل مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فحفر لنفسه حفرة وقام فيها ومعه راية المهاجرين يومثذ فقاتل حتى قتل ، رحمه الله ، يوم اليمامة شهيداً سنة اثنتي عشرة ، وذلك في خلافة أبي بكر الصّد بن

قال محمّد بن عمر : وغير يونس بن محمّد الظفريّ يقول في هذا الحديث فوُجد رأس سالم عند رجّلتيّ أبي حليفة أو رأس أبي حليفة عند رجّلتيّ سالم.

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا أبو إسحاق، يعني الشيباني، عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد أنّ سالمًا مولى أبي حذيفة قُتُل يوم اليمامة فياع عمر ميرائه فبلغ مائتي درهم فأعطاها أمّه فقال : كُلُها .

# ومن حلفاء بني عبد شمس من بني غَنْم بن دُودان ابن أسد بن خُزيّة بن مُدْرِكَة

#### وهم حلفاء حرب بن أميّة وأبي سفيان بن حرب

#### عبد الله بن جحش

ابن رِثاب بن يَعْمُورَ بن صَيْرَة بن مرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان. ابن أسد بن خُورُيمة ، ويكنى أبا محمد ، وأمّه أميمة بنت عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمّد بن صالح عن يزيد بن رُومان قال : أسلم عبد الله وعُميد الله وأبو أحمد بنو جحش قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم .

قالوا : وهاجر عبد الله وعُبيد الله ابنا جحش إلى أرضُ الحبشة في المرّة الثانية ، وكانت مع عبيد الله زوجته أمّ حبية بنت أبي سقبان ، فتنصّر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بها ، ورجع عبد الله إلى مكة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه قال : كان بنو غشم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا في الهجرة إلى الملاينة رجالهم ونساؤهم فخرجوا جميهاً وتركوا دورهم مُعُلَّلُقَةٌ ، فخرج عبد الله بن جحشن وأخوه أبو أحمد بن جحش ، واسمه عبد ، وعُكَاشة ابن محصن وأبو سنان بن يحسن وسنان بن أبي سنان وشُبجاع بن وهب وأدبد بن حُميرة ومعبد بن بناته وسعيد بن رُعيش وبزيد بن رُعيش ومُحيرة بن نصفة وقيس بن جابر وعمرو بن محصن

ابن مالك ومالك بن عمرو وصَفَوان بن عمرو وثقاف بن عمرو وربيعة ابن أكشم وزُبير بن عُبِيَد ، فترلوا جميعاً على مُبِشَمِّر بن عبد المُنْذر .

قال : أخبرنا محملًد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جُبير بن مُطعم عن أبيه قال : كان ممنّ خرج في الهجرة إلى المدينة فأوعبوا ، رجالهم ونساؤهم ، وغلقوا دورهم فلم يبنى منهم أحله إلا خرج مهاجراً ، دار بني غَنتُم بن دُودان ودار بني أبي البُكير ودار بني مظعون .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر عن موسى بن محمَّد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عبد الله بن جحش وعاصم ابن ثابت بن أبي الأطلح .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا نَجيح أبو معشر المملئي قال : في هذه السريَّة تَسَمَّى عبدُ الله بن جحش أميرَ المؤمنين .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا حماد ابن سَلَسَةَ قَالَ : أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيّب أن رجـلاً سمع عبد الله بن جحش يقول قبل يوم أُحدُ يوم : اللهم إذا لاقوا هولاء غداً فإنني أفسيم عليك لما يقتُلُوني ويَسْقُرُوا بَطْني ويَسْجَدُ عُوني ، فإذا قلت لي ليم فُعِل بك هذا 2 فأقول اللهم فيك ، فلما التقوا فعلوا ذلك به ، وقال الرجل الذي سمعه : أما هذا فقد استُجيبَ له وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنيا ، وأنا أرجو أن يُعْطَى ما سأل في الآخرة .

قال : أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحَنَّني البصري قال : حدَّني كثير بن زيد حدَّني الطلب بن عبد الله بن حيَّطب أن رسول الله ، صلى كثير بن زيد حدَّني الطلب بن عبد الله بن حيَّطب أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم خرج إلى أحدُ نزل عند الشيخين فأصبح هناك فجاءته من القوم فشرب ، ثم أخذه رجلٌ من القوم فشرب ، ثم أخذه عبد الله بن جحش فعب فيه ، فقال له رجل : بعض شرابك ، أثلري أين تغدو ؟ قال : نعَمْ ، النِّني الله وأن ربّانُ أحب إلى من أن ألقاه وأنا ظمان ، اللهم إني أمالُك أن أستَشهدَ وأن

قال عمر : فقُتُل عبد الله بن جحش يوم أُحدُ شهيداً ، قتله أبو الحكم ابن الأخس بن شريف الثقفي ، وددُّن عبد الله بن جحش وحمزة أ بن عبد المطلب ، وهو خاله ، في قبر واحد ، وكان عبد الله يوم قتُل ابن بضع وأربعين سنة ، وكان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ، كثيرَ الشعر ، ووالي تركته رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاشترى لابنه مالاً بخير.

## يزيد بن رُقَيْش

ابن رئاب بن يَعَمْرَ بن صَيرَة بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان ابن أسد بن خُرْبَة ، ويكنى أبا خالد . شهد بدراً وأُحُداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقُنْسل يوم اليمامة شهيداً سنسة الثنى عشرة .

### عُكَّاشَةٌ بن محصَن

ابن حُرِثان بن قيس بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد ابن خُزَيمة ، ويُكنى أبا مِحْصَن ِ . شهد بدراً وأُحُداً والحندق والمشاهد كلُّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبعثه رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الغَمَّر سريّة في أربعين رجلاً ، فانصرفوا ولم يلقوا كيداً . قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني عمر بن عثمان الجحشي عن آبائه عن أم تيس بنت محمَّن قالت : توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، وعكــاشة ابن أربع ٍ وأربعين سنة ، وقُتُل بعــد ذلك بسنة ببُزاخة في خلافة أبي بكر الصَّدَّيق سنة اثنتي عشرة ، وكان عُكَّاشة من أجمل الرجال . قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثي سعيد بن محمَّد بن أبي زيد عن عسى بن عُمُيِّلة الفَرَاري عن أبيه قال : خرج خالد بن الوليد على الناس يعترضهم في الرَّدَّة ، فكلُّما سمع أذاناً للوقت كفُّ وإذا لم يسمع أذاناً أغار . فلمًا دنا خالد من طليحة وأصحابه بعث عُكَّاشةَ بن محصن وثابتَ بن أقرم طليعة "أمامه يتأتيانه بالحبر ، وكانا فارسين ، عكاشة على فرس له يقال له الرَّزام وثابت على فرس له يقال له المحبِّر ، فلقيا طليحة وأخاه سكَّمَّةً ابن خويلد طليعة لن وراءهما من الناس ، فانفرد طليحة بعكاشة وسلمة بثابت ، فلم يَكْبَتَثُ سلمة أنْ قِنَتَلَ ثابت بن أقرم فصرخ طليحة لسلمة أعنَّى على الرجل فإنَّه قاتلي ، فكرَّ سلمة ُ على عُكَّاشة فقتلاه جميعاً ، ثمَّ كرًّا راجعين إلى من وراءهما من الناس فأخبراهم ، فسُرَّ عُبُيَيْنَةٌ بن حصَّن ، وكان مع طليحة ، وكان قد خلَّفه على عسكره ، وقال : هذا الظَّفَرُ . وأقبل خالد بن الوليد ومعه المسلمون فلم يَرُعُهم إلا ثابت بن أقرم قتيلاً تَطَوُّه المَطيّ ، فعظُم َ ذلك على المسلمين ، ثمّ لم يسيروا إلا يسيراً حتى وطئوا عكَاشة قتيلاً ، فثقل القومُ على المطيّ كما وصف واصفهم حيى ما تكاد

المطيُّ ترفع أخفافها .

قال : أخبرنا محمل بن عمر قال : حد تني عبد الملك بن سلمان عن ضَمْرة بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي واقد اللّبني قال : كنّا نحن المقدّمة ماثني فارس وعلينا زيد بن الحطاب ، وكان ثابت بن أقرم وعُكاشة بن محصن أمامنا ، فلما مرزنا بهما سيء بنا ، وخالد والمسلمون ورامنا بعدد ، فوقفنا عليهما حتى طلع خالد يسيراً فأمرَتَا فحقرنا لهما ودفناهما بلمائهما وثيابهما ، ولقد وجدنا بعكاشة جراحات مُسْكَرة .

قال محمد بن عمر : وهذا أثبت ما روي في قتلَ عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم عندنا ، والله أعلم .

# أبو سنان بن محصن

ابن حُرُثان بن قيس بن مرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد ابن خزيمة ، شهد بدراً وأخُداً والخندق ، وتوفي والنبيّ ، صلى الله عليــه وسلم ، محاصرٌ بني قُريظة .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : أوّل من بايع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، بيعة الرضوان أبو سنان الأسديّ ، قال محمد بن عمر : هذا الحديث وَهُلٌ ، أبو سنان توي والنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، محاصر بني فُريظة سنة خمس من الهجرة ، ودفن في مقبرة بني قريظة اليوم ، وتوفي وهو ابن أربعين سنة ، وكان أسنّ من عكاشة بستين ، ولكنّ الذي بايع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بيعة الرضوان يوم الحديبية سنة ست ، سنان بن أبي سنان بن محصن ، وكان قد شهد بدراً مع أبيه ، وشهد أحداً والمخدق والمباهد .

### سنان بن أبي سنان

ابن محصّ بن حرثان بن قيس بن مُرّة ، كان بينه وبين أبيه في السنّ عشرون سنة ، وشهد بدراً وأحدًا والحندق والحديبية ، وهو أوّل من بابع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، بيعة الرضوان ، وتوفي سنة ائتين وثلاثين .

## شُجاع بن و َهْب

ابن ربیعة بن أسد بن صُهیب بن مالك بن كبیر بن غَنَـُم بن دودان ابن أسد بن خركة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عمر بن عثمان الحَمَّشِيّ قال : كان شجاع بن وهب يكني أبا وهب ، وكان رجلاً نحيفاً طُوالاً أُجِشَاً ، وكان من مهاجرة الحَبِشة في الهجرة الثانية ، وآخي رسول الله ، صلى . الله عليه وسلم ، بينه وبين أوس بن خولي .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَّرَةَ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرَّوَةَ عن عمر بن الحَّكَمَ قَـال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شُجاع بن وَهْب سرية في أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع هَوَازِنَ بالنِّيَّ من أرض بِني عامر ناحية ركية ، وأمره أن يُغير عليهم ، فصَرَّدَتْهم وهم غارون فأصابوا نَسَمَا وشاءً كثيراً .

قال محمد بن عمر : وكان شُجاع بن وهب رَسولَ رَسولِ الله . صلى الله عليه وسلم ، بكتابه إلى الحارث بن أبي شيمر الغيَساني ، وكانوا بغوظة دمشق ، فلم يُسلم وأسلم حاجبه مُركيّ ، وبعث إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكتاب مع شجاع يُشوئه به السلام ويجره أنه على دينه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : صلق . وشهد شُنجاع بدراً وأُحُداً والحَمْدة والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وقَمُّل بوم اليمامة شهيداً سنة أثني عشرة ، وهو ابن بضع وأربعين سنة .

## / وأخوه عُقْبةُ

ابن وَهْب بن ربيعة بن أسد بن صُهيب ، شهد بدراً وأُحدُاً والحندق والمشاهد مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

# رَ بِيعَةُ بن أَكْثُمُ

ابن سَخْسَرَة بن عبرو بن لكيز بن عامر بن عَشْم بن دودان بن أسد بن حُزْية ، هكذا نسبه محمد بن إسحاق .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا عمر بن عثمان الجَحَشْيُ عَن آبائه أن ربيعة بن أكثم كان يكني أبا يزيد ، وكان قصيراً رحراحاً ، شهد بدراً وهو ابن ثلاثين سنة ، وشهد أَحَلُناً والخندق والحُديبية ، وقُتُل بحير شهيداً سنة سبع وهو ابن سبع وثلاثين سنة . قتله الحارث اليهودي بالنطاة .

## مُحرزُ بن نَضلَةَ

ابن عبد الله بن مرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خُرْبمة ، ويُكنى أبا نضلة ، وكان أبيض حسن الوجه ، وكان يُلقب فُهيرة ، وكانت بنو عبد الأشهل يدّعون أنّه حليفهم . قال محمد بن عمر : سمعت إبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة يقول ذلك ويقول : ما خرج يوم السّرّح إلا محرزً ابن نضلة من دار بني عبد الأشهل على فرس لمحمّد بن مَسْلَمَة يقسال له ذو اللمة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . بين محرز ابن نضلة وعُمارة بن حزم .

قال محمد بن عمر : وشهد بدراً وأحُداً والخندق .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَّرَة عن صالح بن كيسان قال : قال عرز بن نضلة : رأيتُ سماء الدّنيا أفرجت لي حتى دخلتها حتى انتهيتُ إلى السماء السابعة . ثمّ انتهيتُ إلى سيدُرة المتهى فقيل لي : هذا متراك . فعرضتها على أبي بكر الصاديق . وكان أعبر النّاس . فقال : أبشيرُ بالشهادة ! فقيلًا بعد ذلك بيوم . خرج مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . إلى غزوة الغابة يوم السَّرَح . وهي غزوة ذي قرد سنة ست ، فقاله مشعدة بن حكيمة .

قال : أخبرنا بحمد بن عمر قال : أخبرنا عمر بن عنمان الجمعشيّ عن آبائه أن عمرز بن نضلة شهد بدراً وهو ابن إحدى أو اثنتين وثلاثين سنة . وكان يوم قُتُل ابن سبع وثلاثين سنة ، أو ثمان وثلاثين سنة . أو نحو ذلك قليلاً .

### أربد بن حميرة

ويكنى أبا متخشيّ . وهو من بني أسد بن خزيمة من أنفسهم . وكذلك قال محمد بن إسحاق ولم يشك ّ فيه ، قاله محمّد بن عمر عن عبد الله ابن جعفر الزهريّ .

قال : وأخبرنا محمَّد بن عمر عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين قالا : هو سُويد بن مَخشَّى ، وهو من طيَّ حليف لبني عبد شمس .

قال : وأخبرنا الحسين بن محمَّد عَنَّ أَبِي معشر قال : هو أبو محشيَّ واسمه سويد بن عديّ .

قال : أخبرنا عبد الله بن محمّد بن عُمارة الأنصاريّ قال : هما اثنان : أربّد بن حُميرة شهد بدراً لا شك ّ فيه ، وسُويد بن مَخشيّ شهد أُحُداً ولم يشهد بدراً .

### ومن حلفاء بني عبد شمس من بني سليم بن منصور

وقال محمد بن إسحاق : هم حلفاء بني كبير بن غَـنَـُم بن دودان ، وهم من بني حَـجُـرُ آل بني سُلَـيم ، وهم إخوة .

#### مالك بن عمرو

شهد بدراً وأُحُداً والمشاهد كلّنها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقُتُل باليمامة شهيداً سنة اثني عشرة ، ذكروه جميعاً وأجمعوا عليه .

#### مدلاج بن عمرو

شهد بدراً وأحدًا والمشاهد كلها ، ذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، ومات سنة خمسين وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان .

### يَعْمُ بن عمرو

ابن سُسيَط ، وهو أخو مالك ومد لاج . قال محمّد بن إسحاق ومحمد ابن عمر : هو ثقف بن عمرو ، وقال أبو معشر : ثيقاف بن عمرو ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، وذلك وَهُمُّ منه أو ممنّ رَوى عنه ، وشهد ثقف بدراً وأَحُداً والخدق والحديبية وخيبر ، وقتُل بخيبر شهيداً سنة سبع من الهجرة ، قتله أسير الهوديّ . سنة عشر رجلاً .

# ومن حلفاء بني نوفل بن عبد مناف بن قصيً عُتْــُـةُ ن غَـرْ وانَ

ابن جابر بن وَهَب بن نُسَيّب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف ابن مازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس بن عيلان بن مضر ، ويكني أبا عبد الله .

قال ابن سعد : وسمعتُ بعضهم يكنيه أبا غزوان ، وكان رجلاً طُوالاً

جميلاً ، وهو قديم الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : حدثني جبير بن عبد الله وإبراهيم ابن عبد الله وهما من ولد عُنية بن غزوان قالا : قدم عنية بن غزوان المدينة في الهجرة وهو ابن أربعين سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حُكيم بن محمّد عن أبيسه قال : نزل عتبة بن غزوان وخبّاب مولى عتبة ، حين هاجر إلى المدينسة ، على عبد الله بن سلمة المتجّلاني .

قال : أخبرنا محمدٌ بن عمر عن موسى بن محمدٌ بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عتبة بن غزوان وأبي دُجانة .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : حدثني جُبير بن عبد الله وإبراهيم ابن عبد الله قالاً : استعمل عمر بن الحطاب عتبةً بن غزوان على البصرة ، فهو الذي مصر البصرة واختطابها ، وكانت قبل ذلك الأبُكلة ، وبني المسجد بقصّب .

قال محمد بن عمر : ويقال كانعتبة مع سعد بن أبي وقاص فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر إليه يأمره بذلك ، وكانت ولايته على البصرة ستة أشهر ، ثمّ قدم على عمر المدينة فردّه عمر على البصرة والياً فعات في البصرة سنة سبع عشرة ، وهو ابن سبع وخمسين سنة ، وذلك في خلافة عمر بن الحطاب ، أصابة بقطن فمات بمعدن بني سكتم ، فقدم سُويد" غلامه بمناعه وتركيّت إلى عمر بن الحطاب .

#### خَبَّاب مولى عُتْبة

ابن غزوان . ويكنى أبا يحيى . آخى رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، بينه وبين تميم مولى خراش بن الصّمة ، وشهد بدراً وأحدًا والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوفي سنة تسع عشرة ، وهو يومثّد ابن خمسين سنة ، وصلى عليه عمر بن الخطّاب بالمدينة .

# ومن بني أسد بن عبدالعزى بن قصي ً الزُّ بَيْـرُ بن العَـوَّ ام

ابن خُويَنْلد بن أَسَد بن عبد العُزّى بن قُصيّ ، وأُمَّه صَفيتهُ بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفُرافصة الحَسَنَتِيّ في حديث رواه أنّ الزّبير بن العوّام كان يكنى أبا عبد الله .

قالوا : وكان للزبير من الولد أحد عشر ذكراً وتسع نسوة : عبدُ الله وعُروة والمنذر وعاصم والمُهاجر درَجا ، وخديجة الكبرى وأم الحسن وعاشة ، وأمهم أسماء بنت أبي بكر الصديّق ، وخالد وعمرو وحبيبة ابن أميّة ، وأمهم أم خالد ، وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص ابن أميّة ، ومُصْمَّت وحمَّرة ورَمُلة ، وأميّهم الرّباب بنت أنيّت بن عبيد بن مصاد بن كعب بن عليم بن جناب من كلب ، وعُبيدة وجعفر ، وأمهما زينب ، وهي أمّ جعفر بنت مَرْتَلد بن عمرو بن عبد عمرو بن بشر بن شلبة ، وزينب ابن عمرو بن مدد بن مالك بن ضيعة بن قيس بن ثعلبة ، وزينب

وأمّها أمّ كلثوم بنت عُمَّية بن أبي مُعيط ، وخديجة الصّمرى وأمّها الحلال بنت قيس بن نوفل بن جابر بن شجسّة بن أسامة بن مالك بن نصر بن قُعين من بني أسد .

قال : وأخبرتُ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال الزّبير بن العوّام إن طلحة بن عبيد الله النبيّ يسمّي بنيه بأسعاء الأنبياء ، وقد علم أنْ لا نبيّ بعد محمّد ، وإني أسمي بنيّ بأسعاء الشهداء لعليهم أن يُستَشَهّدوا ، فسمّى عبد الله بعبد الله بن جمّحش ، والمنذر بالمنذر بن عمرو ، وعروة بعروة بن مسعود ، وحمزة بحمزة بن عبد المطلب ، وجعفراً بجعفر بن أبي طالب ، ومصعباً بمصعب بن عُمير ، وعُبيدة بعيدة بن الحارث ، وخمالداً بخالد بن سعيد ، وعمر ابعمرو بن سعيد بن العاص ، قتل يوم البرموك .

قال : أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال : قاتلَ الرَّبيرُ بمكّة ، وهو غلام ، رجلاً فكسَسَرَ بَدَهُ وضربه ضرباً شديداً ، فمدَّر بالرجل على صفية وهو يُحمَّسَلُ فقالت : مما شأنه ؟ قالوا : قاتلَ الزبير ، فقالت :

كَيْفَ رَأَيْتَ زَبْرًا آأَيْطا حَسِبْتَهُ أَمْ نُوا أَمْ مُشْمَعِلاً صَفْرا؟

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن عروة أن صفيّة كانت تضرب الزبير ضرباً شديداً وهو يتيم ، فقيل لها : قتلته ، خلعت فؤاده ، أهلكت هذا الغلام ، قالت : إنّما أضربه كنّ يكتب ويتجرّ الجيش ذا الجكبّ .

قال وكسَسَرَ يَدَ عَلام ذات يوم فجيءَ بالغلام إلى صفية ، وقيل لها ذلك ، فقالت صفية :

كَيْفَ وجَدَتَ زَبْرًا آلَقظَا حَسبتَ أَمْ تَمِرًا أَمْ مُشْمَعِلاً صَمَّوا؟ قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : أخبرني مصعب بن ثابت قال : حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : وكان إسلام الزبير بعـــد أبي بكر ، كان رابعاً أو خامـــاً .

قال : وأخبرتُ عن حمّاد بن أسامة عن هشام بن عروة أن الزبير أسلم وهو ابن سنّ عشرة سنة . ولم يتخلّف عن غزوة غزاها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

قالوا : وهاجر الزبير إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لمّا هاجر الزّبير بن العوّام من مكّة إلى المدينة نزل على المنذر بن محمّد بن عقبة بن أحيحة بن الجدّلاح .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّنني موسى بن محمّد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله . صلى الله عليه وسلّم ، بين الزّبير وبين ابن مسعود .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فلديك المدني قال : أخبرنا عبد الله بن محمّد بن عمر بن عبيّ بن أبي طالب عن أبيه أنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، حين آخي بين أصحابه آخي بين الزبير وطلحة .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سَلَمَــَةً عن هشام ابن عروة عن أبيه قال : وأخبرنا محملًه بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : وأخبرنا محملًه بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن عروة قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين الزبير بن العوام وكعب بن مالك .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُسير عن هشام بن عروة عن بَشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مائك قال : كان النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، آخى بين الزبير وبين كعب بن مائك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمَّد بن إبراهيم

عن أبيه قال : كان الزبير بن العوام يُعلَم بعصابة صفراء ، وكان يحدّث أنّ الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بُلْق عليها عمائم صُفْر ، فكان عملى الزبير يومئذ عصابة صفراء .

قال : أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن رجل من ولد الزبير . قال مرّةً عن يحينى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير وقال مرّة عن حمزة بن عبد الله ، قال : كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بها . وكانت على الملائكة يومئذ عمائم صُفْرٌ .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا هَــَـام عن هشام ابن عروة عن أبيه قال : كانت على الزبير ربيطة "صفراء مُعتَــَجراً بها يوم بدر ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير .

قال : أخبرنا أبو أسامة قال : أخبرنا هشام بن عروة قال : لم يكن مع النبيّ صلى الله عليه وسلتم ، يوم بدر غير فرتسيّن أحدُهما عليه الزبير .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا سعيد بن زيد قال : أخبرنا علي بن زيد قال : أخبرنا سعيد بن المسيّب قال : رُحّصَ للزّبير بن العَوّام في لُبُسِ الحرير .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : سُئل سعيد بن أبي عروبة عن لُبس الحوير فأخبرنا عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، رَخَسُ للزبير في قميص حوير .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمّد بن عبد الله عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . لما خطّ الدّورَ بالمدينة جعل للزبير بقيعاً واسعاً .

قال : أخبرنا عليّ بن عبد الله بن جعفر المديني قال : أخبرنا يجيّى ابن آدم قال : أخبرنا أبو بكر بن عبّـاش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماءً ابنة أبي بكر أنَّ النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، أقطَّعَ الزَّبير نخلاً .

قال : أخبرنا أنس بن عياض وعبد الله بن نُمير الهَسَلاني قالا : خبرنا هشام بن عروة عن أيه أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، أقطع الزبير أرضاً فيها نَبخلٌ كانت من أموال بني النضير ، وأن أبا بكر أقطعَ الزبير الجُرُف ، قال أنس بن عياض في حديثه : أرضاً مَواتاً . وقال عبد الله بن نُمير في حديثه : وأن عمر أقطع الزبير العقيق أجمع .

قالوا : وشهد الزّبير بن العوّام بدراً وأُحُداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ونُبَبّتَ معه يوم أُحُد ، وبايعه على الموت ، وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت لي عائشة : أبتواك والله مين الذين اسْتَنجابوا لله وَالرَسول مين بَعْد ما أصابَهُم القَرْحُ .

قال : أخبرنا المُملكي بن أسد قال : أخبرنا محمد بن حُمسُوان ، حد ثني أبو سعيد عبد الله بن بُسسُ عن أبي كَبَّشة الأشماري قال : 11 فتح وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مكة كان الرَّبير بن العوام على المُجنَّبة اليسرى ، وكان المِقْداد بن الأسود على المُجنَّبة اليسمى ، فلما دخل وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مكة وهداً الناس جاءا بفرسيهما فقام وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَمسَّحُ الغبار عن وجوههما بثوبه وقال : إني قد جعلتُ للفرس سهميّن والفارس سهماً فَمَنْ نَقَصَها نَقَصَه الله .

# ذكر قول الني ، صلى الله عليه وآله وسلم ، إنَّ لكُلُّ نَبيّ حَواريّاً وحواريّي الزير بن العوام

قال : أخبرنا أنس بن عياض اللَّيْنِي عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيّ . صلى الله عليه وسلم ، قال : لكلّ أُمّة حَوَاريّ وحواريّي الوّبير ابن عَمّدُني .

قال : أخيرنا يزيد بن هارون قال : أخيرنا هثام بن حسّان عن الحسن أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لكلّ نبيّ حواريّ وإنّ حواريّي الرّد .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلسة قال : أو أخبرنا الفضل بن دكين أبو نُميم وهشام أبو الوليد الطياسيّ قالا : أخبرنا أبو الاحوص قال : وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا زائدة بن قاداة معطيع قال : وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا زائدة بن قدامة كلهم عن عاصم بن بَعِدُ كلّة عن زِرِّ بن حبيش قال : جاء ابن جرمونو يستشاذن على على . رضي الله عنه ، فقال له الآذن : هذا ابن جرمونو قاتل الآير على الياب يستأذن . فقال على ، عليه السلام : ليتدخلُ قاتل ابن صقية النار . سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . يقول : إن لكل نبي صفية النار . سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . يقول : إن عاصم عن زرد قال : كنت عند علي ولم يقل في حديثه ليدخل قاتل ابن عن عصم عن زرد قال : كنت عند علي ولم يقل في حديثه ليدخل قاتل ابن صفية الذار ، وقالواً جميعاً في إستادهم .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا سفيان عن محمله بن المُسْكلدو عن جابر قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْ بأنيني بخبر القوم يوم الأحزاب ؟ فقال الزبير : أنا ، فقال : من يأتيني بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا ، فقال : من يأتيني بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا . فقال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : إنّ لكلّ نبيّ حواريّاً وإنّ حواريّي الزبيرُ .

قان : أخبرنا يحيى بن عباد قال : أخبرنا فليح بن سليمان أبو يميى قال : حد نبي محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : ندّبَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الناس يوم الحندق من يأنيه بخبر بني قريظة ، فانتدب الزبير ، ثمّ نديهم فانتدب الزبير ، ثمّ نديهم الثالثة فانتدب الزبير ، فأخذ بيده وقال : إنّ لكلّ نبيّ حواريّاً وحواريّي الزبير .

قال : أخبرنا عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، حدّ ثني المُشْكَدَر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وَسَلَم ، قال : إنّ لكلّ نبيّ حواريّاً وحواريّى الزبير .

قال : وأخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول أنا ابن حواريّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال ابن عمر : إن كُنْتَ مَن آل الرّبير وإلا فلا .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا همام بن يحيى عن هشام ابن عووة أن غلاماً مر بابن عمر فسئنل من هو فقال : ابن حواري رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال فقال ابن عمر : إن كنت من ولد الرّبير وإلا فلا ، قال فسئل : هل كان أحد يقال له حواريّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غيرُ الرّبير ؟ قال : لا أعلمه .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : حدّثنا حمّاد بن سلّمـة قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لأبي يومَ الأُحزاب : قد رأيشُكُ يا أبة تُحمَّمُ على فرس لك أشقر ، قال : قلد رأيشُني أيْ بُنيَّ ؟ قلت : نعم ، قال : فإنَّ رسول الله حيننذ جمع لي أَبوَيَهُ يقول فَدَاكُ أَبِي وأَمي .

قال : أخبرنا عفَّان بن مسلم ووهب بن جرير بن حازم وهشام أبو

الوليد الطيالدي قالوا : أخبرنا شُعبة عن جامع بن شداد قال : سمعتُ عامرَ بن عبد الله بن الزبير بحدث عن أبيه قال : قلت الزبير : ما لي لا أسمعك تنحدّثُ عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كما يحدث فلان وفلان ؟ قال : أما إني لم أفارقه منذُ أسلمتُ ولكني سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : من كذب عليّ فليتتبوا مقعداً من النار . قال وهب بن جرير في حديثه عن الزبير : والله ما قال متعمداً وأنشُم تقولون

قال : أخيرنا عفنان بن مسلم قال : أخيرنا حمّاد بن سَلَمَة عن هشام ابن عروة أنّ الزّبير بُعث إلى مصر فقيل له : إنّ بها الطاعون ، فقال : إنّما جنّانا للطعن والطاعون ، قال فوضعوا السّلاليم فصّعدوا عليها .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضَمَّرْة اللَّيْنِي عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزّبير بن العوّام لمّا قُتْبِل عُمَّرُ مَحا نفسه من الديوان .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي حُصين أنَّ عثمان بن عفان أجاز الربير بن العوّام بستمائة ألف فنزل على أخواله بني كاهل فقال : أيّ المال أجود ؟ قالوا : مال أصبهان ، قال : أعطرني من مال أصبهان .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا أفلحُ بن سعيد المدني قال : أخبرنا محمّد بن كعب القُرْطَى أنَّ الزَّبير كان لا يُعْيَّرُ ، يعيِّ الشبب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ربما أخذت بالشعر على مَسْكَبِي الربير وأنا غلام فأتَسَلَقُ به على ظهره .

قال محمد بن عمر : وكان الزبير بن العوّام رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ، إلى الحقة ما هو في اللحم ، ولحيته خفيفة ، أسمرَ اللون أشعَر ، رحمه الله .

# ذُكُر وصيَّة الزُّيْسِ وقضاء دَيْنِهِ وجميع تَر كَتِه

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا حفص بن غياث عن هشام ابن عروة عِن أبيه أنّ الزّيبر بن العوّام جعل داراً له حَبيساً على كلّ مردودة من بناته .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ الزبير ابن العرّام أوصى بثلثه .

قال : أخبرنا أبو أسامة حَمَّاد بن أسامة قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الرّبير قال : لمّا وقف الرّبير يومَ الجمل دعاني فقمتُ إلى جنبه فقال : يا بُنيّ إنّهُ لا يُقَتَّلَ ُ اليومَ إلاّ ظالمٌ أو مظلومٌ وإني لا أراني إلا سأقتَلُ اليومَ مظلوماً وإنَّ من أكبَّر همتى لدَّيْني ، أَفتَرى ديُّننا يُسْقِي من مالنا شيئاً ؟ ثم قال : يا بُني بع مالنا واقتض ديني وأوْص بالشَّلْتُ فَإِنْ فَصْل مِن مَالنَا مِن بعد قضاء الدين شيءٌ فَثُلثُه لُوَلَدك . قال هشام : وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى بعض بني الزبير خُبُيّيْتٌ وعَبّادٌ ، قال وله يومئذ تسعُ بنات . قال عبد الله بن الزَّبير : فجعل يوصيني بدَّيْنه ويقول يا بُنيِّ إنْ عجزتَ عن شيء منه فاستعينُ عليه مولايّ ، قال فوالله ما دَرَبْتُ ما أراد حتى قلتُ يا أَبَّه من مولاك ؟ قال : الله ، قال : فوالله ما وقعتُ في كُرْبَةٍ من دَيْنه إلا قلت يا مولى الزّبير اقتْض عنه دينه ، فيَقَصْبِه . قال وقُتُلَ الزَّبير ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرَّضين فيها الغابة ، وإحدى عشرة داراً بالمدينة ، ودارَين بالبصرة ، وداراً بالكوفة ، وداراً بمصر . قال وإنَّما كان دَيْنُه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال ليستودعه إيَّاه فيقول الزبير : لا ولكن هو سَلَفٌ ، إني أَخْشَى عليه الضَّيْعَةَ . وما وَليَ إمارةً قطَّ ولا جبايةً ولا خراجاً ولا شيئاً إلا أن يكون في غزو مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان .

قال عبد الله بن الزبير : فحسَبَتُ ما عليه من الدّين فوجدته ألفي ألف وماثتي ألف ؛ فلقيَ حكيمٌ بن حزام عبدَ الله بن الزّبير فقال : يا ابن أخيى كم على أخي من الله بن ؟ قال فكتمه وقال : مائة ألف ، فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم تتسع لهذه ؛ فقال له عبد الله : أفرأيتك إنْ كانت ألفيُّ ألف وماثتي ألف ؟ قال : ما أراكم تُطيقون هذا فإن عَمجزْتُمُ عن شيء منه فاستعينوا بي . وكان الزّبير اشرى الغابة بسبعين وماثة ألف فباعها عبـــد الله بن الزَّبير بألف ألف وستَّماثة ألف ، ثمَّ قام فقال : مَن ْ كان له على الزبير شبيءٌ فَلَنْيُوافِنا بالغابة ، قال فأناه عبدُ الله بن جعفر وكان له عسلى الزبير أربعمائة ألف ، فقال لعبد الله بن الزّبير : إن شششُم ° تركتُها لكم وإن شَنْتُم فَأَخَرُوهَا فِيمَا تُؤْخَرُونَ ، إِنْ أَخَرْتُمُ ۚ شَيْئًا ، فقال عبد الله بن الزبير : لا ، قال : فاقطَعوا لي قطعة ، فقال له عبد الله : لك من هاهنا إلى هاهنا ، قال فباعه منها بقضاء دينُه فأوفاه وبقي منها أربعة أسْهُمُم ونصف . قال فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زَمْعَة، قال فقال له معاوية : كم قُرُّمَّت الغابة عنا : كلّ سهم ماثة ألف ، قال : كم بقي ؟ قال : أربعة ُ أسهم ونصف ، قال فقال المنذر بن الزبير : قد أخذت سهماً بمائة ألف ، وقال عمرو بن عثمان : قد أخذت سهماً بمائة أَلِف ، وقال ابن زَمُّعة : قد أخذتُ سهماً بمائة ألف ، فقال معاوية : فكم بقي ؟ قال : سهم ونصف ، قال : أخذته بحمسين وماثة ألف . قال وباع عبد ً الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستَّمائة ألف ، فلمَّا فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير : اقسيمْ بيننا ميراثنا ، قال : لا والله لا أقسيمُ بينكم حَيى أناديَ في الموسم أربع سنين ألا مَن ْ كان لــه على الزبير دين فَلَيْهَاْتِنَا فَلَنْتَقَاضِهِ . قال فجعل كلّ سنة ينادي بالموسم ، فلمّا مضت أربع سنين قسم بينهم . قال وكان للزَّبير أربع نسوة ، قال وَرَبَّعَ الشُّمُن فأصاب كلّ امرأة ألف ألف ومائة ألف. قال فجميع ماله خمسة وثلاثون

ألفَ ألف ومائتا ألف .

قال : أخبرنا عبد الله بن مَسَلَمَة بن قَعْسَب قال : وحدّثنا سفيان ابن عُبينة قال : اقشُسُمَ مبراث الزّبير على أربعين ألف ألف .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَّرَة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت قيمة ما ترك الزبير أحداً وخمسين أو اثنين وخمسين الف ألف .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثنى أبو حمزة عبد الواحسة بن ميمون عن عروة قال : كان للزبير بمصر خطط وبالإسكندريّة خطط وبالكوفة خطط وبالبصرة دور ، وكانت له غلات تقيدُمُ عليه من أعراض المدينة .

## ذكر قتل الزبير ومن قَتَـلَه وأين قَبْرُه ، وكم عاش ، رحمه الله تعالى

قال : أخبرنا الحسن بن موسى الأشيبُ قال : أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حَبّاب عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّه أتى الزّبير فقسال : أين صَفَيّةُ بنت عبد المطلب حيث تقاتلُ بسيفك عليّ بن أبي طسال بن عبد المطلب ؟ قال فرجع الزّبير فلقيّه ابن جرُموزِ فقتله ، فأتى ابن عبّاس عليّاً فقال : إلى أبن قاتلُ ابن صفيّة ؟ قال على : إلى النّار .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي عليم فلسم عن أبيه عن أبي علي أبي ألميم فلسم يجيوه ، ثم دعا بني سعد فلم يجيوه ، فاعتزل في رهط فمر الزّبير على فرس له يقال له فو النمال ، فقال الأحنف : هذا الذي كان يُفسدُ بين الناس ، قال فاتبتَمهُ رجلان ممن كان معه فتحمّلُ عليه أحدهما فطعنه ، وخمل

عليه الآخر فقتله . وجاء برأسه إلى الباب فقال : اللَّـدَنُوا لَقَاتَل الرَّبير ، فسمعه على فقال : بَشَرْ قَاتَلَ ابن صفية بالنَّار ، فألقاه وذهب .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا فُضيل بن مرزوق قال : حد تُني سفيان بن عُقبة عن قُرّة بن الحارث عن جَوْن بن قَتَادة قال : كنت مع الزَّبير إ بن العوَّام يوم الجمل وكانوا يسلَّمون عليه بالإمْرَّة ، فجاء فارس يسير فقال : السلام عليك أيتها الأمير ، ثمَّ أخبره بشيء ، ثمَّ جاء آخَرُ ففعل مثل ذلك ، ثُمّ جاء آخَرُ ففعل مثل ذلك ، فلمّا النقى القوم ورأى الزبير ما رأى قال : واجَدْعَ أَنْفياه ، أو يا قطعَ ظَهَرياه ، قال فُنضَيْلٌ لا أدري أيَّهما قال . ثُمَّ أخذه أفنُكُلُّ ، قال فجعل السلاح ينتقض . قال جَوْن فقلت : تُكَلِّتُنَى أَمَى . أهمَذا الذي كنتُ أريد أنْ أموتَ معــه ؛ والذي نفسى بيده ما أرى هذا إلا من شيء قد سمعه أو رآه وهو فارس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلمَّا تَشْاَغَلَ النَّاسِ انصرفَ فَقَعَّد على دابَّته ثُمَّ ذهب وانصرف جَوْنٌ فجلس على دابَّته فلحقَ بالأحنف ، قال فأتَى الأحنفَ فارسان فنزلا وأكبّا عليه يناجيانه ، فرفع الأحنفُ رأسه فقال : يا عمرو ، يعني ابن جُرْموز ، يا فلان ، فأتياه فأكبًا عليه فناجاهما ساعة ثمَّ انصرف ، ثمَّ جاء عمرو بن جرموز بعد ذلك إلى الأحنف فقـــال : أدركتُهُ في وادي السّباع فقتلتُه ، فكان قُرّة بن الحارث بن الجون يقول : والذي نفسي بيده إن كان صاحبُ الزبير إلا الأحنف.

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر المقدي قال : أخبرنا الأسود ابن شَيِّبان عن خالد بن سُمير أنه ذكر الزبير في حديث رواه قال : فركب الزبير فأصابه أخو بني تميم بوادي السياع ، قالوا خرج الزبير بن العوام يوم الحمل وهو يوم الحميس لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة سنة مست وثلاثين بعد القتال على فرس له يُقالٌ له ذو الحيمار منطلقاً يريد الرجوع إلى المُدينة ، فلقيه رجلٌ من بني تميم يقال له التعررُ بن زمام المُجاشعي

بسَفُوانَ فَقَالَ لَه : يَا حُوارِيِّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَىَّ فَأَنْتَ فِي ذَمَّتِي لا يَصْلَ إليك أحدً من النَّاس ، فأقبل معه وأقبل رجل من بني تميم آخَرُ إلى الأحنف ابن قيس فقال له فيما بينه وبينه : هذا الزَّبير في وادي السباع ، فرفع الأحنف صوته وقال : ما أصنع وما تأمروني إن كان الزّبير لفّ بين غارّين من المسلمين قَسَلَ أحدهما الآخر ثمّ هو يريد اللحاق بأهله ، فسمعه عُمير بن جرموز التميمي وفُضالة بن حابس التميمي ونُفَيِّع أو نُفَيِّلُ بن حابس التميمي فركبوا أفراسهم في طلبه فلحقوه فَحَمَلَ عليمه عُمُمَير بن جرموز فطعنسه طعنة خفيفة ، فحمل عليه الرَّبير فلمَّا ظنَّ أنَّ الزبير قاتله دعا : يا فُضالة ، يا نُنْفَيْعُ ، ثُمُّ قال : اللهَ اللهَ يا زبيرُ ! فكفُّ عنه ثمُّ سار فحمل عليه القوم جميعاً فقتلوه ، رحمه الله ، فطعنه عُمير بن جرموز طعنة "أثبَتَـَّهُ فوقع ، فاعتَوَرُوه وأخذوا سيفه وأخذ ابن جرموز رأسه فحمله حيى أتي به وبسيفه عليًّا فأخذه على وقال : سيفٌ والله طال ما جلا به عن وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الكرُّبِّ ولكنَّ الحَبَنَّ ومصارعَ السُّوء . ودُفينَ الزَّبير ، رحمه الله ، بوادي السباع ، وجلس على يبكي عليه هو وأصحابه . وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل ، وكانت تحت الزّبير بن العوَّام ، وكان أهل المدينة يقولون : مَن ْ أَرَادَ الشَّهَادَةَ فَلَيْتَزَوَّجْ عاتكة بنت زيد ، كانت عند عبد الله بن أبي بكر فقُتل عنها ، ثم كانت عند عمر ابن الخطاب فقتل عنها ، ثم كانت عند الزّبير فقتل عنها ، فقالت : غَدَرَ ابنُ جُرْمُوزِ بِفارس بُهمة يَوْمَ اللَّقَاء وكان غيرَ مُعَرَّدٍ ياً عمرو لو نبَّهْنَّهُ لُوَجَدُنَّهُ ُ لا طائشاً رَعشَ الجَنانُ ولا البد شَكَّت بِمِنْكُ إِن قَتَلَتَ لَمُسلماً حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمَّد ثكلتك أُمَّك هل° ظفرْتَ بمثله فيمن مضي فيما تروحُ وتَعَتدي ؟ كم عُمْرةً قد خاضها لم يَشْنه عنها طرادُك يا ابنَ فَقَعْ القَّرْدد

وقال جرير بن الحَطَفى :

إِنَّ الرَّذِيَّةَ مَنْ تَضَمَّنُ قَبْرَهُ وادي السَّبَاعِ لَكُلَّ جَنْبِ مَصْرَعُ لما أَنَّى خَبْرُ الزَّيْرِ تُواضَعَتْ سُورُ المُدِيَّةِ والجَبَالُ الْخُشْخُ وبكى الزِّيْرَ بَتَاتُهُ فِي مَسَاتَتُم مِاذًا يُرُدِّ بَكَاءَ مَنْ لا يَسْمَعُ !

قال : أخبرنا أحمد بن عمر قال : أخبرنا عبيد الله بن عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة قال : قُتُل أبي يوم الجمل وقد زاد على الستين أربع سنين .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : سمعتُ مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن الزّبير يقول : شهد الزبير بن العوّام بدراً وهو ابن تسع وعشرين سنة ، وقتل وهو ابن أربع وستين سنة .

قال : أخيرنا موسى بن إسماعيل قال : حدثني جرير بن حازم قال : سمعتُ الحسن ذكر الزبير فقال : يا عجباً للزبير ، أخذ بحقوي أعرابي من بني مجاشع ، أجرئي أجرئي ، حتى قُتُل ، والله ما كان له بقرزن ، أما والله لقد كنت في ذمة منيعة !

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيسان عن منصور عن إبراهيم قال : جاء ابنُ جُرْموز يستأذن على علي فاستجفاه فقال : أما أصحاب البكلاء ، فقال علي تن بفيك البراب ، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والرّبير من الذين قال الله في حقيهم : ونَزَعْنا ما في صُدُورِهم من غيل لمخواناً على سُرُر مُتقابلين .

قالً : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال عليّ إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزّبير من الذين قال الله في حقيهم : وَنَزَعْنَا ما في صُدورِهـم من عيلً إخواناً على سُرُرٍ مُتَعَالِمين.

### ومن حلفاء بني أسد بن عبد العزى بن قصيّ ، وهم حلفاء الزبير بن العوّ ام ، حاطب بن أبي بَلْـتَـعَةَ

ويكنى أبا محمد وهو من المَخْم ثم أحَداً بني راشدة بن أرّب بن جزيلة بن لَحَخْم ، وهمو مالك بن عكديّ بن الحمارث بن مُوة بن أدّد بن يَشْجَب بن عرب بن يعرب بن يعرب بن يعطان ، وإلى قحطان جماعُ اليغن ، وكان اسمُ راشدة خالفة ، فوفدوا على النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أنّم ؟ قالوا : بنو خالفة ، فقال : من أنّم ؟ قالوا : بنو خالفة ، فقال : أنّم بنو راشدة .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لمّا هاجر حاطب بن أبي بَلَسْعة وسعد مول حاطب من مكنة إلى المدينة نزلا على المنذر بن محمّد بن عُتَمة بن أُحيحة بن الجُلاح .

قالوا : آخى رسول الله : صلى الله عليه وسلم ، بين حاطب بن أبي بلتعة ورُخيلة بن خالد ، وشهد حاطب بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كالمها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكتاب إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، وكان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومات بالمدينة سنة ثلاثين وهو ابن خمس وستين ، وصلى عليه عثمان بن عقان .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني شيخٌ من ولد حاطب عن آبائه قالوا : وكان حاطب رجلاً حسنَ الحسم خفيفَ اللحية أُجناً ، وكان إلى القصر ما هو ، شَكْنَ الأصابع .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني بحبّى بن عبد الله بن أبي فروة عن يعقوب بن عُشبة قال : ترك حاطب بن أبي بلتعة يوم مات أربعة آلاف دينار ودراهم وداراً وغيرَ ذلك ، وكان تاجراً بيبع الطُعام وغيره ، ولحاطبٍ بقيّةٌ بالمدينة .

#### سُعَدُ مولى حاطب

ابن أبي بالتُنعَة ، وهو سعد بن حَوَّلي بن سَبَّرة بن دُريَّم بن قيس ابن مالك بن عَميرة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر ابن عوف بن القوسار بن الحارث بن مالك بن عَميرة ، ويقال هو سعد ابن حَوَّلي بن فَرُوَة بن القوسار ، ولحُوْلي يَسُول رجل من بني أسد . ابن حَوَّل من بني القوسار ، ولحُوْلي يَسُول رجل من بني أسد .

إِنْ ابْنَةَ القَوْسارِ يا صاح دَلَّتِي عَلَيْهَا قُضَاعِيٌّ يُحْبَ جِمالِيا فأعطيتُ خَوْلِيَّ بنَ فَبَرُوَةَ مَا اشتهى مِنَ المُشْمَخِرَّاتِ الذَّرِّي والرَّوابِيا

وأجمعوا على أنه سعد بن خولي من كلب ، إلا أن أبا معشر وحده كان يقول هو من منذ حج ، ولعله لم يتحفظ نسبة كما حفظة غيره ، وأجمعوا جميعاً على أنه أصابه سبي فصار إلى حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزى بن قُصي ، فأنتُهم عليه وشهد معه بمدراً وأحداً ، وقتل يوم أحد شهيداً على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفرض عمر بن الخطاب لابنمه عبد الله ابن سعد في الأنصار .

ثلاثة نفرٍ وليس لسعد مولى حاطب عَقَبٌ .

#### ومن بني عبد الدار بن قصيُّ : مُصْعَبُ الخَيْسِ

ابن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، ويكنى أبا عمد وأمّه خُناسُ بنت مالك بن المُضرَّب بن وَهْب بن عمرو بن حُمجر ابن عبد بن معيص بن عامر بن لُوئي ، وكان لمُصعَب من الولد ابنة بقال لها زيْسَب ، وأمّها حَمْسَة بنت جحش بن ربّاب بن يعمر بن صَبِرة بن مرّة بن كثير بن غَسَم بن دودان بن أسد بن خُزْيَّة ، فرّوجها عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة ، فولدت له ابنة عال لها قرية .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد العبدري عن أييه قال : كان مُصعب بن عُمير فتى مكة شباباً وجمالاً وسبيباً ، وكان أبواه يحبانه ، وكانت أحد ملية كثيرة المال تكوه أحس ما يكون من الثياب وأرقه ، وكان أعشار أهل مكة ، يلبس الحضرمي من الثمال ، فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يذكره ويقول : ما رأيت بمكة أخلة أحسر لهمة ولا أوق حُلة ولا أنهم نيعسة من مصعب بن عمير ، فبلغه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن أنه وقومه ، فكان يختلف إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أمه وقومه ، فكان يختلف إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مراً فبصرة ، فكان يختلف إلى أرض الحيشة في الهجرة الأولى ثم رجع مع ملم يزل مجبوساً حتى خرج إلى أرض الحيشة في الهجرة الأولى ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا ، فرجع متغير الحال قد حَرج ، يعني عَلَلْطاً ، فكفت أمه عنه من الهذل .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدّ تُني سليمان ابن بلال عن أبي عبد العزيز الرَبنّيّ عن أخيه عبد الله بن عُبيدة عن عروة ابن الزّبير قال : بينا أنا جالس يوماً مع عمر بن عبد العزيز وهو بيني المسجد فقال : أَفْسِلَ مصعب بن عُمَير ذات يوم والنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، جالس في أصحابه عَليه قطعة ُ نَسرة قد وصَلَمَهَا بإهابٍ قد ردّتَه ثم وصله إليها ، فلمنا رآه أصحاب النبيّ ، على الله عليه وسلم ، نكوا رووسهم رحمة ً له ليس عندهم ما يغيرون عنه ، فسلّم فردّ عليه النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأحسن عليه الناء وقال : الحمد لله ليقالب الدنيا بأهلها ، لقد رأيتُ هذا ، يعني مصعباً ، وما يمكنة في من قريش أنهم عند أبويه نعيماً منه ، ثمّ أخرجه من ذلك الرغبة في الحير في حبّ الله ورسوله .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبِّرة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كان مصعب بن عُمير لي خدانًا وصاحباً منذ يوم أسلم إلى أن قُتل، رحمه الله، بأحد، خرج معنا إلى الهجرتين جميعاً بأرض الحبشة ، وكان رفيقي من بين القوم فلم أز رجلاً قط كان أحسن خالتاً ولا أقل خلافاً منه .

### ذكر بَعْثَة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إيّاه إلى المدينة ليُفُقُّهُ الأنصار

قال : أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا شُعْمَة قال : أنبأنا أبو إسحاق ، سمعتُ البراء بن عازب يقول : أوّل من قَدْم علينا من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُصْعَب بن عُمير وابن ُ أمَّ مكنوم ، يعني في الهجرة إلى المدينة .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدّني عبد الجبّار بن عمارة قال : سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حرَّم يقول : لما هاجر مصعب بن عُمير من مكنّة إلى المدينة نزل على سعد بن معاذ . ي قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : وأخبرنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين عن أبي سُفيان وواقسد ابن عمرو بن سعد بن معاذ قالا : وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عاصم بن عمر عن قتادة قال : وأخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن قال : وأخبرنا ابن جُريج ومَعْمُر ومحمَّد بن عبد الله عن الزهريِّ قال : وأخبرنا إسحاق بن حازم عن يزيد ابن رومان قال : وأخبرنا إسماعيل بن عيّاش عن يافع بن عامر عن سليمان ابن موسى قال : وأخبرنا إبرهيم بن محمَّد العَبْدُرَيِّ عن أبيه ، دَخَـلَ حديثُ بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لما انصرف أهل العقبة الأولى الاثنا عشر وفشا الإسلام في دور الأنصار أرسلت الأنصار رجُلاً إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكتبت إليه كتاباً : ابْعَتْ إلينا رجُلاً يُفْفَقُّهُمنا في الدين ويُتُقْرُثُنا القرآن ، فبعث إليهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مصعب بن عُمير فقدم فنزل على سعد بن زُرارة ، وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القُرْآن فيُسْلمُ الرجلُ والرجلان حتى ظهر الإسلام وفشا في دور الأنصار كلُّها والعَّوالي إلا دوراً من أوْس الله ، وهي خَطْميَّةُ ووائلٌ وواقفٌ ، وكان مِصِعب يُقرئهم القرآن ويعلِّمهم ، فكتب إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يستأذنه أن يُجَمَّعَ بهم ، فأذن له وكتب إليه : انْظُرُ من اليوم الذي يتَجْهَرُ فيه اليَّهُودُ لُسَبِّتُهُمْ فَإِذَا زَالَتَ الشَّمْسِ فَازْدَكُنَّ إِلَى اللَّهُ فِيهِ بِرَكْعَتَيْنَ واخْطُبُ فيهم . فجمَّعَ بهم مصعبُ بن عُمير في دار سعمهِ بن خَيَشَمَةَ وهم اثنا عشر رجلاً ، وما ذبح لهم يومئذ إلاّ شاة ، فهو أوّل من جَمَعَ في الإسّلام حمعةً.

وقد روى قوم من الأنصار أن أوّل من جَمَعَ بهم أبو أَمامة أسعدُ بن زُرارة ، ثمّ خرج مصعب بن عُمير من المدينة مع السبعين الذين واقوًا رسولَ

الله ، صلى الله عليه وسلم ، في العقبة الثانية من حاجَّ الأوس والخزرج ، ورافق أسعد َ بن زُرارة في سفره ذلك ، فقدم مكَّة فجاء منزل رسول الله ، صلى الله عليه وَسلم ، أَوَّلا ً ولم يَقَرَّبُ منزله ، فجعل يُخْبِرُ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الأنصار وسُرْعتهم إلى الإسلام واسْتَبْطَأُهم رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسُمرٌ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكلُّ ما أخبره وبلغ أمَّه أنَّه قد قدم فأرسلت إليه : يا عاق أَنَقُدَمُ بَكَدَأَ أَنَا فيه لا تبدأ بي ؟ فقال : ما كنَّتُ لأبندأ بأحَد قبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فلمَّا سلَّم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، وأخبره بما أخبره ذهب إلى أمَّه فقالت : إنك لعَلَى ما أنتَ عليه من الصِّبأة بعَد ! قال : أنا على دين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو الإسلام الذي رضي الله لنفسه ولرسوله ، قالت : ما شَكَرْتَ ما رَثَيَنْتُكَ مرَّة بأرض الحبشة ومرَّة بيتُرب ، فقال : أُقرَّ بديني إن تَنَفَّتُنوني . فأرادت حسه فقسال : لئن أنتِ حَبَسَتْنَى لأحْرِصَنَّ على قتل من يتعرّض لي ، قالت : فاذهب لشأنك . وجعلت تبكى ، فقال مصعب : يا أُمَّة إني لك ناصحٌ عليكُ شفيقٌ فاشْهدي أنَّه لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه ، قالت : والثواقب لا أدخُلُ في دينك فَيَنُزْرَى برأيي ويُضَعَّفَ عقلي ولكنتي أَدَعُك وما أنتَ عليه وأقيم على ديني . قال وأقام مصعب بن عُمير مع النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، بمكنَّة بقيَّة ذي الحجَّة والمُحرَّم وصَفَرَ وقدم قبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة مُهاجراً لهلال شهر ربيع الأول قبل مَقَاْدَم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، باثنتي عشرة أيلة .

قال : أخبرنا رَوَّح بن عبادة قال : أخبرنا أبن جربيج عن عطاء قال : وأخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عُقبة قالا : أخبرنا سفيان عن ابن جربيج عن عطاء قال : أوّل من جمّعّ بالمدينة رجلٌ من بني عبد الدار ، قال قلت بأمر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم فَحمهُ ؟ قال

سفيان يقول هو مصعب بن عُـُمير .

أخبرنا محمدٌ بن عمر قال : حدثني موسى بن محمدٌ بن إبراهيم صن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين مصعب بن عُمير وسعد بن أبي وقاص ، وآخى بين مصعب بن عمير وأبي أبيوب الأنصاريّ ، وبقال ذكوان بن عبد قيس .

# ذكر حَمْلِ مُصْعَبِ لِواءً رسول الله ، صلى الله عليه وسلم

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا محمّد بن قُدامَة عن عمر ابن حسين قال : كان لواء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الأعظم لواء المهاجرين يوم بدر مع مصحب بن عُمير .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن شُرَحبيل المبلدي عن أبيه قال : حَسَلَ مُصعب بن عُمبر اللواء يوم أحد ، قلما جال المسلمون ثبت به مصعب قاقبل ابن قمينة ، وهو قارس ، فضرب يده اليمني فقطعها ومصعب يقول : وما مُحَمَدً إلا رسُولُ قَلَ خَلَتُ مِن قَبَلُه الرَّسُلُ ، الآية ، وأخذ اللواء ييده اليسرى، وحَنا عليه ، فضرب يعد اليسرى فقطعها ، فحنا على اللواء وضمة بعَصُدَيَه إلى صلوه وهو يقول : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل ، الآية . ثم حمل عليه الثالثة بالرّمح فأنفذه واندى الرّمح ووقع مصب وسقط اللواء ، وابتدر رجلان من بني عبد الدار : سُويط بن معمد بن حرّمكة وأبو الروم بن عمير فلم يزل في يده حي دخل به المدينة حين المسلمون .

قال محمد بن عمر : قال إبراهيم بن محمّد عن أبيه قال : ما نزلت

هذه الآية : ومَا محمَّد إلا رسول قد خلت مِن قبله الرسل ، يومثُدُ حتى نزلت بعد ذلك .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني الربير بن معد التوفي عن عبد الله بن القضل بن المباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قبال : أعطى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحدُ مصعب بن عُمير اللواء فقتُل مصُعب فأخذه ملك في صورة مصب فجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول له في آخر النهار : تقدّم يا مصعب ، فالفت إليه الملك فقال : لست بمصعب ، فعرف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ملك أيد به .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا عمرو بن صُهبان عن معاذ بن عبد الله عن وهب بن قطتن عن عُبيد بن عُمير أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وقف على مصعب بن عُمير وهو مُنجعت على وجهه فقراً الله عليه وسلم ، من المُؤمنين رجال صدقوا ما عاهدُوا الله عَلَيْهِ . إلى آخر الآية ، ثم قال : إن رسول الله يَسْهَدُ أَنكُمُ السَّهَدَاءُ عَسْدً الله يَوْمَ السَّهَداءَ عُرْدَ أَقُلِ على النّاس فقال : أيها النّاس زوروهم وأتوهم وسلّموا عليهم ، فوالذي نقى يسده لا يُسلّمٍ عليهم مُسلّم الى يوم السيامسة إلا

قال : أخبرنا أبو معاوية الفرير قال : حدثنا الأعمش عن شقيق عن خبّاب بن الأرّت قال : هاجرنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سبيل الله نبتغي وجه الله فوَجبّ أَجْرُانَا على الله فمناً من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً . منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد فلم ربوجد له شيء " يُكهّمَنُ فيه إلا نَسَرةً ، قال فكننا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اجدلوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذ خر ، ومنا من

أَيْشَعَبَ له تُمرتُهُ فهو يَهَدْ بِنُها .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : حد تني إبراهيم بن عمد بن شرحبيل العبدري عن أبيه قال : كان مصحب بن عمير رقيق البشيرة حسن اللهة ليس بالقصير ولا بالطويل ، قتل يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً ليس بالقصير ولا بالطويل ، قتل يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً الله عليه وسلم ، وهو في برُدّة مقتول فقال : لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمحة منك ، ثم أنت شعث الرأس في برُدة . ثم أمر به يضَبر وعامر بن ربيعة ثم أمر به يضَبر وعامر بن ربيعة وسويط بن سعد بن حرّملة .

#### سُو يَبطُ بن سعد

ابن حَرَّمَلَةً بن مالك ، وكان مالك شاعراً ، ابن عُسَيِّلَةً بن السَّبَاق ابن عبد الدار بن قُصُييّ ، وأمّه هُنيدة بنت خبّاب أبي سرِّحان بن مُنقد ابن سُسِيع بن جُعُشُمَةً بن سعمد بن مُليح من خُواعة ، وكان سُويسط من مهاجرة الحَيثة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حُكيم بن محمَّد عن أيسه قال : لمَّنا هاجر سويبط بن سعد من مكنّة إلى المدينة نزل على عبد الله بن سَلَمَهَّ المَّجِلانِي .

قالوا : آخی رسول الله ، صلّی الله علیه وسلم ، بین سویسط بن سعد وعائذ بن ماعص الزَّدْقِ . شهد سویبط بدراً وأُحِدُاً .

# ومن بني عبد بن قُصيّ بن كلِلب : لُطِلَيْبُ بنُ عُميْر

ابن وهب بن كثير بن عبد بن قصيّ ، ويكنى أبا عديّ ، وأمـــه أرْوى بنت عبد الطّلب بن هاتم بن عبد مناف بن قصيّ .

قال : أخبرنا محملًا بن عمر قال : حدّني موسى بن محمّد بن إبراهيم ابن الحرث النيميّ عن أبيه قال : أسلم طلبب بن عُمير في دار الأرقم ثمّ خرج فلمخل على أمّه ، وهي أروى بنت عبد المطلب ، فقال : تبعث محملاً وأسلمت لله ، فقالت أمّه : إنّ أحق من وازرّت وعنصلت ابن خالك ، والله لو كنّا نتشلر رُ على ما يقدر عليه الرجال لمنعاه وذيّت اعنه ، فقلت : يا أمّة فما يمنعك أن تُسلمي وتنتبّعه ؟ فقد أسلم أخوك حمزة ، فقالت : إنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحدادكرن ، قال فقلت : فإني أسالك بالله إلا أتبته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله ، فقالت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله ، ثم كانت بعسد فإني أشهد أن لا إله إلا الله عليه وسلم ، بلسانها وتتحيض ابنتها على نصرته والقيام بأمره .

قالوا وكان طُليب بن عُميرَ من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية ، ذكروه جميعاً موسى بن عُميّة وعملًد بن إسَحاق وأبو مُعشر وُمحملًد بن عمر وأجمعوا على ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حُكيم بن محمد عن أبيه قال : لمّا هاجر طُليب بن عُمير من مكنّة إلى المدينة نزل على عبد الله بن سَلّمَهُ العَمْجُلاني .

قالوا آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين طُليب بن عُمير والمُتذر بن عمرو الساعدي ، وشهد طُليب بدراً في رواية محمّسد بن عمر وُشَيّت ذلك ولم يذكره موسى بن عُمّبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر مَمّن

شهد بدراً .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ابن محمد بن سمّد ومحمله بن عبد الله بن عمرو قالا : وأخبرنا قُدامة بن موسى عن عائشة بنت قُدامة قالواً : قُتُل طُليب بن عُمير يوم أجسادين شهيداً في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وهو ابن خمس وثلاثين سنة وليس له عقب".

# ومن بني زُهْرة بن كِلاب بن مُرَّة ؛ عبْـدُ الرَّحمَـن بن عَوْف

ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن كلاب ، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين أسلم عبد الرحمن ، ويكنى أبا محمد ، وأمة الشقاء ُ بنت عوف بن عبد ابن الحارث بن زهرة بن كلاب .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهريّ عن يعقوب بن عُنبة الأخنسي قال : وُلد عبد الرحمن بن عوف بعد الفيـــل يعشر سنين .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا محمّد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار أرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يَدّعو فيها .

قال: أخبرنا متمثّن بن عيسى قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله بن عيسه ابن عُمبر عن عمرو بن دينار قال : كان اميم عبد الرحمن بن عوف عبدً الكعبة فسمّاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عبد الرحمن .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير ومحمد بن عُبيد عن هشام بن عُروة

عن أييه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لعبد الرحمن بن عوف :
كيف فعلتَ يا أبا محمد في استلام الحَمجَرِ ؟ فقال : كلّ ذلك فعلتُ ،
استلمتُ وتركتُ ، فقال : أصّبَتَ .

قالوا وهاجر عبد الرحمن بن عرف إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً في رواية محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمر .

. أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر المقدى قال : أخبرنا عبيد الله ابن جعفر عن عبد الرحمن بن حُميد عن أبيه قال : قال المسور بن مخرَمة : يينما أنا أسير في ركب بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن فد أدامي عليه حَميسة السوداء ؟ قالوا : عبد الرحمن بن عوف ، فناداني عثمان : من صاحب الحميسة السوداء ؟ قالوا : عبد الرحمن بن عوف ، فناداني عثمان : يا مسور أ ، فقلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، فقال : من ذعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الأولى وفي الهجرة الأولى وفي الهجرة الأخرة فقد كذب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا متعْسَرُ بن راشد عن تتادة عن أنس بن مالك قال : لمّا هاجر عبد الرحمن بن عرف من مكنة إلى المدينة نول على سعد بن الربيع في بكلحارث بن الخزرج فقال له سعد بن الربيع : هذا مالي فأنا أقاسمنكمة ، ولي زوجان فأنا أشرِلُ لَكَ عن إحداهما ، فقال : بارك الله لك ، ولكن إذا أصبحت قد لوفي على سوقكم ، فدلوه فخرج فرجع معه بحكيت من سَمَّن وأقط قد ربحة .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون ومُعاذ بن مُعاذ قالا : أخبرنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك أنَّ عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فآخى رسول الله ، صلى ألله عليه وسلم ، بينه وبين سعد ابن الربيع .

قال : أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فُديك قال : أخبرنا عبد الله ابن محمّد بن عمر بن عني عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لما آخى بين أصحابه آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . قال : أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة قال : أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة قال : أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك أنّ عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فأخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فقل له سعد : أخي أنا أكثر أهل المدينة مالاً فانشَلَرُ شَشَرًا مالي فخذه ، ابرت الله عليه الراقعية الك ، فقال عبد الرحمن ابن عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دُلُوفي على السّوق ، فدلوه على السّوق فاشترى وباع فربع فجاء بشيء من أقيط وسمن ، ثم ليم على السّوق فاشترى وباع فربع فجاء بشيء من أقيط وسمن ، ثم ليم ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع أع من زعفران . فقال رسول الله، صلى فما أصد قليه وسلم : مهيسّم " ؛ فقال : يا رسول الله تزوجت أمرأة ، قال .: فما أصد الرحمن : فلقد رأيشني ولو وفعت حَجَراً وجوتُ أن أصيب تُحته قال عبد الرحمن : فلقد رأيشني ولو وفعت حَجَراً وجوتُ أن أصيب تُحته فياً أو فضة ".

قال : أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليل أن عبد الرحمن بن عوف تزوّج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفاً .
قال : أخبرنا محمد بن عوف تزوّج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفاً .
عن عبيد الله أن عبد الله بن عنية قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خطاً الدور بالملدية فخطاً لبني زُهْرَة في ناحية من مؤخر المسجد ، فكان لعبد الرحمن بن عوف الحَشُ ، والحَشُن تَحُلُ صفار لا يُستّمَى .
قال : أخبرنا عقال بن مسلم ويحيى بن عباد قالا : أخبرنا حماد ابن سَلَمتَة قال : أخبرنا هما بن عرف عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف قال : أشهد الزير إلى آل عُمرَز فاشترى منهم نصيبتهم ، وقال الزير وكذا ، فذها : إن أبن عوف قال كذا وكذا ، فقال : هو جائز الشهادة له وعليه .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدثني أبي عن سعد بن إبراهيم وغيراه من ولد إبراهيم بن عبد الرجمن بن عوف قالوا : قال عبد الرحمن بن عوف قطع لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أرضاً بالشأم يقال لها السليل فتوقي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يكتب لي بها كتاباً وإنسا قال لي إذا فتَحَجّ الله علينا الشاّم فهي لك .

#### ذكر أزواج عبد الرحمن بن عوف وولده

قالواً ; وكان لعبـــد الرّحمن بن عوف من الولـــد سالمٌ الأكبر مات قبل الإسلام ، وأمَّه أمَّ كلثوم بنت عتبة بن ربيعة ، وأمَّ القاسم وُلدت أيضاً في الجاهليَّة ، وأمَّها بنت شَيَّسِتُه بن ربيعة بن عبد شمس ، ومحمد وبه كان يكني ، وإبراهيم وحُميد وإسماعيل وحَمْيدة وأمَّةُ الرحمن ، وأمَّهم أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أُميّة بن عبد شمس ، ومَعَمْن وعُمْرُ وزيد وأمَّةُ الرحمن الصغرى ، وأمَّهم سَهَلْمَةُ بنت عاصم بن عديٌّ ابن الحَدُّ بن العَجُلان من بكيُّ من قُنضاعة وهم من الأنصار ، وعروة الأكبر قُتُل يوم أفريقية ، وأمَّه بَحْرِيَّةٌ بنت هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود ابن أبي ربيعة من بني شيبان ، وسالمُ الأصغر قتل يَوْمَ فتح أَفريقية ، وأُمَّة سَهُلْلَهُ بنت سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُد " بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لُـُوْيِّ ، وأبو بكر وأمَّه أمَّ حكيم بنت قارظ بن خالد بن عُبيد بن سُويد حليفهم ، وعبد الله بن عبد الرحمن قُتل بأفريقية يوم فُتُحت ، وأمَّه ابنة ُ أبي الحيس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأوس من الأنصار ، وأبو سَلَمَةً وهو عبد الله الأصغر ، وأمَّه تُماضرُ بنت الأصبغ بن عمرُو بن ثعلبة بن حصَّن بن ضَمَضم

ابن عديّ بن جَنَابِ من كلب ، وهي أوَّلُ كَلَلْبِيَّة نكحها قُرَشَيّ ، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ، وأمَّه أسماء بنت سلامةً بن مُبْخَرِّبَةً بن جندل ابن نهشل بن دارم ، ومُضْعَبُ وآمنةُ ومريم ، وأمنهم أمّ خُريث من سي بَهْرًاءَ ، وسُهْمَيل وهو أبو الأبيض ، وأمَّه مَجَّدُ بنت يزيد بن سلامَةً ذي فائش الحميْسَريّة ، وعثمان وأمَّه غزال بنت كسرى أمَّ وللَّد من سبى سعد بن أبي وقاص يوم المدائن ، وعُرُوة دَرَجَ ، ويحيني وبلال لأمّهات أولاد درجوا ، وأُمّ يحيى بنت عبد الرّحمن ، وأمها زينب بنت الصبّاح بن ثعلبة بن عوف بن شبيب بن مازن بن سبي بَهْرَاءَ أيضاً ، وجُويرية بنت عبد الرحمن وأُمَّها بادِيةٌ بنت غيلان بن سَلَمَةَ بن مُعتَّبِ الثَّقَّفيُّ .

قالوا : وشهد عبد الرحمن بن عوف بدراً وأُحُداً والحندق والمشاهد كُلُّهَا مَعَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وثُبَيَّتَ يُومُ أُحُدُ ، حين وَلَتَى النَّاسُ ، مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديُّ بن عُليَّةً عن أيَّوب عن هملد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال : كنا عند المغيرة بن شُعْبة فسُثل : هَلَ ۚ أُمَّ النَّبِيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، أحدٌ من هذه الأمَّة غيرُ أبي بكر ؟ قال : نعم ، قال فزاده عندي تصديقاً الذي قرُّب به الحديث ، قال كنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سَفَرَ ، فلمَّا كان من السَّحر ضَرَبَ عُنُقَ راحلتي فظنتتُ أنَّ له حاجة ، فعدلتُ معه فانطلقنا حتى تبرَّزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثمَّ الطلق فتغيّب عني حتى ما أراه فمكث طويلاً ثمَّ جاء فقال : حاجتك يا مغيرة ؟ قلتُ : ما لي حاجةٌ ، قال : فهل معك ماءٌ ؟ قلت : نعم ، فقمتُ إلى قربة أو قال سَطيحة معلّقة في آخر الرّحل فَأْتَيْشُهُ بِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيه فَعْسَلَ يِدِيهِ فَأَحْسَن غَسَلْهُمَا ، قَالَ وَأَشُكُ دَلَّكُهُمَا بتُراب أم لا ، ثمَّ غسل وجهه ثم ذهب يحسرُ عن يديه وعليه جُبَّةٌ شآميَّةٌ ضَيَّفَةُ الكُنْمُ فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجاً فغسل وجهه ويديه ،

قال فتجيء في الحديث غسل الوجه مرتين فلا أدري أهكذا كان ، ثم مسح بناصيته ومسح على العُمَّيِّن ، ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة ، فتشَكَّدَ مهم عبد الرحمن بن عوف وقسد صلى ركمة وهم في الثانية ، فذهبتُ أوذنهُ فنهاني ، فصلينا الرَّحمة التي أدركنا وقضينا التي سَبَقَتَناً.

قال ابن سعد : فذكرتُ هذا الحديث لمحمد بن عمر قال : كان هذا في غزوة تبوك ، وكان المغيرة بمحمل وضوء وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف : ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف وجل صالح من أمنه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سعيد بن مسلم بن قماذين عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم ، عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى دومة الجندل وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة ، فقض عمامته بيده ثم شعبة بعمامة سوداء أرسى بين كتفيه منها ، فقدر ومة فدعاهم إلى الإسلام فأبرًا ثلاثاً ثم أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي ، وكان نصرانياً ، وكان رأسهم ، فبعث عبد الرحمن فأخبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بذلك فكت إليه أن تروج تُماضر بنت الأصبغ ، فتروجها عبد الرحمن وبني بها وأقبل بها وهي أم أبي سلمة أن عبد الرحمن وبني بها وأقبل بها وهي أم

## ذكر رُخْصَةِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعبد الرحمن بن عوف في لُبْسِ الحَريرِ

قال : أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان بلبس الحرير من شَرَّى كان به .

قال : أخبرنا القامم بن مالك المُزّقَي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : كان عبد الرحمن بن عوف رجلاً شريئاً فاستأذن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في قميص حرير فأذن له ، قال الحسن : وكان المسلمون بلبسون الحرير في الحرب .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : سُئل سعيد بن أبي عروبة عن الحرير فأخبرنا عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رحص لهد الرحمن بن عوف في قميص من حرير في سفرٍ من حكة كان يجدها يجلده

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا أبو جناب الكلبي عن أبيه عن أبي سلّمة بن هبد الرحمن قال : شكا عبد الرحمن ابن عوف إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كثرة القُملُ وقال : يا رسول الله تأذن لي أن ألبس قميصاً من حرير ؟ قال فأذن له ، فلما توفي رسول الله ، على الله عليه وسلم ، وأبو بكر وقام عمر أقبل بابنه أبي سلّمة وعليه قميص من حرير فقال عمر : ما هذا ؟ ثم أدخل يده في جيّب القميص فشقه إلى سنفله ، فقال له عبد الرحمن : ما علمت أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحلة في ؟ فقال : إنّما أحلة لك لأنك شكوت إليه القُمل فأما لغرك فلا .

قال : أخبرنا عفَّان بن مسلم وعمرو بن عاصم الكلابي قالا : أخبرنا

هَمَام بن يجيئي قال : أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك قال : شكا عبد الرحمن ابن عوف والزّبير بن العَوّام إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، القَمَّلُ فرَخَصَ لهما في قميص الحرير في غزاة لهما . قال عمرو بن عاصم في حديثه قال : فرأيتُ على كلّ واحد منهما قميصاً من حرير .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا سعيد بن زيد قال : أخبرنا عليّ بن زيد قال : أخبرنا سعيد بن المسيّب قال : وُخَصَّ لعبـــد الرّحمن ابن عوف في ليس الحرير .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين أبو نُعيم ، أخبرنا مستعر عن سعد ابن إبراهيم قال : كان عبد الرّحمن بن عوف يلبس البُرُد أو الحُلّة تُساوي خمسهانة أو أربعمائة .

قال : أخبرنا يحيى بن يعلنى بن الحارث ، حدَّثني منْدُكُ بن عَلَيّ العَسَرَيّ عن أَبِي فَرَوْةَ عَنْ قِس بن أَبِي مَرَثُلُ عن عطاء بنَ أَبِي رَبَاح عن ابن عمر قال : رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عَمَّمَ عبد الرحمن ابن عوف بعمامة سوداء وقال : هَكَذَا تَمَمَّمُ .

قال : أخبرنا محمد بن التنصيل بن غزوان ويزيد بن هارون عن زكوياً ه ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : كان عبد الرحمن بن عوف إذا أتي مككة كرّوة أن يتزل منزله الذي هاجر منه ، قال يزيد في حديثه : منزله الذي كان ينزله في الجاهلية ، حتى يخرج منه .

قال : أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : يا ابن عوف ، إنك من الأغنياء ولن تندّخُلُ الجنّة إلا زَحْفًا ، فأقرض الله يُطُلِقُ لك قَدْمَيْكُ ، قال ابن عوف : وما الذي أقرض الله با رسول الله ؟ قال : تَبَدْأً بما أسيتَ فيه ، قال أمن كُلُه أَجْمَعَ يا رسول الله ؟

قال : نعم ، قال فخرج ابن عوف وهو بهُم بذلك فأرسل إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن جبريل قال : مُر ابن عوف فلليُضف الضيف وليُطُعم المسكين وليمُط السائيل وَبَبَدًا بَمَنْ يَعُولُ فَإِنَّهُ إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه .

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقعي قال : قال أبو المليح عن حبيب ابن أبي مرزوق قال : قدمت عبر للبد الرحمن بن عوف ، قال فكان لأهل المدينة بومنذ رُجّة فقالت عائشة : ما هذا ؟ قبل لها : هذه عبر عبد الرحمن بن عوف قدمت ، فقالت عائشة : أما إلي سمعت رسول الله ، عبل الله عليه وسلم ، يقول : كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يتميل به مترة ويستقيم أخرى حتى يُعْلَت ولم يكذ ، قال ولما كان عليها أفضل منها ، قال وما كان عليها أفضل .

قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي المستني وأحمد بن محمد ابن الوليد الأزرق المكني قالا : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحُسِين عن عرف بن الحارث عن أم سكمة والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت : سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، يقول لأزواجه إن الذي يحافظ عليتكن بعدي لهو الصادق البار ، اللهم أستن عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الحنة .

قال أحمد بن محمد الأزرق في حديثه : وقال إبراهيم بن سعد فحد أبي بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف باع أمواله من كَيْدَمَة ، وهو سهمه من بني النضير ، بأربعين ألف دينار فقَسَمَها على أزواج النبيّ ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو العَشَدي قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المستور أن عبد الرحمن بن غوف باع أرضاً له من عثمان بأربين ألف دينار نقسم ذلك في فقراء بي زُهْرَةَ وفي ذي الحاجة من الناس وفي أمنهات المؤمنين ، قال المسترر : فأتبتُ عائشة بنصيبها من ذلك فقالت : من أرسكل بهذا ؟ قلتُ : عبد الرحمن بن عوف ، فقالت : إنّ رسول الله ، مبلي الله عليه وسلم ، قال : لا يحنو عَلَيْكُنَ بَعَدي إلاّ الصابرون ، سَكَمَى الله ابن عرف من سلسيل الجنة .

#### ذكر صفة عبد الرحمن بن عوف

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا يعقوب بن محمد العُدّري قال : أخبرنا عبد الواحد بن أبي عون عن عمران بن مَنّاح أنَّ عبد الرحمن ابن عوف كان لا يُعْيَرْ، يعني الشيب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري عن يعقوب بن عتبة قال : كان عبد الرحمن بن عوف رجلاً طويلاً حس الوجه رقيق البشرة ، فيه جَنَاً ، أَبْيَتَضَ مُشْرَبًا حُمُودًا ، لا يُغَيِّرُ لللهِ عَلَى المُعَلَّدَةُ ، لا يُغَيِّرُ للهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# ذِكُرُ تُولُيَّةً عِبْدُ الرَّحِينِ الشُّورِي والحجُّ

قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : أخبرنا عبد الله الله بن جعفر عن أم يكر بنت المسور عن أبيها قال : لما وَلَيَ عبد الرّحمن ابن عوف الشورى كان أحَبَ الناس إلى أن يليه ، فإن تركه فسعد ُ بن أبي وقاص ، فلحقي عمرو بن العاص فقال : ما ظن خالك بالله أن ولتي هذا الأمرَ أحدًا وهو يعلم أنّه خيرٌ منه ، قال فقال لي ما أحبّ ، فأنيتُ عبد الرحمن

فذكرتُ ذلك له ، فقال : من قال ذلك لك ؟ فقلتُ : لا أُخبرُك ، فقــال : لئن لم نخبرني لا أكــَلــَمُكَ أبداً ، فقلتُ : عمرو بن العاص، فقال عبد الرحمن : فوالله لأن تُوخدُ مُدُيّدٌ فنوضَعَ في حــَلْــَقي ثمُ يَـنْفَلَدُ بها إلى الجانب الآخر أحــبّ إليّ من ذلك .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا أبو المُعلَّل الجُرَديّ عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف قال الأصحاب الشورى : هَـلُ لَـكُمُ إِلَى أَنْ أَخْتَارَ لَكُمُ وَأَنْفَصَى مَنها ؟ فقال علي : نعم ، أنا أوّل من رضي فإني سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول أنت أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض .

قالوا لما استُخلف عمرُ بن الحطاب سنة ثلاث عشرة بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحتج بالناس وحتج مع عمر أيضاً آخر حجتة حجتها عمر سنة ثلاث وعشرين ، وأذن عمر تلك السنة لأزواج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الحج فَحَملُن في الحوادج وبعَت معهن عمان بن عفنان وعبد الرحمن بن عوف ، فكان علمان يسير عسلى داحلته أمامهن فلا يدرع أحداً يدنو منهن ، وكان عبد الرحمن بن عوف يسير من فووراثهن على داحلته فلا يدرع أحداً يدنو منهن ، ويتران مع عمر كل متول فكان عثمان وعبد الرحمن يترلان بن في الشماب ويترلان على داخلته فلا يدرع أحداً يدنو منهن ، ويترلن مع عمر كل متول هما في أول الشعب فلا يتركان أحداً عُمر عليهن ، فلما استُخلف عثمان ابن عقال سنخلف عثمان منه أدبع وعشرين بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس .

قال : أخبرنا محمد بن كثير العبسدي قال : أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : أُغْمِيَ على عبد الرحمن بن عوف أمّ أفاق فقال : أُغْمِي عَلَيّ ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنه أتاني ملككان أو رجلان فيهما فقاطة " وغلطة" فانطلقا بي ثمّ أناني رجلان

أو ملكان هما أرَق منهما وأرحمُ فقالا : أين تُريدان به ؟ قالا : نريد به الغرير الأمين ، قالا : حَمَلَيَا عنه فإنّه ممنّن كُتُبِتُ له السّعادةُ وهو في بطن أمّه . أمّه .

قال : أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمّر عن الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمّه أم كلثوم ، وكانت من المهاجرات الأول ، في قوله استّعينوا بالصبر والصّلاة ، قالت : غَمْني على عبد الرحمن بن عوف غشيّة ظنوا أن نفسه فيها ، فخرجت امرأته أم كاثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة .

## ذكر وفاة عبد الرحمن وحَمَلِ سريره وما قيل بعد وفاته

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهريّ عن يعقوب بن عنية قال : مات عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين وهو يومنذ ابن خمس وسيمين .

قال: أخبرنا وكيع بن الجرّاح وحَجَاج بن محمّد ويميّى بن حَمّاد قالوا: أخبرنا شُعْبة عن سعد بن إبراهيم عن أيه قال: رأيت سعد بن مالك عند قائمتَتيَّ سرير عبد الرحمن بن عوف وهو يقول: واجبلاه ، قال يميّى ابن حَمّاد في حديثه: ووضُم السرير على كاهله.

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا إبراهيم بن المهاجر بن ميسمار عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : رأيتُ سعد بن أبي وقاص بين عموديً سربر عبد الرحمن بن عوف .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدّه أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يقول يوم مات عبد الرحمن بن عوف : اذْهَب ابنَ عوف فقد أدْركُتْ صَفْوَها وسَبَقَتْ رَنْقَهَا .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدّه أنّه سمع عمرو بن العاص يوم مات عبد الرحمن بن عوف يقول : أذْهَبُ عَبْلُكَ ابنَ عَوْف فَقَلَدُ ذَهَبْتَ بِيطْنَتِكَ مَا تَغَضَّغُضَ منها من شيء

### ذكر وصية عبد الرحمن بن عوف وتر كته

قال : أخِرنا محمد بن عمر قال : حدثني مَخْرَمَتُ بن بُكيرِ أَنَّهُ سمع أبا الأسود يقول : أوصى عبد الرحمن بن عَوف في السيل بخمسين ألف دينار .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن محمد بن أبي حَرْمَكَة عن عثمان بن الشريد قال : تَرَك عبد الرجمين ابن عوف ألف يعير وثلاثة آلاف شاة بالبقيع وماثة فرس تَرْعَى بالبقيع . وكان يزرع بالجُرُف على عشرين ناضّحاً ، وكان يُدْخيلُ قوتَ أهله من ذلك سنة .

قال : أخيرنا عارم بن الفضل قال : أخيرنا حماد بن زيد عن أيتوب عن محسد أن عبد الرحمن بن عوف تُدوني وكان فيما ترك ذَمَبٌ قُطيعَ بالفُرُوس حتى متجلّتُ أيدي الرّجال منه وترك أربع نسوة فأخرجَب امرأة من ثُمنها بنمانين ألفاً.

قال : أخبرنا مجمد بن عمر قال : أخبرنا أسامة بن زيد اللَّبي عن صالح ابن ايراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : أصابَ تُماضِرَ بنت الأصبغ رُبعُ النَّصْنِ فَأَخْرَجَتْ بَمَاتُهُ أَلْفُ وهي إحدى الأربع . قال : أخيرنا الفضل بن دُكين أبو نُعيم قال : أخبرنا كامل أبو العلاء قال : سبعتُ أبا صالح قال : مات عبد الرحين بن عوف وترك ثلاث نسوة فأصاب كلّ واحدة مما ترك ثمانون ألفاً ثمانون ألفاً .

#### سَعْدُ بن أبي وقاص

واهم أبي وقباص طاك بن وُهيّب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب ابن سُرة ويُنكّن أبا إسحاق ، وأمّه حَمَّنَـةُ بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُلصيّ .

قال : أخبرنا محمد بن سُليم العبدي قال : أخبرنا سُفيان بن عُسِية عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيّب عن سعد قال : قلت يا رسول الله من أنا ؟ قال : أنت سعد بن مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة مَنْ قال غير ذلك فعليه لعنة الله .

قال : أخبرنا عليّ بن عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا يميّى بن سعيد الْقَطَانَ عن مجالد عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله قال:أقبل سعد ورسول الله، صلى الله عليه وسلم ، جالس فقال : هذا خالي فَلَيْرُبّا امْرَأَ خَالُهُ .

قالوا : وكان لسعد بن أبي وقياص من الولد إسحاق الأكبر وبه كان يكني ، درَجَ ، وأم الحكم الكبرى وأميهما ابنة شيهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة ، وعُسِرُ قَتَلَهُ اللَّحْتَارُ ، وعمد بن سعد قتل يوم دير الجماجم قتله الحجاج ، وحَقَيْمة وأم القامم وأم كلثوم وأمهم ماوية بنت قَبِس بن مَعَدْدي كَرِب بن أبي الكَيْسَم بن السَّمْط بن امرى القيس ابن عبرو بن معاوية من كِنْدة وعامر وإسحاق الأصغر وإسماعيل وأم عمران وأمنهم أم عامر بنت عمرو بن عمرو بن كعب بن عمرو بن رُعة ابن عبد الله بن أبي جُشَّمَ بن كعب بن عمرو من بتهراء وإبراهيم وموسى وأمَّ الحكم الصغرى وأمَّ عمرو وهند وأمَّ الزَّبير وأمَّ موسى وأمَّهم رَبَدُرُ ويزعم بنوها أنَّها ابنة الحارث بن يَعْمُرُ بن شراحيل بن عبد عوف بن مالك ابن جَسَاب بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْب بن على بن بكر بن واثل ، أصيبت سباءً ، وعبد الله بن سعد وأمَّه سلمي من بني تغلب بن واثل ، ومُصْعَبُ بن سعد وأمَّه خَوَلَةٌ بنت عمرو بن أوس بن سَلامَة بن غَزيَّةً ابن مَعْبُلَد بن سعد بن زُهير بن تيم الله بن أسامة بن مالك بن بكر بن حُبيب ابن عمرو بن تغلب بن واثل وعبد الله الأصغر وبُنجيُّر واسمه عبد الرحمن وحَميدة وأمَّهم أمَّ هلال بنت ربيع بن مُرِّيَّ بن أوس بن حارثة بن لام ابن عمرو بن شمامة بن مالك بن جَدْعاءً بن ذُهل بن رُومان بن حارثة ابن خارجة بن سعد بن مَـذَحـج وعُـمير بن سعد الأكبر ، هلك قبل أبيه ، وحَمْنَةُ وَأُمَّهِمَا أُمَّ حَكَيْمٍ بنت قارظ من بني كناف حُلفاء بني زُهرة ، وعُمير الأصغر وعمرو وعمران وأمّ عمرو وأمّ أيّوب وأمّ إسحاق وأمّهم سَلَّمَى بنت حَصَفَة بن ثَقَفْ بن ربيعة من تيم اللاَّت بن ثعلبة بن عُكابة وصالح بن سعد كان نزل الحيرَةَ لشرِّ وقع بينه وبين أخيه عمر بن سعد ونزلها وَلَكَدُهُ ثُمَّ نزلوا رأسَ العين ، وأمَّ طيَّيَّةُ بنت عامر بن عُتُبَّة بن شراحيل بن عبد الله بن صابر بن مالك بن الخزرج بن تيم الله من النمر بن قاسط ، وعثمان ورملة وأمَّهما أمَّ حُبْجير ، وعَمَوْرَةُ وهي العمياء تزوَّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وأمَّها امرأة من سَبَّي العرب ، وعائشة ىنت سعدر

#### ذكر إسلام سعد بن أبي وقاص

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن أبيه قال : ما أسلتم رجلٌ قبلي إلاّ رجلٌ أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد أثنى عَلَيْ يومٌ وإني لَتُنُلُثُ الإسلام.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال : كنتُ ثالثاً في الإسلام .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد عن المهاجر بن مستمار عن سعد قمال : لقد أسلمتُ يومَ أسلمتُ وما فَرَضَ الله الصّلوات .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سَلَمَهُ بن بُخْت عن عائشة بنت سعد قالت : سمعتُ أبي يقول وأسلمتُ وأنا ابن سبع عشرة سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن عمد عن أبيه قال : لما هاجر سعد وعُمير ابنا أبي وقياص من مكة إلى المدينة نزلا في منزل لأعيهما عُنْبة بن أبي وقياص كان بناه في بني عمرو بن عوف وحافظ لمه ، وكان عُنْبة أصاب دماً بمكة فهرب فتزل في بني عمرو بن عوف وذلك قبل بنعاث .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عُنبة قال : منزل سعد بن أبي وقاص بالمدينة خطة من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمّد عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سعـد بن أبي وقـاص

ومُصْعَب بن عُمُير .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن سعد ابن إبراهيم وعبد الواحد بن أبي عون قالا : آخبى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سعد بن أبي وقاص وسعد بن مُعاذ .

قال : أخبرنا مجمّد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكو بن إسماعيـل بن هجمد عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه أنّه كان مع حمزة بن عبد المطلب في سريّته التي بعثهُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليها .

# ذكر أول من رمى بسهم في سبيل الله

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمرو بن سلمة بن أبي بمُريد عن عمت عن سبد بن أبي وقناص قال : أنا أوّل من رمى في الإسلام بيسهّم ، خرجنا مع عبيدة بن الحارث ستيّن راكباً سَريّة .

قال : أخيرنا وكيم بن الجرّاح عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : سمعتُ سعداً يقول إنّي لأوّل رجل من العرب رمي بسيهم في سبيل الله .

قال : أخيرنا عبد الله بن نُبير ويَعْلَنَى وَعَمَد ابنا عبيد قالوا : أخيرنا إسماعيهل بن أبي خالد عن فيس بن أبي حازم قال : سبعبُ سعد أبن أبي وقاص يقول والله إنّي لأوّل رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ، ولقد كنّا نغزو مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما لنا طعام " نتّاكله إلا ورّق الحبُّلة وهذا السّمُرُ ، حتى إنْ أحدنا لينفعُ كما تضع الشاه ما له خلط ، ثم أصبحت بنو أسد يتعروونني عن الدين لقد خبتُ إذا وضل عملية ، قال ابن نُمير : وضل عملي.

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح وغمد بن عبيد والفضل بن د كين عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن مالك

قال : أخبرنا وهب بن جربر قال : أخبرنا شُكْبَّة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال : وهو أوّل من رمي بسهم في سبيل الله .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله : لقد رأيتُ سعداً بقائل يوم بدر قتال الفارس في الرجال .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبن أبي حبيبة عن داود بن الحُسُينِ قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سعد بن أبي وقاص في سريّة إلى الحرّار فخرج في عشرين راكباً يعترض لعبر قريش فلم يلق أحداً.

# ذكر جَمْع ِالنبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، لسعد أبويه بالفداء

قال : أخبرنا وكيم بن الحرّاح عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شدّاد عن عليّ بن أبي طالب قال : ما سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَشَدّى أحداً بأبُويه إلاّ سَعداً فإنتي سمّته يقول بوم أُحدُدٍ : ارْم سَعَدُ فَندَاكُ أَبِي وأَمْتي .

قال : أخبرنا عبد الله بن تُمير عن يحيتى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : سمعتُ سعد بن أبي وقياص يذكر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جمع له أبويه يوم أُحدُ.

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن أيّوب سمعتُ عائشة بنت سعد تقول : أبي والله الذي جمع له النبيّ ، صلى الله عليـه وسلّم ،

الأبوين يوم أُحُدُ .

قال : أخيرنا معن بن عيسى قال : أخيرنا محملة بن بجاد من ولد سعد ابن أبي وقناص أنّه سمع عاشة بنت سعد تذكر عن أبيها سعد أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال له يوم أحّد : فدّى لك أبي وأمّى .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا محمد بن بجاد عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص أنه قال :

الا حَلَ الى رسول الله أنّى حَسَيْتُ صِحابِي بِعَلُورِ نَبْلِي أَذُودُ بِهَا عَدُوَّهُمُ ذَياداً بِكُلِّ حُزُونَةً وَبَكُلِ سَهُلٍ فَمَا يُعْتَدُدُ رَامٍ مِن مَعَدِّ بِسَهْمٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ قَبْلِي

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالبًد عن قيس بن أبي حازم قال : نُبِيَّتُ أنَّ رسُول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لسعد بن مالك : اللّهُمُّم استُسَجِبُّ لَهُ إِذَا دَعَاك .

قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر الزهريّ عن إسماعيل بن محمّــد بن سعد عن سعد قال : لقــد شهدتُ بدرًا وما في وجهي غير شعرة واحدة أمسَـها ثمّ أكثر الله لي بعدُ من اللّحي ، يعني أولاداً كثيراً .

قالوا : وشهد سعد بدراً وأحدًا وثبت يومَ أحدُ مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين ولتى النّاس ، وشهد الحندق والحديبية وخير وفتح مكة ، وكانت معه يومئذ إحدى رايات المهاجرين الثلاث ، وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا ليث بن سعد عن محمد بن عَجْلان عن نَفَرِ قد سمّاهم أنْ سعداً كان يَخْضِبُ بالسواد . قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال : أخبرنا عبد العزيز بن المطلب عن يونس بن يزيد الأينّلي عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص أنّه كان يَصَبُّحُ بالسواد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني بُكير بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت : كان أبي رجلاً قصيراً به دخداحاً ، غليظاً ، ذا هامة ٍ ، شئش الأصابع ، أشعر ، وكان يخضب بالسواد .

قال : أخبرنا حالد بن محلَّد قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن وهب ابن كيسان قال : رأيتُ سعد بن أبي وقـّاص يلبس الحرّ .

قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن عمرو بن ميمون قال : أمّنا سعد " في مُستُثُقّة .

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن حكيم بن الديلمي أنّ سعداً كان يُسبّح بالحُصيّ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي حُصين عن مُصْعَب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنّه كان يلبس خاتماً من ذهب .

قال : أخيرنا الفضل بن دُكين قال : أخيرنا قيس بن الربيع عن عمران ابن موسى بن طلحة قال : أخيرني محمّد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه أنّ سعداً كان في يده خامٌ من ذهب .

قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن مُصْعَب بن سعد عن سعد أنه كان إذا أراد أن يأكل َ الثومَ بدا .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أيتوب عن محمد قال : نُبُسَتُ أنَّ سعداً كان يقول : ما أزعُمُمُ أني يقميهي هذا أحتى مي بالحلاقة ، قد جاهدتُ إذ أنا أعرفُ الجهاد ولا أَبْحَمُ نَسَي إنْ كان رجلٌ خيراً مني ، لا أقاتل حتى تأثوني بسيف له عينان ولسان وشفتان فيقول هذا مؤمنٌ وهذا كاذً قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا شُعْبَةً عن يحيني بن الحُصين قال : سمعتُ الحيّ يتحدثون أن أبي قال المعد : ما يَسَشَعُكَ من القتال ؟ قال : حي تجيئوني بسيت يعرفِ المؤمن من الكافر

قال : أخبرنا عناًن بن مسلم وعارم بن النقل قالا : أخبرنا حماد ابن زيد قال : أخبرنا بحينى بن سعيد عن السائب بن يزيد أنّه صحب سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة قال : فما سمعتُه بحدث عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، حديثاً حتى رجع .

أخبرنا بحيتى بن عبّاد قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرنا سعدٌ عن خالته أنهم دخلوا على سعد بن أبي وقباص فسُسُلَ عن شيء فاستعجم فقال : إني أخاف أن أحدثكم واحداً فتريدوا عليه المائة .

#### ذكر وصيَّة سعد ، رحمه الله

قال : أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهريّ عن عامر بن سعد عن سعد قال : مرضتُ مرضاً أسقبتُ منه على الموت فاتاني رسولُ ألله ، صلى الله عليه وسلم ، يعودني فقلت : با رسول الله بل مال كثير وليس يرشي إلا ابني أفاوسي بشُلتُني مالي ؟ قبال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : الثلث والثلثُ كثير ، إنكَ أن تشرُك ولقدك أغنياه خير من أن تتركهم عالمة يتكففون الناس ، إنك أن تشفق الله أجرنت عليها حتى اللقاسة تجعلها في فيي امرأتك ، ولعلك أن تشخلف حتى يشتقع بك أقوام " ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تترد هم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن ختولة يترثي له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إن مات بمكة . قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا : الحيان النبي ، صلى الله عليه وسلم . يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها ، فقال : يرحمُ الله إبن عفراء ! فقلت : يا رسول الله أوصي بمالي كلّه ؟ قال : لا ، قلت : الله ، قال : الله والله والله والله أن تدرّع ورَتَسَكَ أغنياء خيرٌ من أنَّ تَدَعَهم عالم يتكففون النّاس ، وإنّك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدّقة حيرٌ من الله أن يرفعك فإنها صدّقة حيرٌ من الله أن يرفعك فإنها صدّقة حي الله المقلمة ترفعها إلى في امرأتك ، وحيى الله أن يرفعك فيتنع بك قومٌ ويضرّ بك آخرون . قال ولم يكن له يومئه إلا ابنة " .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا وهيب قال : أخبرنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حُميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دخل عليه يعوده وهو مريض وهو بمكته فقال : يا رسول الله لقد خشيث أن أموت بالأرض التي هاجرت منها سعداً ، اللهم اشف الله إن كناء ؟ قال : يا رسول الله إن الله كمالاً كثيراً وليس في وارث إلا ابنه أقال على كله ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوسي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوسي بنافيه ؟ قال : لا ، قال : أفاوسي بنافيه كال كل صدقة ، وإناف أفقتك على أهلك لك صدقة ، وإناف أن تندَع أهلك لك صدقة ، وإناف أن

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : أخبرنا همّام بن يحيني قال : أخبرنا قتادة عن يونس بن جُبير عن محمّد بن سعد عن أبيه أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، دخل عليه وهو بمكّة وهو يريد أن يوصي ، قال فقلت : إنه يس لي إلا ابنة واحدة أفاوصي عالي كله ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بالنصف ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بالنطث ؟ قال : النلث والنلث كثير . قال : أخبرنا عمان بن مسلم قال : أخبرنا عمان بن حمان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خييم عن عمرو بن القاري عن أيم عن جده عمرو بن القاري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قدم فخلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حينين ، فلما قدم من الجمع النه معتمراً دخل عليه وهو وجميع معظوب ، فقال : يا رسول الله إن إلى مالاً وإنتي أورث كالمائة أفاوصي بطليه ؟ قال : لا ، قال : أفاوصي بطليه ؟ قال : لا ، قال : أورص بطليه ؟ قال : نعم وذلك كثير أو كبير ، قال : أي رسول الله ، أليت أنا بالدار التي خرجتُ منها مهاجراً ؟ قال : إنتي لأرجو أن يرفعك الله فيتشكاً بلك أقواماً وينتفع بلك آخرون ، قال : أيتي لأرجو أن يرفعك الله فيتشكاً بلك أقواماً وينتفع بلك آخرون ، يا عمرو بن القاري إن مات سعد بعدي فهاهنا الد فيشه يحد طريق الملينة ،

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حد في سفيان بن عُمينة عن إسماعيل ابن محمد عن عبد الرحمن الأعرج قال : خلف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على سعد بن أبي وقاص رجلاً فقال : إن مات سعد بمكة فسلا . تدفيه بها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سفيان بن عيينة عن محمد ابن قيس عن أبي بردة بن أبي موسى قال : قال سعد بن أبي وقاص النبيّ ، صلى الله عليمه وسلم : أتكثّرهُ أن يموت الرّجلُ في الأرض التي هماجر منها ؟ قال : نعم .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا سفيان بن عيبنة عن ابن أبي تتجيع عن مجاهد عن سغد بن أبي وقاص قال : مرضتُ فاتاني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعودني فوضع يده بين تُديْتيّ فوجدتُ بَرْدَهَا على فوادي ثمّ قال : إنّك رجل مفوود فأت الحارث بن كَلَدَةَ أَلَّا ثَقِيفَ فإنّه رجل يتطبّب ، فسُرَّه فَلْيَاتَحُدُ سَبْعَ تَسَرَاتٍ منْ عَجُوّةٍ المدينة فَلَيْسَجَاهُمُنَّ بِنَوَاهِنَ ثُمْ لِيَلَدُكَ بَينَ .

قال : أخبرنا عَمَّان بن مسلم والحسن بن موسى الأشيب قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن سيماك بن حرّب عن مُصعّب بن سعد قال : كان رأس أبي في حبُحري وهو يقتضي ، قال فك سَعَتْ عِناي فنظر إلي ققال : ما يبكيك أيْ بُنِي ؟ فقلت : لمكانك وما أرى بك ، قال : فلا تَبَك علي فإن الله لا يعذبي أبداً وإنّي من أهل الحنّة ، إنّ الله يتدبنُ المُومَين عَسَسَاتهم ما عملوا لله ، قال : وأمّا الكُفّار فيخفّفُ عنهم بحسناتهم فإذا نقل ليطلُب كلُ عامل ثواب عَمله ممّن عمل له أد

#### ذكر موت سعد ودفنه

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس أنَّ سمع غير واحد يقول : إنّ سعد بن أبي وقنّاص مات بالعقيق فحُمل إلى المدينة ودُفن بها .

قال : أخبرنا مُطرِّف بن عبد الله قال : أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن محمد بن عبد الله ابن شهاب الله عن محمد بن عبد الله ابن أخيى ابن شهاب أن سأل ابن يُحمَّل الميت من أرض إلى أرض ؟ قال : فقد حُمل سعد ابن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضَمَوْرة الليني عن يونس بن يزيد قال : سُئل ابن شهاب هل يُكرَّهُ أن يحمل الميّت من قرية إلى قرية ؟ فقال : قد حُمل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة .

## ذُكُر الصلاة على سعد، وكيف حُملت جنازتُه

قال : أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا وأميب قال : أخبرنا موسى ابن عبد ف عن عاشقة ابن عبد الواحد عن عبد بن عبد الله بن الزيير بحدث عن عاشقة أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواجُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يسَرُوا بجنازته في المسجد ، فغلوا فوقف به على حُجرَهن فصلين عليه وخرَج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز يدُخلُ بها المسجد ، فبلغ ذلك عاشقة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيوا ما لا علم لهم به ، عابوا علينا أن يُسرَّ بحنارة في المسجد وما صلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على سُهيل ابن يشعاء إلى يعيوا المسجد .

قال : أخيرنا سعيد بن منصور قال : أخيرنا فليح بن سليمان عن صالح ابن عبدالله عن عبدالله بن الزبير ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت بجنازة سعد أن يُمرّ بها عليها في المسجد فبلغها أن قد قبل في ذلك ، فقالت : ما أمرع الناس إلى القول ، والله ما صلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على سهيل بن ينضاء إلا في المسجد . قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن يزيد مولى الأسود قال : كنت عند سعيد بن المسيب فمر عليه على بن حُسين فقال : أبن صلى على سعد بن أبي وقاص ؟ قال : شتى به المسجد إلى أزواج النبي ، صلى على سعد بن أبيه وقاص ؟ قال : شتى به المسجد إلى أزواج النبي ، صلى فلد عليه عليه وسلم ، أرسكن اليهم إنا لا نستطيع أن نَخرُج إليه نُعكي عليه ، فلد كلوا به على رؤوسهن فصكين عليه ،

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا بُكير بن مسمار وعُبيدة بنت نابل عن عاشة بنت سعد قالت : مات أبي ، رحمه الله ، في قصره بالعقيق على عشرةً أميال من المدينة فحُمل إلى المدينة على رقاب الرجال وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة ، وذلك في سنة خمس وخمسين ، وكان يوم مات ابن يضم وسبّعين سنة .

قال محمد بن عمر : وهذا أثبت ما روينــا في وقت وفاته ، وقد روى سعد عن أبي بكر وعمر .

قال محمد بن سعد : وقد سمعتُ غير محمد بن عمر ممن قد حمسل العلم ورواه بقول مات سعد سنة خمسين فالله أعلم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا فَرُوْة بن زُبير عن عائشة بنت سعد قالت : أرسل سعد بن أبي وقاص إلى مروان بن الحكم بزكاة عين ماله خمسة آلاف درهم ، وترك سعد يوم مات مائتي ألف وخمسين ألف درهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قبال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن أبيه وعمة عن سلم بن عبد الله عن أبيه أنَّ عمر قاممَ سعد بن أبي وقباص ماله حين عزله عن العراق .

### عُميرُ بن ابي وقاص

ابن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرَّة وأمَّة حَمَّنَةُ بنتِ سفيان بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصيّ .

قالوا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عُمير بن أبي وقاص وعمرو بن مُعاذ أخى سعد بن معاذ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حسد ثني أبو بكر بن إسماعيسل بن محمد بن شعد عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال : رأيت أخي عُمير ابن أبي وقاًص قبل أن يَعْرِضًا رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، للخروج إلى بدر يُتَوَارَىٰ فقلت: ما لك يا أخي ؟ فقال: إني أخاف أن يرآني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيستصغرني فيرَدُني وانا أحب الحروج لمل الله برَزْدُني الشهادة . قال فخرض على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاستصغره فقال : أرجع ، فبكي عُمير فأجازه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال سعد : فكنتُ أعقبُ له حمائل سيفه من صِغَرِه فَتُميل ببدر وهو ان سَت عشرة سنة ، قتله عمرو بن عبدود .

## ومن حلفاء بني زُهرةَ بن كلاب من قبائل ألعرب عبد الله بن مسعود

ابن غافل بن حبيب بن شميّخ بن فأر بن مخروم بن صاهباتة بن كاهل ابن الحارث بن تميّم بن سعد بن هُذيل بن مُدّركة ، واسم مدركة عمرو ابن الياس بن مُضَرّ ، ويكني أبا عبد الرحمن .

حالف مسعود ُ بن غافل عبد َ بن الحارث بن زُهْرة في الجاهليّة ، وأمَّ عبد الله بن مسعود أمَّ عَبِّد بنت عبد وُدَّ بن سَوَاء بن قُرْبم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل ، وأمنّها هند بنت عبد بن الحارث ابن زهرة بن كلاب .

قال : أخبرنا يعلى بن عُبيد قمال : أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان يكنى أبا عبد الرحمن .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سَلَمَةَ عن عاصم ابن أبي السّجود عن زرّ بن جُنيش عن عبد الله بن مسعود قال : كنت غلاماً افعاً أرعى غنماً لعلّقة بن أبي مُعيط فجاء النبيّ ، صل الله عليه وسلم ، وأبو بكر وقد فرّا من المشركين فقالا : يا غلام هل عندك من لبَسَ تسقينا ؟ فقلت : إنّي مؤتّمَن ولستُ ساقيكما ، فقال البّبيّ ، صلى الله عليه وسلم : هــل عندك من جدّعة لم يَشْرُ عليها الفتحل ؟ قلت : نعم ، فأتتهما بها فاعتقلها النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ومسح الفترع ودعا فحقل الفرخ ثم أناه أبو بكر بصخرة منتقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر ، ثم شربتُ ثمّ اللهضرّع اقلص فقلص ، قال : فأتته بعد ذلك فقلت : علمي من هذا القول ، قال : إذلك غلام معلّم ، فأخذتُ من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحداً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان قال : أسلم عبد الله بن مسعود قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم .

قال : أخبرنا محمد بن عُبيد والفضل بن دُكين قالا : حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان أوّل من أفشى الفرآن بمكّة من في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عبد الله بن مسعود .

قالوا : هاجر عبد الله بن مسعود إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً في رواية أبي معشر ومحمد بن عمر ، ولم يذكره محمد بن إسحاق في الهجرة الأولى وذكره في الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة .

قال : أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي عُميس عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود أخبِذَ في أرض الحبَّشة في شيء فرشا ديناريش .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حـد في عبد الجبّار بن عُمارة قال : سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبرو بن حَرْم قال : وأخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن يعقوب عن محمد بن جعفر بن الزبير قالا : لما هاجر عبد الله بن مسعود من مكته إلى المدينة نزل على معاذ بن جَسَلٍ . قال : أخبرنا محملًد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : نول عبد الله بن مسعود حين هاجسر على سعد بن خَيْسُمَة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمّد بن إبراهيم ابن الحارث التيميّ عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين عبد الله بن مسعود والزّبير بن العوّام .

قالوا : وآخی رسول الله ، صلی الله علیه وسلم ، بین عبد الله بن مسعود ومُعاد بن جبل .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا ابن جُريح وسفيان بن عُسينة عن عمرو بن دينار عن عُسينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جَمَدَة قالوا : لما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة أقطع الناس الله ورَ فقال حتى من بي وُهُورَة يقال لهم بنو عبد بن زهرة : نتكب عنا ابنَ أمْ عَبَد ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فلم ؟ أَبَبُعْشُني الله إذا ؟ إن الله لا يقد س قوماً لا يُعطى الشعيفُ منهم حقة .

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا سفيان بن عُبيينة عن عمرو ابن دينار عن يحيّى بن جعدة مثلّـة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وسلم . خطّ الله و فخط لبني زهرة في ناحية مُؤخّر المسجد فجعل لعبد الله وعتبة ابني مسعود هذه الحطّة عند المسجد .

قالوا : وشهد عبد الله بن مسعود بدراً وضرب عنق أبي جهل بعد أن أثبته ابنا عفراء ، وشهد أُحُداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَن قال : أخبرنا المسعودي عن

على بن السائب عن ابراهيم عن عبد الله في قوله تعالى : اللَّذِينَ اسْتجابوا لله والرَّسُولُ ، قال : كنا ثمانية عشر رجلاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن محمد بن عمد القاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم . كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . يعني سرّم ، ووسادٍه ، يعني فراشه ، وسيواكه وتعليه وطهوره ، وهذا يكون في السفر .

قال : أخبرنا وكيغ بن الجزّاح وعُبيد الله بن موسى عن المسعوديّ عن عبد الملك بن عُمير عن أبي المليخ قال : كان عبد الله يستر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أغسل ويوقظه إذا نام ويمشي معه في الأرض وَحَشْلًا .

قال : أخيرنا يزيد بن هارون قال : أخيرنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن أبي الدَّرَّداء سمعه يقول : ألم يكن فيكم صاحب السواد ؟ وصاحب السواد ابن مسعود .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين وعمزو بن الهيئم أبو قنطتس قالا : أخبرنا المسعودي عن ابن عباس العامريّ عن عبد الله بن شدّاد أنَّ عبد الله ابن مسعود كان صاحب السواد والوساد والتشائين .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا المسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن قال : كان عبد الله بلبس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لتمثيث مُم يمشي أمامه بالعصاحي إذا أني متجليسة فرزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا ، فإذا أراد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يقوم ألبسة نعليه ثم مثى بالعصا أمامه حتى يدخل الحيجرة قبل رسول الله . صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس سمعتُ الحسن بن عبيد الله النَّخَعي

يذكر عن إبراهيم بن سويد عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله قال : قال لي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إذْ نُلُكَ عَلَيّ أَنْ تَرَفْعَ الحِيجَابَ وَأَنْ تَسْسُمَ سوادي حَي أَسْهاك

قال : أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا شُعبة عن أبي إسحاق قال : قال أبو موسى الأشعريّ : لقــد رأيتُ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وما أرى إلا ابن مسعود من أهله .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ مُؤمّراً أحداً دون شورى المسلمين لأمرّتُ إين أمّ عبد .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كان عبد الله يشبّب بالنبيّ ، صلى الله عليسه وسلّم ، في هنديه ودكه وسنسته ، وكان علقمة يُشتَّب بعبد الله .

قال : أخبرنا محملة بن عبيد قال : أخبرنا الأعمش عن شقيق : سمعتُ حُدْيفة يقسول إنّ أشبّه الناس هَدَيًا وَدَلاً وسنتاً بمحملة ، صلى الله عليه وسلم ، عبدُ الله بن سعود ، من حين يخرج إلى أن يَرْجعَ لا أدري ما يصنع في بيته .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسيّ قال : أخبرنا شُعبة عن أبي إسحاق : سمعتُ عبد الرحمن بن يزيد يقــول قلنا لحُمُنيفة أخبُرنا برجل قريب السّمّت والهدّي من رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، تأخُدُ عنه ، فقال : ما أعرف أحداً أقرب سَــَنا وهدياً ودلاً برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من ابن أمّ عبد حي يُواريه جدار بيت ، قال : ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أمّ عبد من أقربهم إلى الله وسيلة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا حفص بن غيات عن الأعمش عن عمرو بن مُرة عن أبي عُبيدة قال : كان عبد الله إذا دخيل الدار اسْتَأْنُسَ ورفع كلامه كي يستأنسوا .

قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان قال : أخبرنا إسرائيل عن تُوير عن أبيه قال : سمعتُ ابن مسعود يقول : ما نيستُ الضحى مُنْلُدُ أسلمتُ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا قيس بن الربيغ عن عاصم عن زِرَ عن عبد الله أنّه كان يصوم الاثنين والحميس .

قال : أخبرنا القضل بن دُكين قال : أخبرنا زهير بن معاوية عن أي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ما رأيت فقيها أقبل صوماً من عبد الله بن مسعود ، فقيل له : ليم ّ لا تصوم ؟ فقال : إنتي أختار الصلاة عن الصوم فإذا صُمتُ صُعُفتُ عن الصّلاة .

قال : أخبرنا محمد بن الفُضيل بن غَرُوان قال : أخبرنا مغيرة عن أم موسى قالت : سمعتُ عليباً يقول أمراً النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتية بشيء منها فنظر أصحابه إلى حُموشة ساقية فضحكوا منها ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما تضحكون ! لرجل عبد الله يوم القيامة في الميزان أفقال من أحكد .

قال : أخيرنا محمد بن عُبيد قال : أخيرنا القوام بن حَوْسَبَ عن إبراهيم التيميّ أنّ ابن مسعود ضعد شجرة فجعلوا يضحكون من دقسة ساقيته فقال رسول الله ، صل الله عليه وسلم : أنَتَضْحَكُون منهما ؟ لَمُهُما أَمْثُلُ فِي الميزانُ من جَبَلٍ أُحُد

قال : أخبرنا عفاًن بن مسلم قال : أخبرنا حَمَّاد بن سَلَمةً عن عاصم بن بمدلة عن زر بن حُبيش عن عبد الله قال : كنتُ أجني لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الأراك ، قال : فضحك القرم من دقسة ساقي فقال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : ممّ تَضْحَكُون ؟ قالوا : من دقة ساقه ، فقال : هي أثقل في الميزان من أُحُد. قال : أخبرنا عبد الله بن نكبير عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : كنتُ جالساً في القوم عند عُمسَ إذ جاء رجل نحيف قبل ، فجعل عمر ينظر إليه ويتهائل وجهه ثمّ قال : كُنْيَفُ مُلُىءَ عِلْماً ، كنيف مُلىء علماً ، كنيف مُلىء علماً ، فإذا هو إن مسعود .

قال : أخبرنا عبد الله بن عُمير قال : أخبرنا الأعمش عن حبة بن جُوبِن قال : كنّسا عند على فذكرنا بعض قول عبد الله وأثنى القوم عليه فقالوا : يا أمبر المؤمنين ما رأينا رجلاً كان أحسن خُلُمًا ولا أرفق تعليماً ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورَعاً من عبد الله بن مسعود ، فقسال علي : نَشَدَ تُكُمُ الله مَ إِنَى أقول فيه مثل ما قالوا : نعم ، فقسال : اللهم ا إني أَشْهدُكُ ، اللهم إننى أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل .

قال : أخبرنا قبيصة بن عُقية قال : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حبّة قال : لمّا قدم عليّ الكوفة أناه نَصَرٌ من أصحاب عبد الله فسألهم عنه حتى رأوا أنّه بمتحهم ، قال : وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا أو أفضل ، قَرَا القُرْآنَ فَاحَلَ حَلالهُ وَحَرّمَ حَرَامَهَ ، فَقَيهٌ فِي الدّين ، عالم بالسنة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ويحيى بن عباد قالا : أخبرنا المسعودي قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ويحيى بن عباد قالا : أخبرنا المسعودي مسئلة من مسعود سننة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا يقول فيها قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعلاه يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعلاه الكرّبُ حي رأيتُ العَرَق يتحدّر عن جبهته ثمّ قال : إنْ شاء الله إما فوق ذاك وإما دون ذاك .

قال : أخبرنا المعلّى بن أسد قال : أخبرنا عبد العزيز بن المُختّار عن منصور الغُداني عن الشعبيّ عن علقمة بن قيس أنّ عبد الله بن مسعود كان يقوم قائماً كلّ عشيّة خميس فما سمعتُه في عشيّة منهـا يقول قال رسول الله غير مرة واحدة ، قال : فنظرتُ إليه وهو معتمد على عصا فنظرتُ إلى العصا تَزَعْزَعُرُّ .

قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي حُصين عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : حدّث يوماً حديثاً فقال سمعتُ رسول الله ، صلى إلله عليه وسلم ، ثمّ أُرْعِيدَ وأرعدت ثيابه ، ثمّ قال : أو نحو ذا أو شبه ذا .

قال : أَخِبرنا عفان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي ويحيّى بن عبّاد قالوا : أخبرنا شُعبة عن جامع بن شدّاد قال : أخبرنا عبد الله بن ميرداس قال : كان عبد الله يَخْطُبُنا كلّ خميس فيتكلّم بكلمات فيسكتُ خين يسكت ونحن نشتهني أن يزيدنا .

قال : أخبرنا عشّان بن مسلم وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا وهيب عن داود عن عامر أنَّ سُهاجَرَ عبد الله بن مسعود كان مجمص فحسدره عمرُّ إلى الكوفة وكتب إليهم إني والله الذي لا إله إلا هو آشَرَّتُكُمُّ بعه على نفسي فخَلُوا منه .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا المسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن قال : كان عطاء عبد الله بن مسعود سنة آلاف .

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : رأيتُ عبد الله ابن مسعود رجلاً خفيف اللحم .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا المسعوديّ عن سليمان بن ميناء عن نُفيع مولى عبد الله قال : كان عبد الله بن مسعود من أجود الناس ثوبًا أيض ، من أطيب الناس ريحاً .

قال : أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا مسمَّعَر عن محمَّد ابن جُحادة عن طلحة قال : كان عبد الله يُعرفُ بالليل بريح الطّيب قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمَن بن محمّد بن عبد القاريّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُمُدَّمَةٌ قال: كان عبد الله رجلاً نحيفاً قصيراً أشد الأدمة ، وكان لا يُغيّرُ.

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال : قال هُبيرة بن يَرَم : كان لعبذ الله شعَمْ يرفعه على أذنيه كأنّما جُعل بعَسَل ، قال وكينم : يعني لا يُعادر شَعْرةً شَعْرةً .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن هُبيرة بن يَرَيم قال : كان شَعَرُ عبد الله بن مسعود ببلغ نَرْقُونَــهُ فَرَاْيُنُهُ إِذَا صَلَى يَجعله وراء أَذُنِيه .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العبدي" قال : أخبرنا سعيد بن أبي موبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن ابن مسعود كان خاتمه من حديد .
قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير وعبد الله بن نُمير قالا : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : مَرضَ مَرَضَا فَجَبَرَعَ فيه ، قال :

عن إبراهيم عن علعمه عن عبد الله قال : معرض مرضا فمجنوع فيه ، قال : فقلنا له ما رأيناك جزعت في مرض ما جزعت في مرضك هذا ، فقسال : إنّه أخذني وأقرب بي من الغفلة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا سفيان الثوريّ قال : ذكر الموتّ عبدُ الله بن مسعود فقال : ما أنا له اليوم بمُشَيّسَسّر .

قال : أخبرنا يَعْلَى بن عُبيد قال : أخبرنا إسماعيل عن جرير رجل من بجيلة قال : قال عبد الله وَد دْتُ أَنِي إذا ما مَتُّ لم أَبْعَتْ.

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرّاح عن أبي العُميس عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن ابن مسعود أنه أوصى فكتب في وصيّت بسم الله الرحمن الرحيم .

### ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود

إنْ حَدَثَ به حَدَثُ في مرضه هذا إنْ مَرْجِعَ وصِيتُه إلى الله وإلى الرَّبِير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير أنْهُما في حِلّ وبِلَ ممّا وليا وقضيا ، وأنّه لا تُرْوَجُ امرأةٌ من بنات عبد الله إلاّ بإذْ نِهِما لا تُحْظَرُ عن ذلك (ربُبُ.

قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثني أبو عُميس عُبة بن عبد الله قال : حدثني عامر بن عبد الله ابن الزبير قال : أوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير وكان رسول الله ، صلى الله عله وسلم ، آخى بينهما فأوصى إليه وإلى ابنه عبد الله بن الزبير : هذا ما أوصى عبد الله بن مسعود ، إن حَدَث به حدّث في مرضه إن مرجع وصبته إلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير وإنهما في حسل وبل فيما وليا من ذلك وقضيا من ذلك لا حرّج عليهما في غيء منه ، وإنه لا تزوّج امرأة من بناته إلا بماسمهما ولا يُحْجَرُ ذلك عن امرأته زينب بنت عبد الله التفقية . وكان فيما أوصى به في رقيقه : إذا أدّى فلان خمسمائة فه حرد أ

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن أبي العُميس عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثم بن عمرو أنّ ابن معود أوصى أنْ يُكَفّنَ في حُلّمة بمائتي درهم .

قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان قال : أخبرنا شريك عن عجد بن عبد الله المُرادي عن عمرو بن مُرّة عن أبي عُبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال : ادفنوني عند قبر عثمان بن مظعون .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهريّ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاريّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُبّة قال : مات عبد الله بن مسعود بالمدينة ودُفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الحميد بن عمران العيجلي عن عون بن عبد الله بن عُنبة قال : توني عبد الله بن مسعود وهو ابن بضَع وستين سنة .

قال محمد بن عمر : وقد رُوي لنا أنّه صلّى على عبـد الله بن مسعود عَمـارُ بن ياسر ، وقال قائل صلّى عليه عثمان بن عفـان ، واستغفر كلّ واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله قال ، وهو أثبت عندنا : إنّ عثمان بن عفـان صلّى عليه ، قال : وقد روى عبد الله عن أبي بكر وعمر .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا همام عن قنادة أنّ ابن مسعود دُفن ليلاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي حَبَيبة عن داود بن الحُنُصين عن ثعلبة بن أبي مالك قال : مروتُ على قبر ابن مسعود الغدّ من يوم ٍ دُفَن فرأيتُه مرشوشاً .

قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : أخبرنـــا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : شهدتُ أبا موسى وأبا مسعود حين مسات عبد الله ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه : أتَبرَاهُ تَرَكَ بعده مثلة ؛ فقال : إنْ قُلْتَ ذَاكَ أَنْ كَانَ لِينَدِّحُلُ إِذَا حُجِيدًناً ويَسَّشْهَـدَ إِذَا غَبِيْناً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن إدريس بن بزيد عن عاصم بن بَهَلدَكَة عن زُرِّ بن حُبيش قال : توك ابن مسعود تسعين ألف درهم .

قال : أخبرنا يريد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال : دخل الزبير بن العوام على عنمان بعد وفاة عبد الله بن مسعود فقال : أعسطيني عطاءً عبد الله فأهلُ عبد الله أُحتَى به من بيت المال ، فأعطاه خمسة عشر ألف درهم قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا حَفَّص بن غيسات عن هشام بن عُرُوَة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير وقد كمان عثمان حَرَمَه عَطَاءَه سنتين فأناه الزبير فقال : إن عيالهُ أَحْوَجُ إليه من بيت المال ، فأعطاه عَطَاءَه عشرين ألفاً أو خمسةً وعشرين ألفاً .

#### المقداد بن عمرو

ابن ثعلبة بن مالك بن ربيصة بن تُسامة بن مَسَطَدُّود بن عمرو بن سعد ابن دُهيّر بن لُويَ أَهْوَنَ بن فسائش ابن دُهيّر بن لُويَ أَهْوَنَ بن فسائش ابن دُريم بن القين بن أهُودَ بن جهراء بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة ويكنى أبا معبد ، وكان حالف الأسود بن عبد يَغُوتُ الزَّهريَّ في الحاهلية نشبتاه ، فكان يقال له المقداد بن الأسود ، فلما نزل القرآن : ادْعُومُمُ لَآبائهم ، قبل المقداد بن الأسود ، فلما نزل القرآن : ادْعُومُمُ الثانية في رواية محمد بن عمر ، وهاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة لولاً أبو معشر .

قال : أخبرنا مجمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قنادة قال : لما هاجر المقداد بن عمرو من مكة إلى المديسة نزل على كلنوم بن الهدام .

قال : آخی رسول الله ، صلی الله علیه وسلّم ، بین المقداد وجَبّار ابن صَخْر .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبَرنا محمّد بن عبد الله عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة قال : قطع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للمقداد في بني حُديلة دعاه إلى تلك الناحية أُبيَّ بن كعبّ . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن يعقوب عن عمّه عن أمّها كريمة بنت المقداد بن عمرو عن أمّها ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطّاب عن المقداد بن عمرو قال : كان معى فوس يوم بدر يقال له سَبّحة .

قال : أخبرنا عمرو بن الهَيِّنْمَ أَبِوْ فَطَنَ قَالَ : أَخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل قد سماه أراه حارثة بن مضَّرَب عن عليٍّ قال : ما كان فينا فارس بوم بدر غير المقداد بن عمرو .

. قال : أخبرنا كمد بن عُبيد والفضل بن دُكبِن قالا : أخبرنا المسعوديّ عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أول من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد ابن الأسود .

قال : أخبرنا قبيصة بن عُقية ، أخبرنا سفيان عن أبيه قال : أوّل من عداً به فرسه في سبيل الله المقداد بن الأسود .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن مخارق عن طارق عن طارق عن عبد الله قال : شهدتُ من المقداد متشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحبّ إلي ممنا عدل به ، إنه أبي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يدعو على المشركين فقال : يا رسول الله إنّا والله لا تقول لك كما قال قوم موسى لموسى فناذ هبّ أنت ورَبّك فقاتيلا إنّا هاهناً قاعدون ، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يبارك وبين يديك ومن خلفك ، فرأيتُ النبي ، صلى الله علمه وسلم ، يُشْرِقُ لفلك وبيَسُره ذلك .

قالوا : وشهيد المقداد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول
 الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان من الرّماة المذكورين من أصحاب رسول
 الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حَمَّاد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت أن المقداد بن عمرو خطب إلى رجل من قريش فأبكى أن يُرُوّجه فقال له النبعي ، صلى الله عليه وسلم : لكني أزوّجك صُباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب . قال : أخيرنا محمله بن عمر قال : حدّثني موسى بن يعقوب عن عمته عن أمّها قالت : بعثنا طُمُسه المقداد التي أطعمه رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيير خمسة عشر وَسَفًا شعيراً من معاويسة بن أبي سفيان بمسانة ألف درهم .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن عثمان قال : أخبرنا عبد الرحمن بن ميتسرة عن أبي راشد الحبراني قال : خرجتُ من المسجد فإذا أنا بالقداد بن الأسود على تابوت من توابيت الصيارفة قد فضل عنها عظماً ، فقلت له : قد أعمد را الله إليك ، فقال : أبت علينا سورةُ البحوث النفرو أخفاقاً وثقالاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن يعقوب عن عمته عن أمنها كريمة بنت المقداد أننها وصفت أباها لهم فقالت : كسان رجلاً طويلاً آدم ، ذا بنطن ، كثير شعر الرّأس ، يُصغَفّر لحيته وهي حسنة وليست بالعظمة ولا بالخففة ، أعين مقرون الحاجين ؛ أفنتاً .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا عمرو بن ثابت أبي المقدام عن أبيه عن أبي فائد أنّ المقداد بن الأسود شرب دُهنْن الحرِّوَع فعات .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد قالت : مات المقداد بالجرُّف على ثلاثة أميال من المدينة فحُسل على رقاب الرجال حي دُفن بالمدينة بالبقيع وصلتى عليه عثمان بن عفان ، وذلك سنة ثلاثه وثلاثين ، وكان يوم مات ابن سبعين سنة أو تحوها .

قال : أخبرنا رَوْخُ بن عُبادة أو نُبَسِّتُ عنه عن شعبة عن الحكم أنّ عثمان بن عفّان جعل يُشني على المقداد بعدما مات ، فقال الزبير : لا أَلْشَيْسَكُ بعدَ الموت تَسْدُبُنِي ﴿ وَفِي حِاتِيَ مَا أُرَوْدُنِي رَادِي

### خَبَابُ بن الأرَتُ

ابن جندلة بن سعمد بن حُزُيمة بن كعب ، من بني سعد بن زيد مناة بن تميم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرني بنسب حبّاب هذا موسى ابن يعقوب بن عبد الله بن أميد الرحمن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير قال محمد بن عمر : كذلك يقول ولد حبّاب أيضاً .

وقالوا : كان أصبابه سباً فبيع بمكنة فاشتَرَتُه أمَّ أَشَّار وهي أمَّ سبّاع الخزاعية حلف عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة .

ويقال بل أمَّ خبّاب وأمَّ سباع بن عبد العزّى الخزاعيّ واحدة ، وكانت خمّنانة بمكة وهي التي على حمزة بن عبد المطلب يوم أُحد حين قال لسباع بن عبد العُزّى وأمّه أم أنسار : هَلُمُ إليَّ يا ابنَ مُشَعَّلُعة البُطور ، فانشَمَّ خبّاب بن الأرَت إلى آل سباع وادّعى حلِف بي زهرة بهذا السبب.

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : أخبرنا عبد الواحد بن زيّاد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنّ جبّاباً يكني أبا عبد الله .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجرّاح عن الأعمش عن أي الضّعي عن مسروق عن حبّاب قال : كنتُ رجلاً قينًا وكان لي على الماص بن وائل دَيْنٌ فأتَيْنَهُ أَتَقَاضًاه فقال لي : لنَنْ أَقَصْبِكَ حتى تكفُرَ عمد من وائل نقلتُ له : لن أكفر به حتى تموت ثمّ تُبُسِّمَتٌ ، قال : إني لمحوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعتُ إلى مال وولد ، قال : فنزل فيه : أفرّابُّتَ الذي كفرَرَ بالتِيّا وقال الوثيّين مالاً وولداً ، إلى قوله فرّداً .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا محمَّد بن صالح عن يزيد

ابن رومان قال : أسلم خبّاب بن الأرت قبل أن يدخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن أبي مُرِّرَّدُ عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : كان خبّاب بن الأرتَّ من المستضعّفين الذين يُعدَّدُ بون بمكنّة ليرجم عن دينه .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح والقَصْل بن دُكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليل الكندي قال : جاء خبّاب بن الأرت إلى عمر فقسال ادْنُهُ فما أحدٌ أحقّ بهذا المجلس منك إلا عَمَّارُ بن ياسر ، فجعل خبّابٌ يُريه آثاراً في ظهره ممّا عدّ به المشركون .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا حبان بن علي عن عبالد عن الشعبي قال : دخل خباب بن الأرت على عمر بن المطاب فأجلسه على مُستكنه وقال : ما على الأرض أحد "أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد ، قال له خباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال " كان له فقال له خباب : يا أمير المؤمنين ما هو بأحق مني ، إن بلالا " كان له في المشركين من يمنعه الله به ولم يكن لي أحد " بمني ، فلقد رأيتني يوما أخلوني وأوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل وجله على صدري فنها التقبيث الأرض ، أو قال برد الأرض ، إلا بظهري ، قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : ١٦ هاجر خبّاب بن الأرتّ من مكّة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدة م .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن يعقبوب عن عمته أنّ المقداد بن عمرو وخبّاب بن الأرت لما هاجرا إلى المدينة نزلا على كاشوم ابن الهيد م فلم يَسْرِحا منزله حتى توفي قبل أن يخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر بيسبر ، فتحوّلا فنزلا على سعد بن عُبادة فلم يزالا عنده حَى فُتُحت بنو قريظة .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين خبّاب بن الأرت وجَبر بن عَتَيك ، وشهد خبّاب بدراً وأُحُداً والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخيرنا حجاج بن عمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن حارثة بن مُضَرَّب قال : دخلت على خباب بن الأرت أعوده وقد اكتوى سبع كيات ، قال : فسعته يقول : لولا أني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لا ينبغي لأحد أن يتمتى الموت لألفاني قد تمنيَّنه . وقد أني بكفسّه قباطي فيكي ثم قال : لكن حمزة عم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، كفّن في بُردة فإذا مددت على قلميه قلصت عن رأسه وإذا مدد على رأسه قلصت عن قلميه حتى جمل عليه إذ خير ، ولقد رأيتي مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما أملك ديناراً ولا درهما وإن في ناجوني لأربعين ألف واف ، ولقد خشيت أن تكون قد عُجلَتَ ناط طبيائنا في حياتنا الدنيا .

قال : أخبرنا يَعْلَمَى بن عُبيدة قال : أخبرنا إسمَّاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على خبّاب بن الأرتّ نعوده وقد اكتوى في بطنه مسعًا فقال : لولا أنّ رسول الله لمهانا أن ندعو بالموت لدّعَوْتُ .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا مسعر بن كدام عن قيس بن مُسلم عن طارق بن شهاب قال : عاد خباباً نفرٌ من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا أَبْشِرْ يا أبا عبد الله ، إخوافاك تقدّرُمُ عليهم غَداً ، فبكى وقال عليها من حالي أما إنه ليس بي جَزَعٌ ولكن ذكرتموني أقواماً وسميتموهم لي إخواناً وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي ، وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما

أُوتينا بَعَدْهم .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن خباب : عن عبد الله بن خباب : من عبد الله بن خباب : من مات أبوك ؟ قال : سنة سبع وثلاثين وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين سنة . قال محمد بن عمر : وسمعت من يقول هو أوّل من قبره علي بالكوفة وصلى عليه منتصرفة من صفين .

قال : أخبرنا طلق بن غنام التخمي قال : أخبرنا محمد بن عكرمة ابن قيس بن الأحنف النخبي عن أيه قال : حدثني ابن الحباب قال : كان الناس يدفنون موتاهم بالكوفة في جبايينهم ، فلما تُقُلُ خباب قال لي : أي بدي إذا أنا مدت قاد فيتي بهذا الظهر فإنك لو قد دفتني بالظهر فيسل ، فد فين بالظهر رجل من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فد فين الناس موتاهم . فلما مات خباب ، رحمه الله ، دُفن بالظهر فكان أول مدفون يظهر الكوفة خباب .

# ذو البَدَيْنِ ويقال ذو الشَّمالَيْن

واسمه عُمير بن عبد عمرو بن نَصْلَة بن عمرو بن عُبُشان بن سُليم ابن مالك بن أَشْصَى بن حارة بن عمرو بن عامر بن خُزاعة ، ويكنى أبا عمد ، وكان يعمل بيديه جميعاً فقيل ذو البدين . وقدم عبد عمو بن نضلة إلى مكة فعقد بينه وبين عبد بن الحارث بن زهرة حلِّقاً فزوجه عبد ابنته نُعْم بنت عبد بن الحارث فولدت له عُميراً ذا الشمالين ورَبُطلة ابنتي عبد عمرو ، وكانت ربطة تُلقبُ مُسْخَبَة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمد بن صالح عن عاصم

ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر ذو الشمالين عُسمير بن عبد عمرو من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن حَيِّشَمَة .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عمير بن عبد عمرو الحزاعي وبين بزيد بن الحارث بن فسيحم وقتد الا جميعاً ببدر ، قتر ذا الشمالين أبو أسامة الحسيمي وكان عمير ذو الشمالين يوم قتيل ببدر ابن بضع وثلاثين سنة .

قال محمد بن عمر : حد أنى بذلك مشيخة من خزاعة .

# مَسْعُودُ بن الربيع

ابن عمرو بن سعد بن عبد العُرِّى من القارة ، حليف بني عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ، ويكنى أبا عُمير ، هكذا قال أبو معشر ومحسّد بن عمر مسعود بن ربيع ، وقال موسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق مسعود بن ربيعة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بَن صالح غن يزيد بن رومان قال : أسلم مسعود بن الربيع القاريّ قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم .

قال : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين مسعود بن الربيع القاريّ وبين عُنبيد بن التّيّيةان .

قال : وذكر بعض من يروي العلم أنّه كان لمسعود بن الربيع أخّ يقال له عمرو بن الربيع صَحَبِ النبيّ وشهد بدراً .

قال محمد بن سعد : ولم أر شهوده بدراً يثبت ولم يذكره أهل العلم بالسيرة . وشهد مسعود بن الربيع بدراً وأُحُدِاً والخندق والمشاهد كلمها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومات سنة ثلاثين وقد زاد في سنه على الستين وليس له عقب . تمانية نفر .

# ومن بني تيم بن مرّة بن كعب أبو بكر الصديق ، عليه السلام

واسعه عبد الله بن أبي قُحافة ، واسعه عثمان بن عامر بن عبرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة ، وأمّه أمّ الخير واسمُها سلّمى بنت صخر ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، وكان لأبي بكر من الولد عبد الله وأسمها فتيلة بنت عبد العرق بن عبد أسعد بن نفر بن مالك بن حيسل بن عامر بن لوئي ، وعبد الرحمن وعاشة وأمّهما أمّ رومان بنت عامر بن عُوير بن عبسه شمس بن عتاب بن أذيسة بن سبيع ابن دُهمان بن الحارث بن عَشَم بن مالك بن كنانة ، ويقال بل هي أمّ رومان بنت عامر بن عُميرة بن ذُهمل بن دُهمان بن الحارث بن عَشَم بن مالك بن كنانة ، ويقال بل هي أم تيم مالك بن كنانة ، وعمد بن أبي بكر وأمّه أسماء بنت عُميس بن معلد بن تيم بن الحارث بن عَشر بن تَسَر بن وأمّه أسماء بنت عُميس بن معلد بن يم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قُحافة بن عامر بن مالك بن تَسَر بن وأمّ بن أفيتك ، وهو حَشَعَم ، من بني الحارث بن الحزوج ، وكانت بها نَسَا ظلما توفّي أبو بكر والدت من بني الحارث بن الحزوج ، وكانت بها نَسَا ظلما توفّي أبو بكر ولدت من بعه .

قال : أخيرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا إسحاق بن يحيَّى بن طلحة عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن أبيه عن عائشة أنها سُئلت : ليم َ سُمِّي أبو بكر عتيقاً ؟ فقالت : نَـَظَرَ إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، فقال : هذا عتيق الله من النَّار .

قال : وأما محمَّد بن إسحاق فقال: أبو قُحافة كان اسمه عتيقاً ، ولم يذكر ذلك غيره .

قسال : أخبرنا احمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا المعانى بن عسران قال : أخبرنا مغيرة بن زياد قال : أرسلتُ إلى ابن أبي مُليكة أسأله عن أبي بكر الصديق ما كان اسمه قال : فأتيته فسألته فقال : كان اسمه عبد الله بن عثمان وإنما كان عتيق كذا وكذا يعنى لقباً .

قال : أخبرتُ عن عبد الرزّاق بن همّام عن معمر عن ابن سيرين قال ; اسم أبي بكر عتيق بن عثمان .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا صالح بن موسى الطّلحي قال : حدثني معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : إنّي لفي بيت رسول الله وأصحابه في الفيناء وبيني وبينهم السّتر لأ أقبل أبو بكر فقال رسول الله : من سرّرة أن ينظر لما عنيق من النر فلينظر إلى هذا ، قالت : وإن اسمه الذي سمّاه به أهله لعبد الله بن علمان بن عامر ابن عمر و لكن غلم علي عتيق .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا أبو معشر قال : أخبرنا أبو وَحْبُ مولى أبي هُريرة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قــال ليلة أُسْرِي به : قلتُ لِجْبريل إنّ قومي لا يُصَدّ قونني ، فقال له جبريل : يُصَدّ قَلْ أبو بكر وهو الصّدّيق .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا قُرَّة بن خالد قـال : أخبرنا محمد بن سيرين عن عُقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أبو بكر سميّتموه الصديّق وأصيّتُم اسمه .

قال : أخبرنا قبيصة بن عُقبة قال : أخبرنا سُفيان عن أبي الححاف

#### عن مُسلم البطين قال :

إِنَّا نُمَاتِبُ لا أَبَا لِكَ عُصْبَتَ ۗ عَلَقُوا الفَيْرِى وَبِرَوْا مِن الصَّدِيْقِ وَبَرَوْا سَفَاهاً مِن وَزِيرِ نَبِيْهِم تَبَاًّ لَمِنْ يَبَوْا مِنَ الفَاروقِ إِنِّي عَلَى رَخْمِ المُدَاقِ لَقَالًا ۗ دانا يِدِينِ الصَّادَقِ المصلوقِ

أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال : أخبرنا الحسن بن عبيد الله قال : أخبرنا إبراهيم النخعي قال : كان أبو بكر يسمى الأواه لرأفته ورحمته .

قال : أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن كثير النوّاء عن أبي سريحة : سمعتُ عليناً ، عليه السلام ، يقول على المنبر ألا إن ّأبا بكر أوّاه ٌ مُنيب القلب ، ألا إنْ عُمَرَ ناصحَ الله فَنتَصَحَهَ .

### ذكر إسلام أبي بكر ، رحمه الله

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّني موسى بن محمد عن إبراهيم ابن محمد بن ابراهيم ابن محمد بن طلحة قال : وحدّني منصور بن سلمة بن دينار عن محمد بن الحجلة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال : وحدّني عبد الملك بن سليمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : وحدّني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة عن صالح بن محمد عن زائدة عن أبي عبد الله الدّوسي عن أبي أروّى الدّوسي قالوا : أول من أسلم أبو بكر الصدّيّن .

قال : أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا شعبة عن عمرو بن مُرّة عن إبراهيم قال : أوّل من صلّى أبو بكر الصّدّيق . قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن ايراهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أسلم أبي أوّل المسلمين ولا والله ما عقلت أبي إلا وهو يَدِينُ الدّينَ .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر ومحمد بن عبد الله عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت : ما عَصَالتُّ أَبْتَوَيّ إلا وهما يدينان الدين وما مرّ علينا يومٌ قط إلا ورسول الله يأتينا فيه بُكرة وعشية .

قال : أخبرنا عشان بن مسلم قال : أخبرنا أبو عُوالة عن مغيرة عن عامر قال : قال رجل لبلال : من سبّتَنَ ؟ قال : عمد ، قال : من صلتى ؟ قال : أبو بكر ، قال : قال الرجل إنّما أعني في الحيل ، قال بلال : وأنا إنّما أعنى في الحير

قال : أخبرنا أبو أسامة حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف درهم .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كان أبو بكر معروفاً بالتجارة ، لقد بُعث النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وعنده أربعون ألف درهم فكان يُعتق منها ويُقوي للسلمين حتى قدم المدينة تحسدة آلاف درهم ثمّ كان يفعل فيها ما كان يفعل بمكة .

#### ذكر الغار والهجرة إلى المدينة

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أيبه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لأبي بكر الصّديّق : قد أُميرْتُ بالخروج ، يعني الهجرة ، فقال أبو بكر : الصّحبّة

يا رسول الله ، قال : لك الصحبة . قال : فخرجا حيى أنيا ثوراً فاختبيا فيه فكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بخبر أهل مكة باللَّيل ثم يصبح بين أظهرهم كأنه بات بها ، وكان عامر بن فُهيرة يرعى غنماً لأبي بكر فكان يربحها عليهما فيشربان من اللبن ، وكانت أسماء تجعل لهما طعاماً فتبعث به إليهما فجعلت طعاماً في سُفْرَة فلم تجد شيئاً تربطها به فقطعت نطاقها فربطتها به فسُمّيت ذات النّطاقين . قال ثمّ قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إني قد أُمرْتُ بالهجرة. وكان لأبي بكر بعير ، واشترى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلم ، بعيراً آخر فركب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعيراً وركب أبو بكر بعيراً وركب آخر فيما يعلم حمَّادٌ عامرُ بن فُهيرة بعيراً ، فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَشْقُلُ على البعير فيتحوّل رسول الله على بعير أبي بكر ، ويتحوّل أبو بكر إلى بعير عامر بن فُهيرة ، ويتحوّل عامر بن فهيرة إلى بعير رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيُشْقَلُ بعير أبي بكر حين يَرْكَبُهُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فاستقبلتهما هَدَيَّةٌ من الشَّأَم من طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر فيها ثباب بياض من ثياب الشأم فلبساها فدخلا المدينة في ثياب بياض .

قال : أخيرنا أبو أسامة قال : أخيرنا هشام بن عروة عن أبيه أنّ عبد الله بن أبي بكر كان الذي يختلف بالطعام إلى النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، وأبي بكر وهما في الغار .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان خروج أبي بكر للهجرة إلى المدينة مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومعهما عامر بن فهيرة ومعهما دليل يُقال له عبد الله ابن أريقط الديلي وهو يومئذ على الكفر ولكشهما أمناه .

قال : أخبرنا عقبان بن مسلم قبال : أخبرنا همام بن يحيى قبال : أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدّثه قال : قلتُ للنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن في الغار لو أنّ أحدهم ينظر إلى قدميه لأبـْصَرَنا تحت قدميه . قال فقال : يا أبا بكر ما ظنّـك باثنيّن اللهُ ثالثهما ؟

قال : أخبرنا شبابة بن سوار قال : أخبرنا أبو العطوف الحزّري عن الزهري قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لحسان بن ثابت : هل قلت في أبي بكر شيئاً ؟ فقال : نعم ، فقال : قل وأنا أسمع ، فقال : وثاني الخبر في الغار المنيف وقد الحبر طاف العدّو به إذ صحيد الجبرك وكان حبّ رسول الله قد علموا من البرية لم يَعْدَلِ به رجّلًا قال : فضحك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى بدَتْ نَوَاجِدُهُ مُمْ قال : صدقت يا حسان هو كما قلت .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن عطية ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال : كما هاجر أبو بكر من مكنة إلى المدينة نزل على حَبيب بن يَسَاف .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدثني موسى بن عبيدة عن أيّوب ابن خالد قال : نزل أبو بكر على خارجة بن زيد بن أبي زُهير .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن يعقوب قال : حدثني عمد بن جعفسر بن الزبير قال : نزل أبو بكر على خارجة بن زيد بن أبي زُهير وتزوّج ابنته ولم يزل في بني الحارث بن الخزرج بالسنّح حتى توني رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمَّد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسُلم ، بين أبي بكر وعمر .

قال : أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فُديك قال : أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن وسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، لما آخي بين أصحابه آخي بين أبي بكر وعمر قال : أخبرنا محمد بن عبيد قال : حدثني واشل بن داود عن رجل من أهل البصرة قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي بكر وعمر فرآهما يوماً مُقبِلين فقال : إنّ هذين لَسَيِّدًا كُهُول أَهُل الجنّة من الأولين والآخرين كُهُولُم وشبابهم إلا النبيّين والمُرسكين .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا مالك بن مغول عن الشعبي قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي بكر وعمر فأقبلا ، أحدهما آخذ "بيد صاحبه ، فقال : مَنْ سَرَهُ أَن ينظر إلى سَيّدَيْ كُهُول أهل الحنّة من الأوّلين والآخرين إلا النبيّين والمرسكين فلينظر إلى هذين المُقبلين .

قال : أخيرنا مخملة بن عمر قال : أخيرنا محملة بن عبد الله عن الزهريّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عنه قال : لما أقطع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الدّور بالمدينة جعل لأبي بكر موضع داره عند المسجد وهي الدّار التي صارت لآل مَعْمَلًا

قالوا : وشهد أبو بكر بدراً وأحُداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رايتُه الله ، صلى الله عليه وسلم ، رايتُه العظمى يوم تبوك إلى أبي بكر وكانت سوداء وأطعمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيبر ماثة وَسُتْق ، وكان في من ثبّتَ مع رسول الله ، صلى الله الله عليه وسلم ، يوم أُحُد حين ولى النّاس .

قال : وأخبرنا محمدً بن عمر قال : حدثني حمزة بن عبد الواحد عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبا بكر إلى نَجْد وأمرّه علينا فبيّتنا ناساً من هوازن فقتلتُ بيدي سبعةً أهل أبيات ، وكان شعارنا أمتُ أمتُ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : حدثني مسعو عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال : قبل بغلي ولأبي بكر يوم بدر : مع أحد كما جبريل ومع الآخر ميكائيل ، وإسرافيل مكلَك ٌ عظيم ٌ يَشْهَدُ الفتال ، أو قال يَشْهَلُهُ الفتَنّ .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال النبي إني أبراً إلى كلّ خليل من خلته غير أن الله قد اتسخف صاحبكم خليلاً ، يعني نفسه ، ولو كنتُ متسخفاً خليلاً لاتخلتُ أبا يكر خليلاً .

قال : أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا شُعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لو كنتُ متخذاً خليلاً من أمني لاتخذتُ أبا يكر .

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيّ قال : حدّثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنسة عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن الحارث قال : حدّثنا جندب أنه سمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : لو كنتُ متّخذاً خليلاً من أمّل لاتنخذتُ أبا بكر خليلاً .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب قال : أخبرنا خــالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قــال : أرْحَمُ اُسْتَى بَاسْتَى أَبْدِ بِكُرِ .

قال : أخبرنا عنمان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص قال : قلتُ يا رسول الله أيّ الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة ، قلت : إنّما أعنى من الرّجال ، قال : أبوها .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمَّاد بن زيد عن هشام عن محمد قال : كان أغيَّرَ هذه الأمَّة بعد نسِّها أبو بكر .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا السّبريّ بن يحبّى عن الحسن قمال : قال أبو بكر يا رسول الله مسا أزال أراني أطآ في عَدرات الناس ، قال : لتكون من الناس بسيل ، قال : ورأيتُ في صدري كالرَّفْسَتَيْنِ ، قال : سَنَتَين ، قال : ورأيتُ عَلَمَيَّ حُلُلةً حِبِرَةً ، قال : وَلَدُ تُحْبِرُ بِهِ

قال : أخبرنا حجّاج بن مجمّد عن ابن جُريبج قال : أخبرنا عطـاءٌ أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحجّ عام الفتح وأنّه أمّر أبا بكر الصّدّيق على الحجّ .

قال : أخبرنا خالد بن مَسَخَلَد قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن فافع عن ابن عمر قال : استعمل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، أبا بكر على الحج في أول حجة كانت في الإسلام ، ثم حج رسول الله في السنة المُقبلة ، فلما فيض النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، واستخطف أبو بكر استعمل عمر بن الحطاب على الحج ثم حج أبو بكر من قابل ، فلما فبض أبو بكر واستخطف عمر استعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج ، ثم لم يزل عبر يجج سنيه كلها حتى فبض فاستُخلف عثمان فاستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج ،

قال : حد ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو بكر بن عباش عن مُسِتَصِّر السعدي عن ابن شهاب قال : رأى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، رويًا فقصها على أبي بكر فقال : يا أبا بكر رأيتُ كأنّي استبقتُ أنّا وأنت درجة فسَيَسَقَتُكُ بحرْقاتِين ونصف ، قال : خيرٌ يا رسول الله ، يُشِقِيكُ الله حتى ترى ما يَسُرَّكُ ويقُورَ عَيَّنَكُ ، قال : فأعاد عليه مثل ذلك ثلاث مرّات وأعاد عليه مثل ذلك ثلاث مرّات وأعاد عليه مثل ذلك ، قال : فقال له في الثالثة : يا أبا بكر رأيتُ كأني استبقتُ أنا وأنت درجة فسبقتُك بمرقاتِين ونصف ، قال : يا رسول الله يَقَدِيشُكُ الله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك ستين ونصفاً .

قال : أخبرنا الفضل بن عنّبْبَسَة الخزّاز الواسطي وعادم بن الفضل قالا : أخبرنا حمّاد بن زيد قال : أخبرنا سعيد بن أبي صدقة عن محمّد ابن سيرين قال : لم يكن أحدٌ بعد النبيّ أهيّبَ لما لا يُعْلَمُ من أبي بكر ، ولم بكن أحداً بعد أبي بكر أهيّبَ لما لا يُعلَمُ من عُمْرَ، وإنَّ أَبَا بكر نزلت به قضيّة لم نتجد لها في كتاب الله أصّلاً ولا في السنّة أثراً فقال أجنّههِـلـُهُ رَايِي فإنْ بَكُنْ صَوَاباً فعينَ اللهِ وإنْ يكُنْ حَطَلاً فعنني وأستغْفِرُ اللهِ .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن جُبير بن مُطعم عن أبيه الله أن ادرأة أنت النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، تَسْأَلُهُ شِيئًا فقال لها : ارجعي إلى ، فقالت : فإن رجعتُ فلم أجدلُك يا رسول الله ؟ تُعرّض بالموت ، فقال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فإن رجعت ولم تجدين فالشمّى أبا بكر .

قال : أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسيّ وعبد العزيز بن عبد الله قالا : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أحبر بن مُطعم عن أبيه أنّ امرأة أنّت النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، في شيء فقال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ارجمي إليّ ، قالت : يا رسول الله فإن لم أرّك ، تعني الموت ، فإلى متن ؟ قال : إلى أبي بكر .

# ذكر الصلاة التي أمَّر بها رسول الله،صلى الله عليه وسلم، أبا بكر عند وفاته

قال : أخبرنا حُسين بن عليّ الجُمعني عن زائدة عن عبد الملك بن عُمير عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى قال : مَرْضَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاشتد وجعه فقال : مُرُوا أبا بكر فَلَيْسُصَلَّ بالناس ، فقالت عائشة : يا رسول الله إنّ أبا بكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك لم يكد يُسمع الناس ، قال : مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس فإنكن صواحب يوسف .

قال : أخبرنا حسين بن علي الجُعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن

عبد الله قال : لما قُبُض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قالت الأنصار : منا أميرٌ ومنكم أميرٌ ، قال فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار ألسم تعلمون أنَّ رسول الله أمر أبا بكر أن يصلَّى بالناس ؟ قالوا : بلي ، قال : فأيَّكُم تطيبُ نفسه أن يتقدُّم أبا بكر ؟ قالوا : نعوذ بالله أن نتقدُّم أبا بكر . قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لما تُقَلِّلَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، جاء بلال يُوذنه بالصلاة فقال : مروا أبا بكر فليصل بالنَّاس ، قالت : فقلت يا رسول الله إنَّ أبا بكر رجل أسيفٌ وإنَّه منى يقم مقامك لا يُسمع الناس فلو أُمَرْتَ عُمْرَ ، قال : مروا أبا بكر يصلَّى بالناس، فقلت لحَفْصَة : قولي له إنَّ أبا بكر رجل أسيفُّ وإنَّه متى ما يقم مقامك لا يُسمع النَّاس فلو أمرت عمر ، قال فقالت له حفصة، فقال: إنكُن لأنتُن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل ً بالنَّاس ، فقالت حفصة لعائشة : ما كنتُ لأصيبَ منك خيراً ، قالت فأمروا أبا بكر يصلّي بالنّاس ، فلمّا دخل أبو بكر فيالصَّلاة وَجَدَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، من نفسه حفَّةً فقام يُهادي بين رَجُلُين ورِجُالاه تَخُطَّان في الأرض حَى دخل المسجد ، فلمَّا سمع أبو بكر حسَّه ذهب يتأخَّر فأوْمَـأ إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قُمْ كَمَا أَنْتَ ، قالت فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يصلَّى بالنَّاس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله والناس يقتدون بصلاة ایی یکر .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال:مُرُوا أبا بكر فليُصلّ بالناس ، فقالت عائشة : يا رسول الله إنّ أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فتأمّرُ عمر فليصل بالناس ، قال : مروا أبا بكر فليُصل بالناس ، فقالت عائشة : فقلتُ لحفصة قُولِي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمرُ عمر فليصل بالناس ، ففعلت خضمة ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنكُنُ لآدُنَ صواحب بوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصب منك خيراً.

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو إسرائيل عن النّـضيل بن عمرو الفّـقيمي قال : صلّـى أبو بكر بالنّـاس ثلاناً في حياة النبي ، صلى الله عليه وسلّم.

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنّ رسول إلله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: ادْعي لِي أباك وأخاك حَتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإنّي أخاف أنّ يُصُول قائل ويَستَمتّني وَيَالِين الله والوستون إلا أبا بكر .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : لما تُنقُل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : النبي بكتف حى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يُختَلَفُ عليه ، فذهب عبد الرحمن ليقوم . فقال : اجلس ، أبي الله والمؤمنون أن يُختَلَفَ عليه أبي بكر .

قال : أخبرنا عمّان بن مسلم وسليمان أبو داود الطيالسيّ قالا : أخبرنا عمّد بن أبان الجُعفي عن عبد العزيز بن رئيع عن عبد الله بن أبي مُليكة ، قال : قال قال أبو داود عن عائشة ، وقال عمّان عن عبد الله بن أبي مُليكة ، قال : قال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، لعائشة لما مرض ادّعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتُسبُ لا بي بكر كتابًا لا يختلف عليه أحد من بعدي ، وقال عمّان لا يختلف فيه المسلمون ، ثمّ قال : دَعيه ، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر .

قال : أخبرنا جعفر بن عون قال : أخبرنا أبو عُميس عُتِسة بن عبد الله عن ابن أبي مُليكة قال: سمعتُ عائشة وسُئلت يا أمَّ المؤمنين من كان رسول الله مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت : أبا بكر ، ثمَّ قبل لها : من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر ، ثمَّ قبل لها : من بعد عمر ؟ قالت : أبا عُبيدة ابن الحرّاح ، قال ثمَّ انتهت إلى ذا .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال : اشتكى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثلاثة عشر يوماً فكان إذا وجد حمضة صلى وإذا تُشَلَّ صلى أبو بكر .

#### ذكر بيعة أبي بكر

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا العوّام عن إبراهبم التيميّ قال : لمّا قَبُض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أتى عمرُ أبا عبيدة بن الجرّاح فقال : البسّط يدك فكلابايعك فإنك أمين هذه الأمّة على لسان رسول الله ، فقال أبو عبيدة لعمر : ما رأيتُ لك فهة ّ قَبْلتها منذ أسلمت ، أتبليعي وفيكم الصدّيقُ وثاني اثنين ؟

قال : أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ وعملن بن عبد الله الأتصاري قالا : أخبرنا أبو عون عن محمد قال : لما توفي النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، أتوا أبا عُبيدة فقال : أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة ؟ قال أبو عون : قلتُ لمحمد ما ثالثُ ثلاثة ؟ قال : ألم تر إلى تلك الآية إذ هما في الغار إذْ يقول لصاحبه لا تحرّنُ إنّ الله مَعَنا ؟

قال : أخيرنا يعقوب بن إبراهيم الزهريّ عن أبيه عن صالح بن كتّسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّه عن عبد الله بن عبّاس : سمعتُ عمر بن الحطّاب ، وذكر بيعة أبي بكر فقال : وليَّس َ فيكم مَنْ تُقْطَعُ إليه الاعْنَاقُ مَالُ أبي بكر

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا شُعبة عن الجريري قال : لما أَبْطَلًا الناسُ عن أبي بكر قال : من أحق بهذا الأمر مني ؟ أَلَسْتُ أُوّلُ من صَلّى ؟ أَلَسْتُ أَلَستُ ؟ قال فذكر خصالاً فعلها مع النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن يحتى ابن سعيد عن القاسم بن محمد أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الحراح ، قال : فقام حبّاب بن المنتفر وكان بدريّا فقال : منا أميرٌ ومنكم أميرٌ فإنا والله ما نتفقس أه الأمر عليكم أيها الرهط ولكنا نخاف أن يمينها ، أو قال يكينه ، أقوام " تتانا آباهم وإخوتهم ، قال : فقال له يمر إذا كان ذلك فحسّ أن استطعت ، فتكلم أبو بكر فقال : عن الأمراء فباتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقلة الأبلكمة ، يمني الحوصة ، فباتم أول الناس قسماً قبيمت إلى عجري ز من بني عدي أبي بكر قسم بين الناس قسماً قبيمت إلى عجرون من بني عدي بن النجار بكر قسم بين الناس قسماً قبيمت إلى عجرون من بني عدي بن النجار بقسمها مع زيد بن ثابت فقالت : ما هذا ؟ قال : قسم قسسة أبو بكر فرح زيد إلى أبي بكر فاخبره بما قالت : فوائلة لا آخذ من شيئا أبداً . فرج زيد إلى أبي بكر فاخبره بما قالت فقال أبو بكر : ونحن لا ناخذ أن

قال : أخبرنا عُبيد الله بن موسى قــال : أخبرنا هشام بن عروة ، قال عبيد الله أظنّـة عن أبيه ، قال : لما وليّ أبو بكر خَطَبَ الناسَ فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أمّا بعدُ أبيّها النّاس قد وكيتُ أمْرُكم ولستُ بُخيْرٍكم ولكن نَزَلَ القُرانُ وسنَ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، السَنَنَ فعلَمنا ، المنتَنَ الحُسنَ الحَس التَقُوى وأنَّ أحْمَقَ الحُسنَ الحُسنَ المُستَخور ، وأنَّ أقواكم عندي الضّعيف حتى آخدُد له بحقة وأنَّ أضعفكم عندي القويّ حتى آخدا منه الحق ، أينها النّاس إنّما أنا مُتَبعٌ ولسنُ بمُبتَدع ، فإنْ أحْسنَتُ فاعيوني وإنْ زُعْتُ فقوّموني .

قَالٌ : أخبرنا الفضل بن دُكين وشُعب بن حَرْب قالا : أخبرنا الفضل بن دُكين وشُعب بن حَرْب قالا : أخبرنا أي مالك بن مغوّل عن الميت على الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قلتُ : فكيف كَتَبَ على النّاس الوصية وأمروا بها ؟ قال : أوصى بكتاب الله ، قال : وقل هنّديل : أكان أبو بكر يَشَامَرُ على وصيّ رسول الله ؟ لوَد أبو بكر بُنّا مُر على وصيّ رسول الله ؟ لوَد أبو بكر بُنّاه من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عَقَداً فَخَرَم أَنْه بُخرامة .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن أبي بكر الهُمَذلي عن الحسن قال : قال عليّ لمّا قُبُض النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، نظرنا في أمرنا فوجدنا النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قد قدّم أبا بكر في الصلاة فرّضينا لدنيانا مَنْ رضيّ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، لديننا فقدّمنا أبا بكر .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شُرَحْبيل عن ابن عباس أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، لما جاء إلى أبي بكر وهو يصلّي بالناس في مرضه أخداً من حيثُ كان بَلَّكَمْ أبو بكر من الفراءة . أبو بكر من الفراءة .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن نافع بن عمر عن ابن أبي مُليكة قال : قال رجل لأبي بكر : يا خليفة الله ، فقال : لستُ بخليفة الله ولكنّي خليفةُ رسول الله ، أثا راض بذلك .

قال : أخبرنا عبد الله بن الزّبير الحُميديّ المكتّيّ قال : أخبرنا سفيان

ابن عُيينة قال : أخبرنا الوليد بن كثير عن ابن صَياد عن سعيد بن المسبب قال : لمَا قُبُض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ارتَحَجَتْ مكة فقال أبو فَحُافة : ما هذا ؟ قالوا : قَبُض رسول الله ، قال : فمن وليي الناس بعده ؟ قالوا : قالوا : أرضيت بلك بنو عبد شمس وبنو المغيرة ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنه لا مانع لما أعطى الله ولا مُعْطَى لما مَنعَ الله ، قال : تم ارتَحَتْ مكة برَجَة هي دون الأولى فقال أبو قُحافة : ما هذا ؟ قالوا : إبنك مان أبو قُحافة : ما هذا ؟ قالوا :

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا هشام الدستيواتي قال : أخبرنا عطاء بن السائب علم الله السوق أخبرنا عطاء بن السائب قال : لما استيخلف أبو بكر أصبح غادياً لما السوق وعلى رقبته أثواب يتتجر بها فلقية عمر بن الحطاب وأبو عبيدة بن الحراح فقالاً أنه : أبن تريد يا خليفة رسول الله ؟ قبال : السوق ، قالا : تصنع ماذا وقيد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أبن أطليم عيالي ؟ قالا له : انطليق حي تقرض الك شيئاً ، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شيئاً ، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شيئاً ، فانطلق عمه : إلى القضاء ، وقال أبو عبيدة : وإلي الفيء أنهال عمر : فلقد كان يأتي على الشهر وأله المتحدة على الشهر أنها المتحدد الى الشهر أنها المتحدد المت

قال : أخبرنا روح بن عُبادة ومحمد بن عبد الله الانصاريّ قــالا : أخبرنا ابن عون عن عُمير بن إسحاق أنّ رجلاً رأى على عُنتى أبي بكر الصدّيق عباءً فقال : ما هــذا ؟ ماتيها أكفيككها ، فقــال : إليك عني لا تَخُرُني أنت وابنُ الخطاب من عيالي .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حُميد ابن هلال قال : لما وَلَيَ أَبُو بكر قال أصحاب رسول الله : افْرُضوا لحليفة رسول الله ما يُغْنيه ، قالوا : نَعَم م ، بُرُداه إذا أَخْلَقَهُما وَضَعَهما وأخذ مثلهما وظهره إذا سافر ونَقَقَتُه على أهله كما كان يُشْقَقُ قِل أَنْ يُسْتخلف ،

قال أبو بكر : رَضيت .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن حُميد بن هلال أن أبا بكر لما استُخلف راح إلى السوق يتحمل أبراداً له وقال : لا تَخُرُونِ مَن عيالي .

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيّ قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت : لما وليّ أبو بكر قال : قد عكم قومي أنَّ حرفيقي لم تكن لتمجيزَ عن مؤونة أهالي وقد شُخلتُ بأمرَّ المُسلمين وسَأَحَترِفُ للبسلمين في ملهم وسيأكُلُ آلُ أبي بكو من هذا المال

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : لما استُخلف أبو بكر جعلوا له ألقين فقال : زيدوني فإن في عيالاً وقد شمئلتُموني عن التجارة ، قال فزادوه خمسمائة ، قبال : إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة .

## ذكر بيعة أبي بكر ، رحمه الله

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَّرَةَ عَن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال : سمعتُ سعيد بن المستِّب قال : وأخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن صبيحة التيمي عن أبيه قال : وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر عن نسافع عن ابن عمر قال : وأخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قسال : وأخبرنا أبو قدامة عثمان بن محمد عن أبي وَجَرَّةَ عن أبيه قال : وغير هوالاء

أيضاً قد حدُّ ثني ببعضه فدخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : بويع أبو بكر الصَّدَّيق يومَ قُبضَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مُهاجَر رسول لله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان منزله بالسُّنْح عند زوجته حبّبية ً بنت خارجة بن زيد بنُ أبي زهير من بني الحارث بن الخزرج ، وكان قد حجّر عليه حُبُورة من شَعْر فما زاد على ذلك حتى تحوّل إلى منزله بالمدينة فأقام هناك بالسَّنْح بعدما بويع له ستَّة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة وربَّما ركب على فرس له وعليه إزاراً ورداء مُمُسَّقُ فيوافي المدينة فيصلِّي الصلوات بالناس فإذا صلَّى العشاء رجع إلى أهله بالسنح ، فكان إذا حَضَرَ صلَّى بالنَّاس وإذًا لم يتَحْنُضُرُ صلَّى عمر بن الخطَّاب ، وكان يقيم يوم الجمعـة في صدر النهار بالسُّنْح يصْبُنُمُ رأسَه ولحيته ثم يروح لقَدَرَ الجمعة فيُجمَّمُ بالنَّاس ، وكان رجلاً تاجراً فكـان يغدو كلَّ يوم السوق فيبيع ويبتــاع ، وكانت له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو نفسه فيهـــا ورُبُّـما كُـفيَّـها ۖ فرُعيبَتْ له ، وكان يتحلُّبُ الحيّ أغنامهم ، فلمّا بويع له بالحلافة قالت جارية من الحييّ : الآن لا تُحُلّبُ لنا منائحُ دارِيًا ، فسمعتها أبو بكر ققال : بلي لعمري لأحْلُسَنَّهَا لَكُمْ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا يَغْيَرْنِي مَا دَخَلْتُ فِيهِ عَنْ خُلُقُ كُنتُ عليه ، فكان يحلُّبُ لهم فربَّما قال للجارية من الحيِّ : يا جارية أتُنحبِّين أنْ أَرْغِيَ لك أو أُصَرَّحَ ؟ فرينما قالت: أَرْغ ِ ، ورينما قالت : صَرَّحْ ، فأيّ ذلك قالت فَعَلَ ، فمكث كذلك بالسّنح ستّة أشهر ثمّ نزل إلى المدينة فأقام بها ونظر في أمره فقال : لا والله ما يُصْلُحُ أَمْرَ الناس التجارة وما يصْلُحُ لهم إلاَّ التفرُّغُ والنظر في شأنهم وما بدُّ لعيالي ممَّا يُصْلحهم ، فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يُصْلحُهُ ويُصْلحُ عياله يوماً بيوم ويتحُجُّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له كلّ سنة ستّة آلاف درهم ، فلمّا حضرته الوفاة ُ قال : رُدُّوا ما عندنا من مال المسلمين فإنِّي لا أُصيب من هذا المال شيئاً ، وإنَّ

أرْضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبتُ من أموالهم . فدُنُع ذلك إلى عمر ولتقوحٌ وعَبَّدُهُ صَيَّقَتَلٌ وقطيضةٌ ما يساوي خمسة دراهم فقسال عمر : لقد أنْعَبَ مَن بعده .

قالوا : واستعمل أبو بكر على الحج سنة َ إحدى عشرة عمر بن الحطَّاب ، ثُمَّ اعتمر أبو بكر في رجب سنة اثنتي عشرة فلخل مكَّة ضَحْوَةً فأتى منزله وأبو قُحافة جالس على باب داره معه فتيان أحداث يحدُّهم إلى أن قيل له هذا ابنك ، فنهض قائماً وعَجل َ أَبُو بكر أَن يُنبيخ راحلته فنزل عنها وهي قائمة فنجعل يقول : يا أبت لا تقم ، ثمَّ لاقاه فالترمه وقبَّل بين عيني أبي قحافة وجعل الشيخ يبكي فرحاً بقدومه ، وجاءً إلى مَكَّة عَنَّاب بن أسيد وسُهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جَهل والحارث بن هشام فسلَّموا عليه : سلامٌ عليك يا حليفة رسول الله ، وصافحوه جميعاً فجعل أبو بكر يبكى حين يذكرون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثمَّ سلموا على أبي قُحافة فقال أبو قحافة : يا عتيقُ هؤلاء الملأ فأحسينُ صُحْبَتَهم ، فقال أبو بكر : يا أبت لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله ! طُوِّقتُ عظيماً من الأمر لا قوَّة لي به ولا يُدانُ إلا بالله . ثمَّ دخل فاغتسل وخرج وتبعه أصحابه فنحاهم ثمَّ قال : امْشُوا على رِسْلُكُم . ولقيه الناس يتمشُّون في وجهه ويُعزُّونِهُ بنبيُّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يبكي حتى انتهى إلى البيت فاضطبَع بردائه ثمّ استلم الرَّكن ثمَّ طاف سبعاً وركع ركعتين ، ثمَّ انصرف إلى منزلـه ،، فلمًّا كان الظهر خرج فطاف أيضاً بالبيت ، ثم جلس قريباً من دار الندوة فقال ؟ هل من أحد يتشكّى من ظلامة أو يطلب حقيًّا ؟ فما أناه أحدٌ وأنسى النَّاس على واليهم خيراً ، ثمّ صلَّى العصر وجلس فودَّعه الناس ، ثمّ خرج راجعاً إلى المدينة ، فلمًا كان وقت الحجّ سنة اثنتي عشرة حجّ أبو بكر بالناس تلك السنة وأفرَدَ الحجّ واستُخلف على المدينة عثمان بن عفّان .

#### ذكر صفة ابي بكر

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : دخلتُ مع أبي على أبي بكر وكان رجلاً نحيفاً خفيف اللحم أبيض .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا شُعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق عن أبيه عن عائشة أنها نظرت إلى رجل من العرب ماراً وهي في هود جها فقالت : ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا ، فقلنا : صفي لنا أبا بكر ، فقالت : رجل أبيض ، نحيف ، خيف العارضين ، أجناً لا يستعمل أزارة يسترّخي عن حقوته ، معروق الوجه ، غائر العينن ، ناتيء الجبهة ، عاري الأشاجع ، هذه صفته .

قال محمد بن عبر : فذكرت ذلك لموسى بن عمران بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عاصم يذكر عبد الرحمن بن أبي يكر فقال : سمعت عاصم بن عبيد الله بن عاصم يذكر هذه الصفة بعينها .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهريّ عن عروة عن عائشة أنّ أبا بكر كان يخضب بالحنّاء والكّم .

قال : أخبرنا جعفر بن عون قال : أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن عُمارة عن عمّه قال : مررتُ بأبي بكر وهو خليفة يومثذ ولحيتـه حمراء قانيةً".

قال : أخبرنا جعفر بن عون ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا : أخبرنا مسعو عن أبي عون عن شيخ من بني أسد قال : رأيتُ أبا بكر في غزوة ذات السلاسل كأن لحيته لُهاب العرفيج ، شيخًا خفيفًا أبيض ، على ناقة له أدماء .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن ثابت عن أبي جعفر الأنصاريّ قال : رأيتُ أبا بكر الصّديّق ورأسه ولحيته كأنّهما جَمْرُ العَشَا .

قال : أخبرنا بزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمد ابن الراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أن عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد الرّحمن أن عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يَمُوث ، وكان جليساً لهم ، كان أبيض الرأس واللحية فقدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال له القوم : هذا أحسن ، فقال : إن أمي عائشة أرسك إلي البارحة جاريتها نُحيلة فأقسمت علي لأصبُعَن وأخبرتني أن أمرك كان مَصْدُم .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدثني سليمان ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عُمّبة عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عاشة قالت صَبّعَ أبو بكر بالحناء والكتم .

قال : أخبرنا عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَبَ الحارثي قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قبال : سمعت عائشة وذكر عندها رجل بخضب بالحتاء فقالت إن يَخْضِبْ فقد خَضَتَ أبو بكر قبله بالحتاء .

قال القاسم : لو علمتُ أنَّ رسول الله خَضَبَ لَبَدَأَتُ برسولَ الله فذك تُه .

قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّ قال : أخبرنا حُميد قال : سُئل أنس بن مُالك أخضب رسول الله ؟ فقــال : لم يَشْنِهُ الشّيْبُ ولكين ُ خضب أبو بكر بالخنّاء وخضب عمرُ بالخنّاء .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حُميد الطويل عن أنس ابن مالك قال : خفيب أبو بكر بالحنّاء والكتّم .

قال: أخبرنا أبو معاوية الضّرير قال: أخبرنا عاصم الأحول عن ابن سيرين قال : سألتُ أنس بن مالك بأيّ شيء كان يختضب أبو بكر ؟ قال : بالحنّاء والكَنَّم ، قال : قلتُ فعمرُ ؟ قال : بالحنّاء ، قال : قلت فالنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لم يُدّركُ ذاك .

قال : أخبرنا القضل بن دُكين قال : أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : وأخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : خضب أبو عُبيد الله بن عمر عن حُميد الطويل عن أنس بن مالك قال : خضب أبو بكر بالحناء والكتّم .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنّ أبا بكر كان يَصْبُعُ بالحنّاء والكَتَم .

قال : أخبرنا عُسِيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن سيماك عن رجل من بني حَسِّسُم قَال : رأيتُ أبا بكر قد حَضَّبَ رأسه ولحيته بالحناء .

قال : أخبرنا عُسِيد الله بن موسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق قال : سألتُ القاسم بن محمد أكان أبو بكر يخضب ؟ قال : نعم قد كان يُغَيِّرُ.

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن عمار الدُّمْتَى قال : جلستُ إلى أشياخ من الأنصار بمكة فسأهم عُبيد بن أبي الحَمَّدُ أكان عمر يخضب بالحنّاء والكُمْ ؟ فقالوا : أخبرنا فلان أنَّ أبا بكر كان يخضب بالحنّاء والكُمْ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا ابن عُبينة عن الزهريّ عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان يخضب بالحنّاء والكم .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا أبو عُوانة عن حصين عن المغيرة بن شُهيل البجلي عن قيس بن أبي حازم أنّ أبا بكر كان يحرج إليهم وكأنّ لحيته ضرام عرفع من شدة الحمرة من الحنّاء والكنم. قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطَّسَ قال : أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : وأخبرنا سعيد بن منصور عن حمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس أنّ أبا بكر كان يخضب بالحنّاء والكم .

قَال : وأخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قُطَنَ قال : أخبرنا شعبة عن زياد ابن عيلاقة عن رجل أظنة قال من قومه أنّ أبا بكر خضَبَ بالحنّاء والكثم .

قَال : أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : أخبرنا محمله ابن حيمير قال : أخبرنا الإراهيم بن أبي عبدلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة وليس في أصحابه أشميط غير أبي بكر فعلقها بالحناء والكتم .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا ابن جُريَّج عن عثمان ابن أبي سليمان عن نافع بن جُبير بن مُطعم قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غيروا ولا تشبيها باليهود ، قال : فصبتم أبو بكر بالحناء والكتم ، وصبغ عمر فاشتد صبغه ، وصفر عثمان بن عقان ، قال : فقيل لنافع بن جُبير : فالنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان يتمسّ السدّر ، قال : قال ابن جُريج وقال عطاء الحراساني إنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال :

قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان النهدي قال : أخبرنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان قال : سأل ابن سيرين أنس بن مالك هل كان أحــد من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يخضب ؟ قال : أبو بكر ، قال : حَسْيى .

# ذكر وصية أبي بكر

قال : أخيرنا وكيم بن الجرّاح وعبد الله بن نمير قالا : أخيرنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت : لما مرض أبو بكر مرّضة اللذي مات فيه قال : انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الحليفة من بعدي فإني قد كنت أستحله،قال: وقال عبد الله بن نمير أستصلحه جهدي ، وكنت أصيب من الودك نحوا مما كنت أصيب في التجارة ، قالت عائشة : فلما مات نظرنا فإذا عبد " كان يحمل صيانه وإذا ناضح كان يسمى عليه ، قال عبد الله بن نمير : ناضح كان يسقي بستانا له ، قالت فيعتنا بهما إلى عمر ، قالت فأخبرني جدي أن عمر بكتى وقال : وحدة الله على بكر يكتى وقال :

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : أطلقتنا بغرفة أبي بكر الصديق في مرّضته التي فضي فيها ، قبال : فقلنا كيف أصبح أو كيف أمسى خليفة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فاصلع علينا اطلاعه فقال : ألسَّنهُم تَرَّضُونَ عا أصنتم ؟ قلنا : بلى قد رضينا ، قال : وكانت عائشة هي تُمَرَّضُه ، قال فقال : أما إني قد كنت حريضاً على أن أُوفَرَ للمسلمين فَيَسَتَهم مع أني قد أصبتُ من اللحم واللبن فانظروا إذا رجعتم متى فانظروا ما كان عندنا

فَالْمُلْعِوهُ عُمَّرٌ ، قال : فذاك حيث عرفوا أنّه استخلفُ عمر ، قال : وما كان عنده دينارٌ ولا درهم ، ما كان إلا خادم ولقحة ومحلّب ، فلما رأى ذلك عمر يُحْمَلُ إليه قال : يرحم الله أبا بكر لقد أنْعَبَ مَنْ بَعَدَه .

قال : أخبرنا بزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن عون عن محمد قال : توفي أبو بكر الصديق وعليه سنة آلاف كان أخذها من بيت المال ، فلما حضرته الوفاة قال : إن عمر لم يَدَعَني حتى أصبت من بيت المال سنة آلاف درهم وإن حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها ، فلما توفي ذ كر ذلك لعمر فقال : يرحم الله أبا بكر لقد أحب أن لا يندَعَ لأحمد بعده مقالاً وأنا والي الأمر من بعده وقد رددتها عليكم .

قال : أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سُميّة عن عائشة أن أبا بكر قال لها : يا عائشة ما عندي من مال إلا للمّحة وقَدَحٌ فإذا أنا مِتَ فاهجوا بهما إلى عمر ، فلما مات ذهبوا بهما إلى عمر فقال : يرحم الله أبا بكر لقد أنْعَبَ مَنْ بَعْدَه .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين وعمد بن عبد الله الأسدي وقتيصة ابن عُقبة عن سفيان عن السّريّ عن عبد خير عن عليّ قال : يرحم الله أبا يكر هو أوّل من جمع اللّوْحَيَن .

قال : أخبرنا خسالد بن متخلّد قال : حدّثني أسامة بن زيْد بن أسلم عن أبيسه عن نيار الأسلمي عن عائشة قالت : قسم أبي أوّل عـام الفّيءَ فأعطى الحُرِّ عَشْرةً وأعطى المملوك عشرة والمرأة عشرة وأمّتها عَشْرة ، ثمّ قسم في العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين .

قال: أخيرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أخيرنا أبو عامر الخزاز صالح بن رُسُتَم قال: حدثني أبو عمران الحَوْثي عن أسير قــال: قال سَلَمان دخلتُ على أبي بكر الصديّق في مرضه فقلت: يا خليفة رسول الله اعتهد لي عَهداً فإني لا أراك تَمْهَدُ إلى بعد يومي هذا، قال: أجل يا سلمان إنها ستكون فتوخ قلا أعرفن ما كان من حظك منها ما جملت في بطنك أو القيته على ظهرك ، واعلم أنه من صلى الصلوات الحمس فإنه يُصْبِحُ في ذمة الله ويُمسي في ذمة الله ، فلا تَقْتُلُنَ أَحداً من أهل ذمة الله فيطالبُك الله بندته فيكبك الله على وجهك في النّار .

قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح وكثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان عن خالد بن أبي عَزّة أنّ أبا بكر أوصى بخُسس ماله ، أو قال آخُمُدُ من مالي ما أخذَ الله من فَيَّ مِ السلمين .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا همام بن يحبّى عن قنادة قال : قال أبو بكر لي من مالي ما رّضي ربّي من الغنيمة، فأوّصى بالخُسس . قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن إسحاق

ابن سُويد أن أبا بكر أوصى بالحمس.

قال : أخبرنا الفقيل بن دُكين قال : أخبرنا سفيانَ عن عُيينة عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت : لما حضر أبا بكر الوفاة جلس فنشها ثم م قال : أمّا بعد ي أنّت وإنّ أحبّ الناس غنى إليّ بعدي أنّت وإنّ أعزّ الناس على فقراً بعدي أنّت وإنّى كنتُ نَحَلَتُك جدادَ عَشرين وسفاً من ملي فود دثّ والله أنّك حُزْته وأخسلته فإنّما هو مال الوارث وهما أخواك وأختاك ؟ قال : ذات بعد الخواك ، قالت : قلتُ هذا أخواك فمنن أختاي ؟ قال : ذات بعد نُن أَبْنة خارجة قالى الخواك .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا القاسم بن الفضل قال : أخبرنا أبو الكياش الكندي عن محمله بن الأشعث أن أبا بكر الصديق لما أن تقل قال لمسائشة : إنه ليس أحد من أهلي أحب إلى منك وقد كنت أقطعتك أرضاً بالبحرين ولا أراك رزّات منها شيئاً ، قالت له : أجل ، قال : فإذا أنا مت فابعتي بهذه الحارية ، وكانت تُرضعُ ابنته ، وهاتين الشَّخَتَيْن وحالبهما إلى عُمرز ، وكان يستى لَبَسَهما جُلساءَ ، ولم يكن في

يده من المال شيء " . فلمنا مات أبو بكر بعثت عائشة بالغلام واللقحتين والجارية إلى عمر فقال عمر : يرحم الله أبا بكر لقد أتْعَبَ من بعده . فقَبَل اللقحتين والغلام وردّ الجارية عليهم .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا همام عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال : إنّه ليس في أهبل بعدي أحد الحسب إلى غنى منك ولا أعز على فقراً منك والني كنت تُحلدُك من أرض بالعالية جداد ، يعني صرام ، عشرين وسقاً فلو كنت جددته تمراً عاماً واحداً انستان لك وإنسا هو مال الوارث وإنساهما أحتراك وأخباك ، فقلت : إنسا هي أسماء ، فقسال : وذات بطن ابنة خارجة قد ألقي في رُوعي أنها جارية فاستشوعي بها خيراً . فولكدت أم كلدوم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أفلح بن حُسيد عن أبيه قال : كان المال الذي نتحل عاشة بالعالية من أموال بني النضير بتر حجر كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطاه ذلك المال فأصلحه بعد ذلك أبو بكر وغرس فيه ودياً .

قال : أخبرنا أبو سهل نقر بن باب عن داود بن أبي هيند عن عامر أنّ أبا بكر الصدّ بن أبا المحتَّمَرُ قال لعائشة : أي بنية قد علمت أنّك كنت أحب الناس إلى وأعرّهم وأني كنت نحلتُنك أرضي التي تعلمين بمكان كذا وكذا وأنا أحب أن تردّيها عليّ فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله فالثق ربي حين الثقاء ولم أفضل بعض ولدي على بعض .

قال : أخيرنا وكيم بن الجرّاح وأبو أسامة قالا : أخيرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما ترك أبو بكر ديناراً ولا درهماً مُسَرَّبَ اللهُ سكتُهُ .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح وعبد الله بن نُمير ويتَعْلَى بن عُبيد

عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البّههيّ مولى الزُّبير عن عائشة قالت : لما حُضِيرَ أبو بكر فلتُ كلمةً من قول حاتم :

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي النَّرَاءُ عَنِ الفَّتَنِي ﴿ إِذَا حَشَرَجَتْ يُومَّا وَضَاقَ بِهَا الصَّدُّرُ

فقال : لا تقولي هكذا يا بُعية ولكن قولي : وجاءَ مَ سَكُرةُ أَلمُونَ بِالحَقَى مَاتَيْسُ فَإِذَا مِلْحَتَى هَاتَيْسُ فَإِذَا مِلْحَتَى ذَلِكَ مَا كَشَتَ مَنْهُ تَحْمِدُ ، انْظُرُوا مُلاءَتَيَ هَاتَيْسُ فَإِذَا مِتَ فَاضِلُوهُما وكفَنُوفي فيهما فإنَّ الحي أُحْوج إلى الجديد من المبت قال : أخبرنا موسى الجُهتَي عن أبي بكر ير خفص بن عمر قال : جاءت عائشة إلى أبي بكر وهو يعالج ما يُعالجُ المبت :

لعمرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الفِّتَى إذا حَشْرَجَتُ يُومًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدُّرُ

فنظر إليها كالنضبان ثم قدال : ليس كذاك يا أم المومنين ولكن وجاء ت ستكرة المتوت بالحق ذلك ما كُنْتَ منه تحيد ، إلي قد كنت نحملتك حالطاً وإن في نفسي منه شيئاً فرديه إلى الميراث ، قالت : نعم فرددته ، فقال : أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهما فهورنا وليس عندنا من فيء المسلمين فيلل ولا كثير إلا هذا العبد الحبيث بناجم على وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة فإذا مت فابغي بهن إلى عمر وابرتي منهن . فقعلت ، فلما جاء الرسول عمر بكي حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول : رحم الله أبا بكر لقد أتمس من بعده ، رحم الله أبا بكر لقد أتمس من بعده ، رحم الله أبا بكر لقد أتمس من بعده ، يا غلام ارفعهن . فقال عبد الرحمن ابن عوف : سبحان الله تسائب عال إلى بكر عبداً حبيناً وبعيراً ناضحاً ابن عوف : سبحان الله تسائب عال إلى بكر عبداً حبيناً وبعيراً ناضحاً على عاله ، فقال : لا والذي بعث محمدناً بالحق ، أو كما حلف ، لا يكون على الهذه ، لا يكون

هذا في ولايني أبداً ولا خرج أبو بكر منهن عند الموت وأردُهُمن أنا على عياله ، الموتُ أقربُ من ذلك .

قال : أخبرنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما مرض أبو بكر :

مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ۚ فَإِنَّهُ لا بُدِّ مَرَّةً مَدُّفُونَ

فقال أبو بكر : ليس كذاك أي بُنية ولكن جاءَتْ سَكُرةُ المُوْتِ بالحَقّ ذَلكَ مَا كُنْتَ مَنْهُ تَحَيِدُ

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا هارون بن أبي ايراهيم قال : أخبرنا عبد الله بن عُبيد أن أبا بكر أتنه عائشة وهو يجود بنفسه فقالت : يا أبناه هذا كما قال حائم :

## إذا حَشْرَجَتْ بوماً وضاقَ بها الصَّدْرُ

فقال : يا بُنية قول الله أصدق ، جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كُنْت منه تصيد ، إذا أنا مية فاغسلي أخلاق فاجعليها أكفافي ، فقالت : يا أبتاه قد رزق الله وأحس ، نُكفَتُنُك في جديد ، قال : إن الحي هو أحوج يُسَوُن فقسه ويُقتَعَها من الميت المتما يصير إلى الصديد وإلى البلى. قال : وأخبرنا رقوح بن عبادة قال : أخبرنا هشام بن حسان عن بكر ابن عبد الله المؤتفي قال : بلغي أن أبا بكر الصديق لما مرض فقال قمات عاشة عند رأسه فقال :

كُلُ ذي إيلِ موروثُها وكل ذي سكب مسلوب

فقال : ليس كما قلت يا بنتاه ولكن كما قال الله ، وجاءت سَكُرَةُ المَوْتِ بالحَقِّ ذَلُكَ مَا كُنْتَ مَنْهُ تَحْيِدُ .

قال : أخبرنا عفان قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد

عن القاسم بن محمَّد عن عائشة أنَّها تمثَّلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي :

وَأَلِيضُ يُسَتَسَقِي الغمامُ بوَجهه رَبِيعُ البتامي عصْمةٌ لِلأراملِ ققال أبو بكر: ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حَمَّادً بن سلمة قال : أخبرنا ثابت عن سُمِيّة أنّ عائشة قالت :

من لا يزالُ دمْعُهُ مُقَنَّعاً فإنَّه لا بدَّ مَرَّةً مدفوقُ

فقال أبو بكو : وجاءَتْ سَكُوْرَهُ الموْتِ بالحَقّ ذَّلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْمِيدُ

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت قال : كان أبو بكر يتمثل بهذا البيت :

لا تَزَالُ تَنْعَى حَبِيبًا حَي تكونَهُ وقَد يرجو اللَّي الرَّجا يموتُ دونه

قال : أخبرنا الفضل بن دُكبن قال : أخبرنا مالك بن مغول عن أبي السَّفْر قــال : مرض أبو بكر فقالوا ألا ندعو الطبيب ؟ فقال : قد رآني فقال إني فَعَالُ لا أربد .

قال : أخبرنا رؤح بن عبادة قال : أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن 
قتادة قال : بلغني أن آ أبا بكر قال : ود د تُ أبي خضرة تأكدي الدواب .

قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : حدثني الليث 
ابن سعد عن عقبل عن ابن شهاب أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا 
يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر فقال الحارث لأبي بكر : ارفقع يدك 
يا خليفة رسول الله ، والله إن فيها لسمّ سنّة وأنا وأثب نموت في يوم 
واحد . قال فرفع يده فلم يترالا عليلين حتى ماناً في يوم واحد عند انفضاء .

قال : أخبرنا محمد بن حُميد العبدي عن معمر عن هشام بن عروة عن أيه قال : قال أبو بكر : لأن أوصي بالحُمسُس أحَب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومَن أوصى بالثلث قلم يترك شيئاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَرَة عن عبد المجيد بن سُهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : وأحبرنا بَرَدان بن أبي النضر عن محمَّد بن إبزاهيم بن الحارث التيمي قال : وأخبرنا عمرو بن عبد الله بن عَنْبُسَة عن أبي النضر عن عبد الله البّهيّ ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، أن أبا بكر الصّد ين لما استُعز به دعا عبد الرحمن ان عوف فقال : أخبرني عن عمر بن الحطّـاب ، فقال عبد الرحمن : ما تَسْأَلَني عن أمر إلا وأنت أعلم به منّي ، فقال أبو بكر : وإن ، فقــال عبد الرحمن: هو والله أفْضَلُ من رأيك فيه ، ثمّ دعا عثمان بن عفّان فقال : أَحْبِرْنِي عن عمر ، فقال : أنت أخبرُنا به ، فقال : على ذلك يا أبا عبد الله ، فقال عثمان : اللَّهُمَّ علَّمي به أنَّ سريرته خير من علانيته وأنَّه ليس فينا مثله ، فقال أبو بكر : يرحمك الله ، والله لو تَرَكُّتُهُ مَا عَلَدَوْتُكُ . وشاوَرَ معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وأُسَيِّدُ بن الحُنْصَير وغيرهما من المهاجرين والأنصار فقال أُسيِّدٌ : اللهم أعْلَمُه الحَيْرَةَ بعدك ، يَرْضي الرَّضي ويتَسْخَطُ السَّخْط ، الذي يُسرّ حيرٌ من الذي يُعلنُ ، ولم يَلِ هذا الأمر أَحَدُ ۚ أَقُوى عليه منه . وسَمَعَ بعضٍ ُ أصحابِ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلُوتِهما به فدخلوا على أبي بكر فقال له قائلٌ منهم : ما أنت قائلٌ لربك إذا سألك عن استخلافك عُمَرَ ؟ لَعُمُرَ علينا وقد تَرَى غَالْظَتَه ؟ فقال أَبُو بكر : أَجُلْسُونِي ، أبالله تُمخَوُّفوني ؟ خابَ مَنْ تَزَوَّدَ من أمركم بظُلُم ، أقولُ اللهمَّ استخلفتُ عليهم خيرَ أهلك ، أبـُلــغ عني ما قلتُ اك مَن ْ وَرَاءَك . ثمُّ

اضطجع ودعا عثمان بن عقان فقــال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عَهدَ أبو بكر بن أبي قُحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وعند أوَّل عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويتصَّدُقُ الكاذب ، إني استخلفتُ عليكم بعدي عمر بن الحطّاب فاسمَّعوا له وأطبعوا ، وإني لم آلُ الله ورسولَه وديثُه ونفسي وإيّاكم خيرًا ، فإن عَدَل فذلك ظَنْتَى به وعلمي فيه ، وإن ْ بدُّل فلكلِّ امرىء ما اكتَسَبّ من الإثم ، والحبر أردتُ ولا أعلم الغيّيْبَ ، سَيَعْلَمُ الّذينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقَلَب يَنْقَلَبِنُونَ ، والسَّلامُ عليكم ورحمةُ الله . ثمَّ أمر بالكتاب فختمه ، ثمَّ قال بعضهم لما أملى أبو بكر صدرَ هذا الكتاب : بنَّقيَ ذكرُ عُمُرَ فذُهبَ به قبل أنْ يُسَمِّيَ أَحَدًا . فكتب عثمان : إني قد استخلفتُ عليكم عمرَ بن الحطاب ، ثم أفاق أبو بكر فقال : اقْرَأْ عَلَى مَا كَتَبُّتَ ، فَقَرَّأْ عَلِيه ذَكُرَ عُمْرَ فَكَبِّرَ أَبُو بكر وقال : أراك خفْتَ إنْ أَقْبُلَتُ نفسي في غَشْيْتَي تلك يَنخْتَنَكِفِ النَّاسُ فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً ، والله إن كنتَ لها لأهلًا " ثم أمره فخرج بالكتاب محتوماً ومعه عمر بن الحطاب وأسيُّد ابن سعيد القُرَظيُّ فقال عثمان للناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ فقالوا : نعم ، وقال بعضهم : قد علمنا به ، قال ابن سعد : علي القائل وهو عمر ، فأقرُّوا بذلك جميعاً ورَّضوا به وبايعوا ثمَّ دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصباه بما أوصاه به ، ثمّ خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مَدّاً فقال : اللهمّ إني لم أُرِدْ بذلك إلاّ صلاحَهم وخِيفْتُ عليهم الفتنةَ فعملتُ فيهم بما أنت أَعْلَمُ ۚ به واجتهدتُ لهم رَأْيِ فُولَيْتُ عليهم خَيْرَهم وأقواهم عليهم وأحرَصهم على ما أرشدهم وقد حَضَرَني من أمرِك ما حضر فاخْلُفي فيهم فَهُم عبادُك ونَواصيهم بيدك أصْلح لهم وإليهم واجَّعَلُه من خلفائك الراشدين يَتَبِعُ هُدى نبيّ الرّحْمَةِ وهُدى الصالحين بعده وأصليعُ له رَعيته . قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لما ثقل أبو بكر قال : أيّ يوم هذا ؟ قالت : قلنا يوم الاثنين ، قال : فأيّ
يوم شَبْض رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : قلنا قَبْض يوم الاثنين ، قال : فإني أرجو ما يبي وبين اللل . قالت وكان عليه ثوب فيه
ردّ عٌ من ميشْق فقال : إذا أنا مِتَ فاضلوا ثوبي هذا وضعوا إليه ثوبين
جديدين وكفّوني في ثلاثة أثواب ، فقلنا : ألا تَجمُّلُها جدُدُاً كلّها ؟
قال فقال : لا ، إنّما هو المُهُلِلة ، الحيّ أحتى بالجديد من الميت . قالت فمات لية الثلاثاء ، رحمه الله .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قال لها : في أي يوم مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : في يوم الاثنين ، قال : ما شاء الله ، إني لأرجو فيما يبي وبين الليل ، قال : فغيم كَمُسْتُمُوه ؟ قالت : في ثلاثة أثواب يبض سحُولية يَمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ، قال أبو بكر : انظري تورِّي هذا فيه رَدْعُ زَعْمَرَان أو مَسْنَى فاغسليه واجعلي معه ثوبين انظري تورِّي هذا فيه رَدْعُ زَعْمَرَان أو مَسْنَى فاغسليه واجعلي معه ثوبين الخالمي الله عالمه الله على وسلم ، فيها ثم استخرجوه منها فكفّن في ثلاثة أثواب بيض ، فأخذ عبد الله الله الكفّن في ثلاثة الله الله الكفّن في شيء مس الله عليه وسلم ، فم قال بعد ذلك : والله لا أكفّن في شيء مسمّة منه أله بيه أن يُكفّن في هيء مسة ممّة الله بيه الله الكفراء ودفن ليلاً ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد الليميّ عن محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه قال : وأخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق عن عمر بن حُسين مولى آل مظعون عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : وأخيرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عاشة قالوا : كان أول بدا مرض أبي بكر أنه اغتمل يوم الالتين لسبع خلون من جمادى الآخرة ، وكان يوماً بارداً ، فحم خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى صلاة ، وكان بأمر عمر ابن الحطاب يصلي بالناس ، ويقد حُلُ الناس عليه يعودونه وهو يتقل كل يوم وهو نازل يومنذ في داره التي قطع لمه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجاه دار عثمان بن عنان اليوم ، وكان عثمان الرّسَهُم له في مرضه ، وتوفي أبو بكر ، رحمه الله ، مساء ليلة الثلاثاء لثماني ليال بقين من جمادى الآخرة سنة تلاث عشرة من مهاجر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فكانت خلافته سنتين أربع ليال ، وتوفي ، رحمه الله ، وكان أبو معشر يقول سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال ، وتوفي ، رحمه الله ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، مُجمع على وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين .

قالُ : أخبرنا يحيىًى بن عبّاد قال : أخبرنا شعبـة قال : أخبرني أبو إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير أنّه سمع معاوية يقول : توني أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال : مات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : استكمل أبو بكر في خلافته سين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فهوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . قال : أخبرنا على بن عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا سنيان بن عبينة

قال : سمعتُ عليّ بن زيد بن جُدْعان يحدّث عن أنس قال : كان أسنّ أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبو يكر وسهُيل بن بيضاء قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أن أبا بكر أوصى أن تتعسله امراتُه أسساء .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : حدَّثنا همَّام عن قتادة أنَّ أبا بكر غسلته امرأته أسماءُ بنتُ عُميس.

قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح عن محمد بن شريك عن ابن أبي مُليكة أنّ أبا بكر أوصى أن تنسله امرأتُه أسماءٌ .

أخبرنا عبد الله بن نُمير عن سعيد عن قتــادة عن الحسن أن أبا بكر أوضى أن تغسله أسماء.

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دُكين عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم أنَّ أبا بكر غسلته امرأته أسماء .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بكر بن حفص أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عُميس أن تغسله إذا مات وعزم عليها : لما أفطرت لأنه أقوى لك ، فقد كرّت بمينه من آخر النهار فدعت بماء فشربت وقالت : والله لا أتْميعه اليوم حناً.

قال : أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ وعمد بن عبد الله الأنصاريّ قالا : أخبرنا أشعث عن عبد الواحد بن صَبِرَةَ عن القاسم بن محمّد أنّ أبا بكر الصّدّيّن أوحى أن تغسله امرأتُه أسماءُ فإن عجزت أعانيّها ابنُها منه ، محمدٌ".

قال محمد بن عمر : وهذا وَهنّلٌ ، وقال محمد بن سعد : هذا خَطّاً".

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ابن جُرُبِيج عن عطاء قال : أوصى أبو بكر أنْ تفسله امرأتُهُ أسماء بنت عُميس فإن لم تستطع استعانت بعبد الرحمن بن أبي بكر .

قال محمد بن عمر : وهذا الثبت ، وكيف يُعينُها محمدٌ ابنها وإنهما

وَلَلدَتُهُ بِذِي الحُليفة في حجَّة الوداع سنةَ عشرٍ وكان له يومَ توفي أبو بكر ثلاث سنن أو نحوها ؟

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ً أبا بكر غسلته أسماءُ بنت عُميس .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مألك بن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عُميس أمرأة أبي بكر الصند أبن غسلت أبا بكر حين نوفي ثم خرجت فسألت من حَضَرَها من المهاجرين فقالت : إني صائبة وهذا يوم شديد البرد فهل على عُسُل ؟ قالوا : لا .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي عُبيد حاجب سليمان عن عطاء قال : غسلته في غداة باردة فسألت عثمان هل عليها غُسُل؟ فقال : لا ، وعمر يسمع ذلك ولا يُشكّرُهُ .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال : كُفّسَ أبو بكر في ريّطنّيَن ، ربطة بيضاء وربطة ممصّرة ، وقسال : الحيّ أحوج إلى الكسوة من الميّت ، إنّما هو لما يَخرُّرُجُ من أَنْفَه وفيه .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حُسيد الطويل عن بكر بن عبد الله المُزَّنِيْ أَنْ أَبَا بكر كَفُشْن في ثويين .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن عُبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال : كُفَّن أبو بكر في ثلاثة أثواب أحدها ثوب ممصر .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك عن يحينى بن سعيد قال : بلغي أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض : في كم كُفُنَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : في ثلاثة أثواب ستحولية ، فقال أبو بكر : خنوا هذا الثوب ، ليقوب عليه قد أصابه مشدّى أو زعفران ، فقالت عاشة : وما هدا ؟ قال أبو بكر : الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وإنما هو المهملة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا مينْدَكَ عن ليث عن عطاء قال : كُفّن أبو بكر في ثويين غسيلين .

َ قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنّ أبا بكر كُفّن في ثلاثة أثواب .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا هعبة قال : سألتُ عبد الرحمن بن القاسم عن أبي بكر في كم كُفّن ، قال : في ثلاثة أثواب ، قلت : منَّ حَدَّثَكُم ؟ قال : سمعتُه من محمّد بن عليّ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال : كُفُتِنْ أبو بكر في ثويين .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكنِ قال : أخبرنا سفيان وشريك عن عبدان بن مسلم عن سُويد بن عَمَلَكَة قال : كُفُنَن أبو بكر في ثوبين ، قال شريك معقدين .

قال : أخبرنا الفضل بن و كين قال : أخبرنا زُخبر عن عمران بن مسلم عن سويد بن عَمَلَكَة أنَّ أبا بكر كُمَّن في ثوبين من هذه اللياب الموصولة . قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا كثير بن زيسد عن المطلب بن عبد الله أنَّ أبا بكسر أمرهم أن يترَّحَصُوا أخلاقه فيدفنوه

فيها . قال : ودُفن ليلاً .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا سيف بن أبي سليمان قال : سمعتُ القاسم بن محمدٌ قال : قــال أبو بكر حين حضره الموت : كفّتوني في ثوبيّ هذين اللذين كنتُ أصّلّي فيهما واغسلوهما فإنهما المُهلّة والتراب .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسيّ وعفّـــان بن مسلم والحسن بن موسى الأُشيّــُ قالوا : أخبرنا شُعبة عن محمّـد بن عبــــد الرحمن عن عــَــرَة عن عائشة قالت : قال أبو بكر : اغـــلوا ثوبي هذا وكفّــنوني فيه فإنّ الحيّ

أفقر إلى الجديد من الميت .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا القاسم بن الفضل قال : أخبرنا عبد الرخمن بن القاسم أنّ أبا بكر الصّديّق كُفّتن في ثوبين غسيليّن ستحوليّين من ثيساب اليمن ، وقال أبو بكر : الحيّ أولى بالجديد ، إنسّما الكفن للمُهلّة .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قادة عن سعيد بن المسبّب أنّ أبا بكر كُفّتن في ثوبين أحدهما غُسياً".

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا معمر ومحمد عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت : أوصى أبو بكر أن يُككّفَن بثوبين عليه كان يُلَبّسُهُما ، قال : كفّوني فيهما فإنّ الحيّ هو أفقر إلى الجديد من الميّت .

قال : أخبرنا محمَّــد بن عمر قال : حدَّثي ابن جُريج عن عطــاء عن عُبيد بن عُمير قال : كُفُّن أبو بكر في ثوبين أحدهما غــيل .

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر المَّمَدَّدَيِّ قال : أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حَسَان أنَّ عليَّ بن الحسين سأل سعيد بن المسِّب : أَيْنَ صُلِّيَ على أبي بكر ؟ فقال : بين القبر والمنبر ، قال : من صَلَّى عليه ؟ قال : عمر ، قال : كم كَبِّرَ عليه ؟ قال : أربعاً .

قال : أخبرنا شبَابة بن سَوَّار الفزاري قال : أخبرنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن حمَّاد عز إبراهيم قال : صَلَّى عمرو على أبي بكر فكبَّر عليه أربعاً .

قال : أخبرنا وكيع عن كثير بن زيـد عن المطلب بن عبــد الله بن حَنْطَبَ أَنْ أَبا بكر وعمر صُلَّيَ عليهما في المسجد تُجاه المنبر .

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرّاح وعبد الله بن نُمير عن هشام بن عُروة عن أبيه ، قال وكبيع أو غيره شكّ هشام ، وقال ابن نُمير عن أبيه ولم يشكّ ،

أن أبا بكر صُلَّى عليه في المسجد .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال: أخبرنا خالد بن الياس عن صالح ابن يزيد مولى الأسود قال : كنتُ عنسد سعيد بن المسيّب فمرّ عليه علي ً ابن حسين فقال : أبن صُلّتي على أبي بكر ؟ فقال : بين القبر والمنبر

قال : حدَّثنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا خالد بن إلياس عن أبي

عُبيدة بن محمَّد بن عمَّار عن أبيه أنَّ عمر كَبِّرَ على أبي بكر أربعاً .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر صُلّي عليه في المسجد.

' قال : أخبرنا الفضل بن د'كين قال : أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن محمد بن فلان بن سعد أنّ عمر حين صَلّى على أبي بكر في المسجد رَجِعَ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معمر عن الزهري قسال : وحدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حسطت قالا : الذي صلى على أبي بكر عمرُ بن الحطاب وصلى صُهيّتِ على عمر .

قال : أخبرنا محمّد بن عمو قال : حدّثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال : صلّى عمو على أبي بكر .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن هشام بن عروة عن أبيه أو غيره ، شكّ هشام ، أنّ أبا بكر دُنن ليلاً .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابيّ قال : أخبرنا همّام عن هشام ابن عروة قال : حدّ نبي أبي أنّ عائشة حدّثته قالت : توفي أبو بكر ليلاً فدفناه قبل أنْ نصبح .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن مومى بن علي عن أبيه عن عُفية ابن عامر قال : سُئيل أَيْفَبِرُ المِيتُ ليلا ؟ فقال : قد قُبرُ أبو بكر بالليل قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا ابن جُريع عن إسماعيل ابن محسّد بن سعد عن ابن السبّاق أنّ عمر دَفَينَ أبا بكر ليسلاً ثمّ دخل المسجد فأوتشرَ بثلاث .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا عبد الله بن المؤمَّل عن ابن أبي مُليكة أنْ أبا بكر دُفن ليلاً .

قال : أخبرنا محسّد بن مُصْعَب القرقساني عن الأوزاعيّ عن يحيّى ابنُ سعيد أنّ أبا بكر دُنو: لبلاً .

َ قَالَ : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا الوليــد بن أبي هشام عن القاسم بن محمد قال : دُفن أبو بكر ليلاً .

قال : أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلابيّ عن كثير بن زيد عن المطلب ابن عبْدالله بن حَسْطَكَ أنْ أبا بكر الصّدّيق دُفنَ لِيلاً .

قال : أخبرنا مُطرَّف بن عبد الله اليماري قال : أخبرنا عبد الغزيز ابن أبي حازم عن محمّد بن عبد الله عن ابن شهاب ، بلغه أنّ أبا بكر دُفن ليلاً ، دُفته عمر بن الحطاب .

قال : أخبرنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنَّ عمر دَفَن أبا بكر ليلاً .

قال : أخبرنا عمله بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبّبرة عن خالد بن رَبّاح عن المطلب بن عبد الله بن حدثوث عمر بن الحطاب وعدمان بن قال : حضرتُ دفن أبي بكر فترل في حُمّرتُه عمرُ بن الحطاب وعدمان بن عمر فاردتُ عمان وطلحة بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر ، قال ابن عمر فاردتُ ان أزل فقال عمر كُفيت .

قال : أخبرنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب قال : لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النُوّح فبلغ عُمرَ فجاء فنهامن عن النوح على أبي بكر ، فأبيّن أن ينتُمهين ، فقسال لهشام بن الوليد : أخرجُ إلىّ ابنة أبي قُحافة ، فعلاها بالدَّرة صَرَبات فَعْرَقَ النوائح حِنْ سَمَعْنَ ذلك ، وقال : تُرِدْنَ أَنْ يُعَدَّبَ أَبِو بكر بِيُكَائِكُنَ ؟ إِنَّ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال إنّ المبتّ يُعَدَّبُ بِيُكَاءِ أَهْلُه عليه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا مالك بن أبي الرجال عن أبيه عن عائشة قالت : توفي أبو بكر بين المغرب والعشاء فأصبحنا فاجتمع نساءُ المهاجرين والأنصار وأقاموا النّوح وأبو بكر يُعْسَل ويكفن ، فأمر عمر بن الحطاب بالنُّوح فَشَرُقَيْنَ فوالله على ذلك إن كُنَّ لَيُشَرَّقَيْنَ ويَجْشَمَعْنَ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة عن عمر بن عبد الله بن أبي سبّرة عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقامم بن محمد يقولان : أوصى أبو بكر عائشة أن يُدُفَنَ إلى جنّبِ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فلمنا توفّي حمُّر له وجمُعل رأسه عند كتفيّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وألصق اللّحد بقير رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقبُر هناك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني ربيعة بن عثمان عن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال : رأسُ أبي بكر عند كَيْفَيُّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ورأسُ عمر عند حَقْوَيُّ أبي بكر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبِّرَةَ عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَبَ قال : جُعُلِ قبرُ أبي بكر مثلَ قبر النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، مُسَطَّحاً ورُشَّ عليه الماء . عليه الماء .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن عمرو بن عثمان ابن هانيء عن القاسم بن محمد قال : دخلتُ على عائشة فقلت : يا أمّة اكشفي لي عن قبر النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وصاحبيّه ، فكشفت لي عن ثلاثة

4-18

قبور لا مُشْرِفَة ولا لاطئة مبطوحة ببطُناء العَرْصَة الحمراء ، قال : فرأيتُ قبر النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، مُقَدّمًا وقبرَ أبي بكر عَند رأسه ، ورأسَ عمر عند رجل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال عمرو بن عثمان فرضف القاسمُ قبورهم .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله ابن دينار أنّه قال : رأيتُ عبد الله بن عمر يقف على قبر النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فيصلّي على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، ويدعو لأبي بكر

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا أبو عَقيل عن رجل قال : سُئل علي عن أبي بكر وعمر فقال : كانا إمامي هُدُك واشديَّن مُرْشَديَّيْن مُصْلحَيْن مُشْجِحَيْن خَرَجا من الدنيا خَمِيمَيْن .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا الفسحاك بن عثمان عن عُمارة ابن عبد الله بن صيّاد عن ابن المسيّب قال : سعم أبو قُحافة الهائعة بمكّة فقال : ما هذا ؟ قال : توفي ابنك ، قال : رُزُءٌ جليل ، مَنْ قام بالأمر بعده ؟ قالوا : عمر ، قال : صاحبُه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا شُعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال : وَرِثُ أبا بكر الصديق أبره أبو قُمَّافة السَّدْسُ ووَرِثْهَ معه وَلَده عبدُ الرحمن ومحمد وعائشةُ وأسماءُ وأمَّ كلثوم بنو أبي بكر وامرأناهُ أسماءُ بنت عميس وحبيبةُ ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من بلحارث بن الحَرَّرَّج ، وهي أمَّ أمَّ كلثوم وكانت بها نَسْناً حين توفّي أبو بكر ، رحمه الله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إسحاق بن يحبى بن طلحة قال : سمعتُ سُجاهداً يقول : كُلّم أَ إبو قُحافة في ميراثه من أبي بكر الصدّيق ، رحمه الله ، فقال : قد رَدَدتُ ذلك على ولد أبي بكر . قالوا : ثُمَّ لم يَعَشِّ أبو قحافة بعد أبي بكر إلاَّ ستَّة أشهر وأيّاماً ، وتوفّي في المحرّم سنة أربع عشرة بمكة وهو ابن سبع وتسعين سنة .

قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَن قال : أخبرنا الربيع عن حبّان الصائغ قال : كان نقش خاتم أبي بكر نعم القّادر الله .

قال : أخبرنا معن بن عيسى وأبو بكر بن عبد الله بن أبي أوبس قالا : أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا بكر الصديق تخدّم في اليسار .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمَّاد بن زيد عن أبُّوب وهشام عن محمد بن سيرين قال : مات أبو بكر ولم يَنجَسَعَ القرآن .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو معاويــة عن السّريّ بن يحيّى عن بسطام بن مسلم قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لأبي بكر وعمر : لا يَسْتَامَرُ عليكما أحدٌ بعدي .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا ابن عون عن محمد أن أبا بكر قال لعمر : ابسط يدك نبايع لك ، فقال له عمر : أنت أفوى مي ، فقال له عمر : فإن قوتي لك مع فضلك ، قال فبايعه .

قال : أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب قال : أخبرنا زُهبِ قال : أخبرنا رُهبِ قال : أخبرنا موسى الأشيب قال : إخبرنا موسى عبد الله بن قُشير قال : لقيتُ أبا جضر وقد قصيمت طبي فقال : ما لك عن الحضاب ؟ قال : قلتُ أكرهمه في همذا البله ، قال : فاصيغ بالوسيمة فإني كنتُ أخضب بها حتى تحرك في ، ثم قال إن أناساً من حمقي قرّائيكم يزعمون أن خيضاب اللحي من غيري ، سألوا محمد بن أبي بكر أو القاسم بن محمد ، قال زهير الشك من غيري ، عن خضاب أبي بكر فقال كان مخضب بالحنّاء والكتم فهذا الصديق قسد خصّب ، قال : قلتُ الصديق ؟ قال : نعم ورب هذه القبلة أو الكب

إنّه الصدّيق.

قال : أخبرنا وهب بن جوير قال : أخبرنا أبي سمت الحسن قال : لل بويع أبو بكر قام خطياً فلا والله ما خطب خطبته أحد بعد فحمد للا بويع أبو بكر قام خطياً فلا والله ما خطب خطبته أحد بعد في والله والده والله كاره ووالله لود دث أن بعضكم كفانيه ، ألا والتكم إن كلفتموني أن أعسل فيكم بعثل عسلى الله عليه وسلم ، لم أقام به ، كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم أقام به ، كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عبداً أكرمه الله بالوحي وعصمه به ، ألا والتموني النهموني استقمت في استقمت فاشبعوني وإن رأيتموني استقمت فاشبعوني وإن رأيتموني المتقمت فإذا رأيتموني عضبت فاجتشبوني لا أوثر في شعاركم وأبشاركم .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خالد قال : أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي تضرّة عن أبي سعيد الحدري قال : لمسلم توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قامت خطباء الأنصار فبعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا استعمل رجلاً منكم قررن معه رجلاً منا فترى أن يتلي هذا الأمر رجلان احدهما منكم والآخر منا . قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد ابن ثابت فقال : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان من المهاجرين وعن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فقام أبو بكر فقال : جزاكم الله من حيّ خيراً يا معشر الأنصار وثبت قائلكم . ثمّ قال : أما والله لو فعلم غير ذلك لما

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن يحيّى بن سهل بن أبي حَشَّمَةً عن أبيه عن جدّه قال : أخبرنا عبد الملك بن وهب عن ابن صُبيحة التبعى عن آبائه عن جدّه صُبيحة قــال: وأخبرنا عبد الرجمن بن محمد بن

أبي بكر عن أبيه عن حَنظلة بن قيس الزُّرقيّ عن جُبير بن الحُويرث قال : وأخبرنا محمد بن هلال عن أبيه ، دخل حديثُ بعضهم في حديث بعض ، أنَّ أبا بكر الصدَّيقُ كان له بيتُ مال بالسُّنح معروف ليس يَحْرِسُه أَحَدٌ ، فقبل له ؛ يا خليفة رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ألا تَجْعَلُ على بيت المال من يحرسه ؟ فقال : لا يُخافُ عليه ، قلت : لِم َ ؟ قال : عَلَيْسه قُمُلٌ . قال : وكان يُعطي ما فيه حتى لا يبقى فيه شيءٌ ، فلمَّا تَـحَوَّل أبو بكر إلى المدينة حَوَّله فجعل بيتَ ماله في الدار الَّي كان فيها ، وكان قَدَمَ عليه مالٌ من مَعْدُنَ القَسِليَّة ومن معادن جُهينة كثير والفتح معدن بني سُليم في خلافة أبي بكر فقدم عليه منه بصد قته فكان يوضعُ ذلك في بيت المال فكان أبو بكر يَقْسِمُه على الناس نُقَرّاً نُقَراً فيصيب كل ماثة إنسان كذا وكذا ، وكان يُستَوّي بين الناس في القَسْم ِ الحُرّ والعبدُ وَالذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواءً ، وكان يشتري الإبلَ والحيلَ والسلاحَ فيتحملُ في سبيل الله ، واشترى عاماً قطائفَ أتى بها من البادية فضَرقتها في أرامل أهل المدينة في الشتاء ، فلمَّا توفي أبو بكر ودفن دُّعا عمر بن الحطَّاب الأمناء ودخل بهم بيت مال أبي بكر ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفيَّان وغيرهما ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه ديناراً ولا درهماً ووجدوا خَيِّشة للمال فنُقضَت فوجدوا فيها درهماً فرحَّموا على أبي بكر , وكَان بالمدينة وَزَّانٌ على عهد رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان يزن ما كان عند أبي بكر من مال ، فسُئل الوزَّان كم بَلَغَ ذلك المال الذي وَرَّدَ على أبي بكر ؟ قال : ماثني ألف .

# طلحة بن عُبيد الله

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة ، ويكني أبا محمد ، وأمَّد الصَّبِيّةُ بنتُ عبد الله بن عباد الحضري وأمّها عاتكة بنت وهب بن عبد بن قُصيّ بن كلاب ، وكان وهب بن عبد صاحب الرفادة دون قريش كلتها

وكان لطلحة من الولد محمّد وهو السجّاد وبه كان يكني ، قُتل يوم الحمل مع أبيه، وعمران بن طلحة وأمهما حَمَيْة بنت جَحَش بن رثاب ابن يَعْمُرُ بن صَبِرة بن مُرَّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمَّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي ، وموسى ابن طلحة وأمَّه خَوْلة بنت القَعَقَاع بن حَعْبَد بن زُرارة بن عُدُمَس بن زيد من بني تميم ، وكان يقال للقعقاع تيَّار الفُرات من سخائه ، ويعقوب ابن طلحة وكان جواداً قُتل يوم الحَرّة ، وإسماعيل وإسحاق وأمّهم أمّ أبان بنت عُتْبُة بن ربيعة بن عبد شمس ، وزكريَّاءُ ويوسف وعائشة وأمَّهم أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصدّيق ، وعيسى ويحيني وأمهما سُعْدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة المُرِّي ، وأمَّ إسحاق بنت طلحة تزوّجها الحسن بن على بن أبي طالب فولدت له طلحة ثمّ توفي عنها فخلف عليها الحسين بن على فوللت له فاطمة وأميّها الجرُّباء وهي أمّ الحسارث بنت قسامسة بن حنظلة بن وهب بن قيس بن عُبيد بن طريف بن مسالك ابن جَدُّعاءً من طيء ، والصعبة بنت طلحة وأمَّها أمَّ ولد ، ومريم ابنة طلحة وأمَّها أمَّ ولد ، وصالح بن طلحة دَرَجَ ، وأمَّه الفَرْعة بنت على ۗ سبية من بي تغلب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني الضحاك بن عثمان عن عمرمة ابن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال طلحة بن عبيد

الله حضرتُ سوق بُصُرى فإذا راهبٌ في صومعته يقول : سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحدُّ من أهل الحَرَم ؟ قال طِلحة ؛ فقلتُ نعم أنا ، فقال : هل ظَهَرَ أَحْمَدُ بعدُ ؟ قال قلتُ : ومَن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء ومخرجه من الحرم ومُهاجَرُه إلى نَخْل وحَرَّة وسباخ ، فإيَّاكَ أَنْ تَسْبُقَ إليه ، قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال فخرجتُ سريَّها حتى قلمتُ مكَّة فقلتُ : هل كان مِنْ حَدَثُ ؟ قالوا : نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبـًا وقد تبعه ابن أبي قُحافة ، قال فخرجتُ حَى دخلتُ على أبي بكر فقلت : أتَسَعْتَ هذا الرجل ؟ قال : نعم فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق . فأحسرَه طلحة بما قال الراهب فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله ، صلَّى الله عليه وسُلَّم ، فأسلم طلحة وأخبر رسول الله بما قال الراهب فسُسَّ رسول الله ، صلتي/ الله عليه وسلَّم ، بذلك . فلمَّا أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله أخذهما نوفل بن خُويلد بن العَدَويَّة فشَدَّهما في حبل واحــد ولم يمنعهما بنو تيم ، وكان نوفل بن خُويلد يُله عي أسد ً قريش فلذلك سمتي أبو بكر وطلحة القَرينَين .

قال : أخبرنا تحمد بن عمر قال : أخبرنا فائد مولى عيد الله بن علي ابن أبي وافع عن عبد الله بن علي ابن أبي وافع عن عبد الله بن سعد عن أبيه قال : لما ارتحل رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، من الحرّار في هجرته إلى المدينة فكان الغد لقيه طلحة بن عبد الله جائياً من الشأم في عبر ، فكسا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن من الملدينة من المسلمين قد استبطره ا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، السبير ومضى طلحة الى مكة حي فرغ من حاجته مم خرج بعد ذلك مع آل إلى بكر فهو الذي قلم بهم المدينة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد في عبد الجبّار بن عُمارة

قال : سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : لما هاجر طلحة بن عُبيد الله إلى المدينة نزل على أسعد بن زُرارة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُصْيل .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمة عيسى بن طلحة قال : وأخيرنا مخرمة بن بُكير عن أبيه عن بُسر ابن سعيد قالا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين طلحة بن عبيد الله وأبىّ بن كعب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة قال : جعل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لطلحة موضع داره .

قال : أخبرنا عمد بن عبر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
سَبّرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكتّت عن حارثة الأنصار 
قال عمد بن عمر وسمعت بعض هذا الحديث من غير ابن أبي سبّرة قالوا : 
لما تحين رصول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فصول عير قريش من الشأم 
المعت طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروجه من 
المدينة بعشر ليال يتحسبان خبر العبر فخرجا حى بلغا الحوراء فلم يزالا 
مقيمين هناك حى مرّت بهما العبر ، وبلغ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، 
الحبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه فندب أصحابه وخرج بريد العبر 
ضاحلت العبر وأمرعت وساروا الليل والنهار قرعًا مسن الطلب ، وخرج 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليُخبرا وسول الله ، صلى 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليُخبرا وسول الله ، صلى 
الله عليه وسلم ، خبر العبر ولم يعلم الم غروجه فقلما المدينة في اليوم الذي 
لاتمي فيه وسلم ، خبر العبر ولم يعلم الم التفير من قريش بيدر ، فخرجا

من المدينة يعترضان رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فلقياه بتُربان فيما الوقعة ، شمر فلم السيّالة على المحجة مُنشَصّرفا من بلر ، فلم يشهد طلحة وسعيد الوقعة ، فضرب لهما رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بسهامهما وأجورهما في بدر فكانا كَمَن شَهِدَهَا ، وشهد طلحة أحداً مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكان فيمن ثبّت معه يومئذ حين ولّى الناس ، وبايعمه على الموت ، وربّى مالك بن زُهير يوم أحد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأصاب خصره فشَلّت ، فقال حين أصابته الرمية : حسّ أنه عليه وسلّم ، فأصاب صلّى الله عليه وسلّم : لو قال بسم الله لله حكل المنتق علا وسلّم : لو قال بسم الله لله حكل المنتق ؛ والناس ينظرون ، وكان طلحة قد أصابته يومئذ في رأسه المصلّبة ، ضرّبه رجل من ما المشركين من صرّبة يومئذ في رأسه المصلّبة ، ضرّبه وجل " من المشركين منهر أسبّين ، فضرأبة وهو مقبّل وضربة وهو معيّض عنه ، فكان قد نيُوف منها الله من ، وكان ضرار بن الحطاب الفيهري يقول : أنا والله ضربتُ ومنية . وشهد طلحة الحذات والمشاهد كليّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير ويَعَلَى ومحمد ابنا عُبيد والفضل بن دُكين عن زكريّاء بن أبي زائدة عن عامر الشعبيّ قال : أصيب أنفُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، ورَباعيّتُهُ يوم أحدُد وإنّ طلحة بن عُبيد الله وقبى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بيده فضُربتٌ فشَلَتْ إصْبُعه .

قال : أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : أخبرنا قيس قال : رأيتُ إصبعي طلحة قد شكّتا ، اللتين وفي بهما النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم أحمُد.

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا صالح بن موسى عن معلوية ابن إسحاق عن عائشة وأمّ إسحاق ابنتي طلحة قالتا : جُرح أبونا يوم أحُد أربعاً وعشرين جراحة ، وقع منها في رأسه شَجَةٌ مربّعة وقُطِع بَسَاه ، يعي عرق النسا ، وشكّت إصبعه ، وسألو الجواح في سائر جسله ، وقد غلبه الغَشيُ ورسول الله ، صلّي الله غليه وسلّم ، مكسورة رباعيتاه مشجوج في وجهه ، قد علاه الغثي وطلحة عتمله يَرجيعُ به القَهْقَرَى ، كُلُّما أُدركه أحدٌ من المشركين قاتلَ دونه حتى أسنده إلى الشَّعْبِ.

قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا إسحاق بن يحبى بن طلحة قال : أخبرني عيسى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : حدثني أبو بكر قال : كنتُ في أوّل من فام إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد فقال لنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليكم صاحبكم ، يريد طلحة ، وقد نُرُفَ فلم ينظر إليه ، وأقبلنا على الذي ، صلى الله عليه وسلم .

قال إسحاق بن يحيى وأخبرني موسى بن طلحة قال : رجع طلحــة يومند بخمس وسبعين أو سبع وثلاثين ضربة " رُبُعَ فيها جبيته وقُمُطعَ نساه وشَكْتُ إصبه التي تلي الإبهام .

قال عبد الله بن المبارك : وأخبر في محمد بن إسحساق عن يحيى بن عبّاد عن أبيه عن جدّه عن الرّبير قال : سمعتُّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : أوْجَبَ طلحة .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخيرنا صالح بن موسى عن معاوية ابن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت : إني لفي بيني ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه بالفناء وبيني وبينهم السيّر أذ أقبل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : من سَرّه أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نجه فلينظر إلى طلحة .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا إسحاق بن يحيى ابن طلحة قال : حدثني موسى بن طلحة قال : دخلتُ على معاوية فقال : ألا أبضّرُكَ ؟ قال قلت : بلى ، قال : سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : طلحة ممّن قضى نحبه .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا أبو عُوانة عن حُصين عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ أراد أن ينظر إلى رجل قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله .

قال حُصِين : قائلَ طلحة ُ عن رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، حَى جُرُحَ يومُنْد .

قال : أخيرناً وكيم بن الجرّاح عن شريك عن أبي إسحاق أنّ الذي ، صلّى الله عليه وسلّم ، بعث طلحة سريّة في عشرة وقال : شعار كم يا عَشَرَهُ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال : بعث رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سريّة تسعة وأنّمتهم عشرة يطلحة بن عبيد الله وقال : شعاركم عشرة .

قال : أخبرنا محمد قال : سمعتُ من يصف طلحة قال : كان رجلاً آدم كثير الشعر ، ليس بالجعد القنطنط ولا بالسبط ، حسن الوجه ، دقيقَ العرنين ، إذا مشى أسرع ، وكان لا يُغير شعره ، وقد روى عن أبي

بكر وعمر .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا عمرو بن عثمان مولى T طلحة عن أبي جعفر قال : كان طلحة بن عبيد الله يكسِّسُ المصفرات .

قال : أخبرنا يحيى بن عباد قال : أخبرنا فُليح بن سليمان عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بميشتى وهو منحرم فقال : با أمير الثوبين يا طلح ؟ فقال : با أمير المؤمنين إنما صبغناه بمسدر ، فقال عمر : إنكم أيها الرهمط أيمة " يقتدي بكم الناس ولو أن جاهلاً رأى عليك ثوبيك هذبن لقال قد كان طلحة يلمس النباب المصبغة وهو منحرم .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أو أسلم أن عمر أبصر طلحة بن عبيد ألله وعليسه نوبان ممشقان فقال : با أمير المؤمنين إنما هو مدد " و فقال : با أمير المؤمنين إنما هو مدد " و فقال : إنكم أيها الرهط أيسة "يُقْسَلَنى بكم ولو رآك أحسد" جاهل قال طلحة يلبس النباب المسبّعة وهو مُحْرِم ، وإن أحسن ما يلبس المنجرم البياض ، فلا تلبسوا على الناس .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ومحمد بن عمر قالا : أخبرنا إسرائيل قال : سمعتُ عَمْران بن موسى بن طلحة يذكر عن أبيه أن طلحة بن عبيد الله قَتُل يوم الجمل وعليه خاتم من ذهب .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا قيس بن الربيع عن عمران ابن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كان في يد طلحة خاتم من ذهب فيه ياقوتة حمراء فنزعها وجعل مكانها جزِّعة ؛ فأصيب ، رحمه الله، يوم الحمل وهي عليه .

قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي قال : أخبرنا سفيان ابن عُبينة قال : كانت غلة طلحة بن عبيد الله ألفاً وافياً .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين عن سفيان بن عُسِينة عن طلحة بن بحيى قال : حد تنبي جدتي سُعدى بنت عوف المُريّنة قالت : دخلتُ على طلحة ذات يوم فقلت : ما لي أراك أرابك شيء " من أهلك فنُعشب ؟ قال : نعم ، حليلة المرء أنت ولكن عندي مال قد أهمتني أو غمّني ، قالت : اقسيمه . فدعا جاربته فقال : ادخلي على قومي . فأحد يقسيمه وأسالتها : كم كان المال ؟ فقالت : أربعمائة ألف .

قال : أخبرنا رَوْح بن عُبادة قال : أخبرنا هشام عن الحسن أنّ طلحة ابن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بن عفان بسبعمائة ألف فبحملها إليه فلما جاء بها قال : إنّ رجلاً تبيتُ هذه عنده في بيته لا يدري ما يَنظرُمُهُ من أمر الله العزيز بالله ، فبات ورُسُلُه مختلف بها في سِكَكُ المدينة حتى أُسْحَرَ وما عنده منها درهم .

قال : أخبرنا الفصل بن دُكين عن سفيان بن عُسِينة عن مجالد عن عامر عن قبيصة بن جابر قال : ما رأيتُ أحداً أعطى لحزيلٍ مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد آلة .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل عن قيس قال : قال طلحة بن عبيد الله : إن أقل العبب على المرء أنْ يَسَجْلُسِ َ في داره .

قال : حد ثنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن محرمة بن سليمان الوالبي عن عيسى بن طلحة قال : كان أبسو محمد طلحة يُمُخلُ كلّ يوم من العراق ألف واف درهم ودانقين .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أيبه قال : كان طلحة بن عبيد الله يُعْمِلَ بالعراق ما بين أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف ، ويُعْمِلُ بالسراة عشرة آلاف دينار أو أقل أو أكثر ، وبالأعراض له غلالت ، وكان لا يدع أحداً من بني تيسم عائلاً إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله وزوج أياماهم وأخد م عائلهم وقضى دين غارمهم ، ولقد كان يُرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف ، ولقد قضى ع صُبيحة التيمي ثلاثين ألف درهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسحاق بن يحبَى عن موسى ابن طلحة أنّ معاوية سأله : كم ترك أبو محمد ، برحمه الله ، من العين ؟ قال : ترك أنني ألف درهم ومائتي ألف دينار ، وكان ماله قد اغتيل ، كان يُخلّ كلّ سنة من العراق مائة ألف سوى غلاته من السراة

وغيرها ، ولقد كان يُدّخيلُ قُنُوتَ أهله بالمدينة سَنَتَهُم من مزرعة بقناة كان يَزَرَعُ على عشرين ناضحاً ، وأول ُ من زرع القمح بقناة هو ، فقال معاوية : عاش حميداً سخيـًا شريفاً وقبُل فقيراً ، رحمه الله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : كانت قيمة ما ترك طلحة بن عبيد الله من النقار والأموال وما ترك من الناض ثلاثين ألف ألف درهم ، ترك من البين ألفي ألف وماتي ألف درهم وماتي ألف دينار ، والباقي عُروض .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسحاق بن يحيى عن جدته سُعُدى بنت عوف المُريّة أمّ يحيى بن طلحة قالت : قُتُل طلحة بن عبيد الله ، يرحمه الله ، وفي يدخازته ألفا ألف درهم وماثنا ألف درهم ، وقوّمت أصولُه وعقارُه ثلاثين ألف ألف درهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو رجاء الأيلي عن يزيد ابن أبي حبيب عن علي بن رَبَاح قال : قال عمرو بن العاص حُدُثُتُ أَنَّ طلحة بن عبيد الله ترك مائة بُهار في كل بهار ثلاث قناطر ذهب ، وسمعتُ أنْ السُهار جلدُ ثور .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محرسة بن سليمان الوالبي عن السائب بن يزيد قال : صَحيبْتُ طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر فلم أُخبِّرُ أحداً أعمَّم سخاءً على الدرهم والثوب والطمام من طلحة .

قال محمد بن سعد : وأخبرني من سمع إسماعيل بن أبي خالد يخبر عن حكيم بن جابر الأحمسي قال : قال طلحة بن عبيد الله يوم الجمل : إنّا داهنا في أمر عثمان فلا نَجيدُ اليوم شيئاً أمشل من أن نَبَدُل دماء تا فيه ، اللهم خُدُ لغثمان من اليوم حتى ترضى .

قال : أخبرنا رَوْح بن عَبُادة قال : أخبرنا عوف قال : بلغي أنّ مروان بن الحكم رمى طلحة يوم الحمل وهو واقف إلى جنب عائشة بسهم فأصاب ساقه ثمّ قال : والله لا أطلبُ قاتلَ عثمان بعدك أبداً . فقال طلحة لمَوْلَى له : البُغني مكاناً ، قال : لا أقدرُ عليه ، قال : هذا والله سهم أرسله الله ، اللّهُمَّ خُدُدُ لعثمان منى حتى ترضى . ثمّ وَسَدَ حجراً فعات .

قال : أخبرنا رَوَّح بن عُبَادة قال : أخبرنا ابن عون عن نافع قال : كان مروان مع طلحة في الحيل فرأى فُرُّجة في درع طلحة فرماه بسهم فقتله .

قال : أخبرنا رَوْح بن عُبادة قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : رُمُسِيَ طلحة فأعُسْنَىَ فَرَسُهُ فركض فعات في بني تعبم فقال : بالله مَصْرَعُ مُسَيِّخٍ أَضِيعٍ .

قال : أخيرنا سليمان بن حرب قال : أخيرنا حسّاد بن زيد عن قُرّة إين خالد عن محمد بن سيرين أنّ مروان أعرض طلحة لما جال النّاس بسهم فأصابه فقتله .

قال محمد بن سعد : أخبرتي من سمع أبا حبُّاب الكلبي يقول حدثني شيخ من كلب قال : سمعتُ عبد الملك بن مروان يقول لولا أنّ أمير المؤمنين مروان أخبرني أنّه هو الذي قتل طلحة ما تركتُ من ولد طلحة أحداً إلاّ قتلته بعثمان بن عضان .

قال : أخبرنا أبسو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : أخبرني قيس بن أبي حازم قال : رمى مروان بن الحكم طلحة يوم الجمل في رُكبته فجعل الدم يغذو يسيل فإذا أمسكره استمسك وإذا تركوه سال ، قال : والله ما بكفت إلينا سهاسهم بعيد ، ثم قال : دَعُوه فإنما هو سهم" أرسله الله . فمات فدفنوه على شط الكلاء ، فرأى بعض ُ أهله أنه قال : آلا تُركونني من هذا الماء فإني قد غَرِقْتُ ، ثلاث مرات يقولها ، فنبشوه من قبره أخْضَرَ كأنّه السّلْق فنزفوا عنه الماء ثمّ استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته الأرض ، فاشتروا داراً من دور أبي بكرة فدفنوه فيها

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن محمد بن طلحة عن محمد بن زيد بن المهاجر قال : قتُل طلحة بن عبيد الله ، يرحمه الله ، يوم الحمل ، وكان يوم الحميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ستّ وثلاثين ، وكان يوم قتُسلٌ ابنَ أربع وستين سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : قال لي إسحاق بن يحيّى عن عيسى ابن طلحة قال : قُتُل وهو ابن اثنتين وستّين سنة .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة متولكي لطلحة قال : دخل عيشران بن طلحة على على بعدما فترخ من أصحاب الجعل فرحب به وقال : إني لأرجو أن يجعلني الله وإيناك من الذين قال الله : إخواناً على سُرُر مُشكَابلِينَ . قال ورجلان جالسان على فاحية البساط فقالا : الله أعدل من ذلك ، تقشلهم بالأسس وتكونون فاحية النا على سُرُر متقابلِين في الجنسة ؟ فقال على : قُوما أَيْمندَ أَرْضِ وأَسْحَقَهَا ، فَسَنْ هو إذا إن لم أكن أنا وطلحة ؟ قال ثم قال لعمران : كيف الهنك من بقي من أشهاب أولاد أبيك ؟ أما إنّا لم تقشيض أرضكم هذه السنين ونحن نريد أن ناخذها ، إنّما أخذناها خافة أن ينتهبها الناس . يا فلان أذ هب معه إلى ابن قرطة فمره في قليد فع إليه أرضه وعَلَة هذه السنين ، يا ابن أخي وآنيا في الحاجة إذا كانت لك .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن طلحة بن يحيى قال : أخبرني أبو حيية قال : جاء عمران بن طلحة إلى علي فقال : تعال هاهنا يا ابن أخبي . فأجلسه على طننفسته فقال : والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبو هذا مسن قال الله : ونزَعْنا ما في صدُورِهم من غيل إخواناً على سُرُرُ مُتقابلينَ . فقال له ابن الكوّاء : الله أعدّلُ من ذلك . فقام إليه بدرّته فضربه وقال : أنت ، لا أمّ لك ، وأصحابُك تنكرون هذا ؟

قال : أخبرنا القضل بن د كين قال : أخبرنا أبان بن عبد الله البَنجَلي الله : حد ثني ريدي بن حواش قال : إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على علي ، فرحب به علي ، فقال : أمّا تُرحّبُ بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي ؟ قال : أمّا مالك فهو معزول في بيت المال ، فاغد الله عالم الك فخذه ، وأمّا قوالك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله : ونرَعْنا ما في صُدورهم من غلل المخدولة على صُرُو مُتَقالِمين . فقال رجل من همدان أعثور : الله أعدن أم نذلك . فصاح على صبحة تداعى لها القصر ، قال : فمنن أولئك ؟

قال : أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال : أخبرنا عبيدة بن أبي ربطلة قال : أخبرنا عبيدة بن أبي ربطلة قال : أخبرني أبو حبيدة علي بن عبد الله الظاعي قال : لا قدم علي الطلقاء الكوفة أرسل إلى ابني طلحة بن عبيد الله فقال لهما : يا ابني أخبى انطلقاء إلى أرضكما فاقبضاها فإني إنسا قبضتها للالا يستخطفها الناس ، إني لأرجو أن أكون أنا وأبوكما ممين ذكر الله في كتابه : وتَرَعْنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سُررُ منتقابلين . قال الحارث الأعور الهسكاني : الله أعدال من ذلك ، فأخذ على بمجامع ثيابه وقال : فسن ، لا أم الك مرتين .

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقمي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد الأنصاري عن أبيه قال : جاء رجل يسوم ً الجمل فقال : اللذكوا لقاتل طلحة . قال فسمعتُ عليناً يقول : بَنْشَرُه بالنّار .

### صهيب بن سنان

ان مالك بن عبد عمرو بن عُقيل بن عامر بن جندلة بن خُزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس منساة بن النَّمر بن قاسط بن هنْب بن أَفْضِي بن دُعْمِيٌّ بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، وأمَّه سلمي بنت قَعَيد بن مُهيض بن خُزُاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، وكان أبوه سنان بن مالك ، أو عمَّه ، عاملاً لكسرى على الأبُلَّة ، وكانت منازلهم بأرض المُوصل ، ويقال كانوا في قرية على شط الفرات مما يلي الحزيرة والموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبَّتْ صُهيبًا وهو غلام صغير ، فقال عمَّه : أنْشُدُ اللهَ ، الغلامُ النَّمريُّ دَجَّ وأهلي بالثَّنيُّ ، قال : والشِّيُّ اسم القرية التي كان أهله بها ، فنشأ صُهيب بالروم فصارَ ٱلنَّكَنَ فابتاعتــه كلب منهم ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جُدْ عان التيمي منهم فأعتقه فأقام معه ببكَّة إلى أن هلك عبد الله بن جُدْعان وبُعثَ النيُّ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، لما أراد الله به من الكرامة ومنَّ به عليه من الإسلام . وأمَّا أهل صُهيب ووليه فيقولون بل هرّبَ من الروم حين بلغ وعَقَلَ فقدم مكة فحالف عبد الله بن جُدْعان وأقام معه إلى أن هلك ، وكان صُهيب رجلاً أحمر شديد الحمرة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، وهو إلى القصر أقرب ، وكان كثير شعر الرأس ، وكان يخضب بالحناء .

قال : أخيرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا : أخيرنا حماد بن زيد عن معروف بن أبي معروف الحَرَريَّ قال : سمعتُ محمد بن سيرين . يقول : صهيب من العرب من التَّمر بن قاسط .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : صُهيب سابق الروم .

قال : أخبرنا عبد الملك أبو عامر العَقَدَيُّ وأبو حُذيفة موسى بن مسعود

قالا : أخبرنا زُهير بن محمد قال : وأخبرنا عبد الله بن جعفر الرّقي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمو و جميعاً عن عبد الله بن محمد بن عقبل عن حمزة ابن صهيب عن أبيه أنه كنان يُكنى أبا يمينى ويقول إنه من العرب وبيُطعم ألمكتبر ، فقال له عمر بن الحطاب : يا صهيب ما لك تُكنى أبا يمينى ولوس لك ولد وتقول إنك من العرب وأنت رجل من الروم وتُطعيم ألكتبر وذلك سرّف في المال ؟ فقال صهيب : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كناني أبا يمينى ، وأما قولك في النسب وادعائي إلى العرب فإني رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سُبيتُ ، سَبَسْني الروم علاماً صغيراً بعد أن عقلك أهلي وقومي وعرفتُ نسبي ، وأما الموسل ولكن سُبيتُ ، سَبَسْني قولك في الطعام وإسرائي فيه فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إن خياركم " مَن أطعم الطعام ورسرا الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إن خياركم " مَن أطعم الطعام وردة السلام " ، فذلك الذي يحملني يقول إن أطعم الطعام .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه قا محمد بن عاسر : لقيتُ صُهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله : ما تريد أنت ؟ الله عليه وسلّم ، فيها فقلت : ما تريد ؟ فقال لي : ما تريد أنت ؟ فقلت : أردتُ أن أدخل على محمد فأسسمَعَ كلامه ، قال : وأنا أريد ذلك . قال فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ، ثمّ مكتنا يومنا على ذلك حيى أمسينا ، ثمّ مكتنا يومنا على ذلك حيى أمسينا ، ثم مكتا يومنا على ذلك حيى يضعة وثلاثين رجلاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مُزَرَّد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : كان صُهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذبن كانوا يعدَّبون في الله بمكنّة .

قال : أخبرنا هَوْدَة بن خليفة قسال : أخبرنا عوف عن أبي عثمان النهُّديّ قال : بلغني أنّ صهيباً حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة : أَتَيْشَنَا هاهنا صُعْلُوكاً حَقِيراً فَكَثُرُ مالُكُ عَنْدنا وبلغتَ مَا بلغتَ ثُمَّ تنطلق بنفسك ومالك ؟ والله لا يكونُ ذلك . فقال : أَرَائِشُمُ إِنْ تركتُ مسالي تُخَلِّونَ أَنتُم سبيلي ؟ قالوا : نعم . فجعل لهم ماله أجْسَعَ ، فبلغَ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال رَبْعَ صُهْيَّبٌ ، رَبَعَ صهبب .

قال : أخبرنا عضان بن مسلم وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قالوا : أخبرنا حصاد بن زيد قال : أخبرني علي بن زيد عن سعيد بن المسبّب قال : أقبل صهيب مهاجراً نحو المدينة واتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانشَشَلَ ما في كينانسه ثم قال : يا معشر قريش لقد عكيمشُم أني مين أزماكم رجلاً ، وايم أله لا تصلون إلي حتى أرشي بكل سهم معي في كناني ثم أضربتكم بسيفي ما يتقي في يدي منه شيء " ، فافعلوا ما ششتُم ، فإن شيشم د كلتنكم على ما في وخليتُم سبيلي ، قالوا : نعم ، ففعل . ويقل قلم على الذي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ربّح البيع أبا يحيى ، ربّح البيع أبا يحيى ، تأسر الميت أبيع أبا يحيى ، تأسر الميت يقد والله ، والله ، والله ، والله ، والله . ومن النام من ينشري نقسه البيع أبا يحيى ، الله والله . والله . والله . ومن النام من ينشري نقسه المين المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء الله والله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّني عاصم بن سُويد من بي عمرو بن عوف عن محمد بن عُمارة بن خُرْيمة بن ثابت قال : قدم آخرَ الناس في الهجرة إلى المدينة على وصُهيب بن سينان ، وذلك للنصف من شهر ربيع الأوّل ، ورسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بشُباء لم يَرم ْ بعد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الحكيم بن صُهيب عن عمر بن الحكم قال : قدم صهيب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو بقباء ومعه أبو بكر وعمر وبين أيديهم رُطَبٌ قد جاء هم به كلثوم بن الحيد م أمتهات جراذين ، وصُهيب قد رَمِيد بالطريق وأصابته مسجاعة شديدة ، فوقع في الرطب فقال عمر : يا رسول الله ألا ترى إلى صُهيب بأكل الرطب وهو رَمِيد ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : تأكُّلُ الرَّطَبَ وأنْتَ رَمِدٌ ؟ فقال صُهيب : وإنّما آكلُه بشيق عَبْني الصحيحة ، فتبتم رسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، وجعل صُهيب يقول لابي بكر : وَعَدُنّتِي أَن تصطحب فخرَجَتَ وتركتني ، ويقول : وعلمتني يا رسول الله أن تصاحبي فانطلقتَ وتركتني فأخلَدَ ثني قريشُ فحبسوني فاشتريتُ نفسي وأهلي بمالي . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : رَبَحَ البَيْعُ ، فأفرال الله : وَمِنَ الناس مِنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتُعَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ . وقال صُهيب : يا رسول الله ما تزوّدتُ إلا مُداً من دقيق عَجَنْنُهُ بِالإَبْراء حتى قدمتُ عليك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر صُهيب من مكة إلى المدينة نزل على سعد ابن حَيْثَتَمَة ، ونزل العُزّابُ من أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، على سعد بن خَيْشَمَة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث النيمي عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يين صُهيب بن سنان والحارث بن الصمة .

قال : وشهد صُهيب بدراً وأحدُداً والحندق و المشاهد كلّمها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا جرير بن حازم عن يتعلى ابن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال : كان صُهيب يقول : هـَلُـمـّوا نُحـَدُنكم عن مغازينا فأمّا أن أقول قال رسول الله فلا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني فُليح بن سليمان عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قال عمر لأهل الشورى فيما يوصيهم به : وَلَيْصُلُ لَكُم صُهِيبٌ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثنى طلحة بن محمد بن سعيد

عن أبيه عن سعيد بن المسيّب قال : لما توفّي عمر نظر المسلمون فإذا صُهيب يُصلّي بهم المكتوبات بأمْر عُمَّرَ فقدّموا صُهيبًا فصلّي على عُمَّرَ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو حُديفة رجل من ولد صُهيب عن أبيه عن جدّه قال : توفي صُهيب في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة بالمدينة ، ودفن بالبقيع . قال محمد بن عمر : وقد وي صُهيب عن عمر رضى الله عنهما .

### عامرُ بن فهيرَة

مولى أبي بكر الصدّيق ويُكنى أبا عمرو .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني متشمّر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة في حديث لها طويل قالت : وكان عامر بن فُمُهَيّرَة للطلقيل أبن الحارث أخي عائشة لأمّها أمّ رومان ، فأسلم عامر فاشتراه أبو بكر فأعقه ، وكان يرعى عليه متنيحة من غنم له .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن يزيد ابن رُومان قال : أسلم عامر بن فُهيرة قبل أن يدُّخُلُ رسوّل الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مزرّد عن يزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير قال : كان عامر بن فُهيرة من المستضعفين من المؤمنين ، فكان ممنّن يعذَّب بمكّة ليرجــــع عــن دينه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر عامر بن فهيرة إلى المدينة نول على سعد

ابن خيثمة .

قالوا : آخی رسول الله ، صلّی الله علیه وسلّم ، بین عامر بن فهیرة والحارث بن أوس بن معاذ ، وشهید عامر بن فهیرة بدراً وأحدًا ، وقتُل یوم بشرِ مَعُونة سنة أربع من الهجرة ، وكان یوم قُتُل ابن أربعین سنة .

قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمني بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن فهيرة كان من أولئك الرهط الذين قُتلوا يوم بثر معونة . قال ابن شهاب فزعم عروة بن الزبير أنّه قُتل يومثد فلم يوجد جسده حين دُفين ، قال عروة : وكانوا يرون أن المسلائكة هي مدّنسته .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن من سُمسيّ من رجاله في صدر هذا الكتاب أن جبّار بن سُلْمي الكلبي طعن عامر بن فُهيرة يومئذ فأنفذه ، فقال عامر : فُنُرْتُ والله ! قال : وذُهيبّ بعامر عُلُوّاً في السماء حتى ما أراه . فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : فإن الملائكة وارت جُنْتُه وأنْول : وأنْول عليبيّن ، وسأل جَبّارُ بن سُلْمي ما قوله فَرْتُ والله ، قالوا : الجنّة . قال فأسلم جبّار لِمسا رأى من أمر عسامر بن فُهيرة فحسّنَ إسلامه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : رُفع عامر بن فُهيرة إلى السماء فلم توجد جشته ، يرون أنّ الملاكة وارته .

### بلال بن رباح

مولى أبي بكر ويكنى أبا عبد الله ، وكان من مُولَّدي السراة واسم أمّه حَمَامة ُ ، وكانت لبعض بني جُميَّعَ .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : بلال سابقُ الحَبَـشَـةَ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : كان بلال بن رَباح من المستضعفين من المؤمنين ، وكان يعدّب حين أسلم ليرجع عن دينه ، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون ، وكان الذي يُعدّبه أميّة بن خكتف.

قال : أخبرنا عشمان بن عمر ومحمد بن عبد الله الأنصاري قالا : أخبرنا ابن عون عن عُمير بن إسحاق قال : كان بلال إذا اشتد وا عليه في العذاب قال : أحد أحد أحد أخد أخد أخد أخد أخد أخد لله العذاب قال بي يُحسنه .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيتوب عن حمّد أنّ بلالا أخذه أهله فعطوه والثقرّا عليه من البطحاء وجلد بقرة فجعلوا يقولون : ربّك اللاّتُ والعُزّى ، ويقول : أحمّدُ أحمّدُ ". قال فأتى عليه أبو بكر فقال : عالام تُعمّدُ بون هذا الإنسان ؟ قال : فاشراه بسبع أواق فأعتقه ، فذكر ذلك للنبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال : الشركمة يا أبا بكر ، فقال : قد أعتقته با رسول الله .

قال : أخبرنا عبد الله بن الزبير الحُميدي قال : أخبرنا سفيان بن عُبينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : اشترى أبو بكر بلالاً بخمس أواق .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين وعبد الملك بن عمرو العَقَدَيّ وأحمد

أبن عبد الله بن يونس قالوا : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَّةَ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر كان يقول : أبو بكر سَيِّدُنَا وَأَعْشَقَ سَيِّدَنَا ، يعني بلالاً .

قال : أخبرنا جرير بن عبد الحميد الفتيّ عن ليث عن مجاهد في قوله تعلى : مَا لَنَا لا نَرَى رِجالاً كُنّا نَعُدّهم مِنَ الاُشْرارِ أَنْحَدُّناهُمُ سُخُوْبِناً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الاَّبْصارُ ، قال : يقول أبو جهل أبنَ بلالاً أبن فلان أبن فلان كنا نعدهم في الدّنيا من الأشرار فلا نراهم في النّار أم هم في مكان لا نراهم فيه أم هم في النّار لا نرى مكانهم ؟

قال : أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال : أول ، من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وبلال ، وخبيّاب ، وصُهيب ، وعَميّار ، وسُميّةُ أمّ عمار ، قال : فأما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فمنعه عمّه ، وأما أبو بكر فمنعه قومه ، وأخيد الآخرون فأليّسوهم أدراع الحديد ثمّ صهروهم في الشمّس حى بلغ الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا ، فجاه كل رجل منهم قومة بأنطاع الأدم فيها الماء فالقوهم فيه وحملوا بجوانيه إلا بالالا . فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يتشمّمُ سُميّة ويتوفّف ، ثم فلما طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام إلا بلالا فإنه هانت عليه نشدوا بيانهم أن يشتدوا به بدين أخشيري مكة ، فجعل بلال يقول : أحد أحد أحد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة لما هاجر بلال إلى المدينة نرل على سعد بن خيشمة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين بلال وبين عُبيدة ابن الحارث بن المطلّب ، وقال محمد بن عمر : ويقال إنّه آخى بين بلال

وبين أبي رُوَيحة الحَشْعَميّ .

قال محمد بن عمر : وليس ذلك بثبت ولم يشهد أبو رُويحة بدراً .

وكان محمد بن إسحاق يشبت مواخاة بلال وأبي روبحة عبد الله بن الخطاب الدواوين بالشأم خرج بلال إلى الشأم فأقام بها مجاهداً ، فقال له عمر : إلى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال : مع أبي روبحة لا أفارقه أبداً للأخوة التي كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عقد بيني وبينه . فضمته إليه وضم ديوان الحبَسْمة إلى خشعم المكان بلال منهم ، فهو في ختعم إلى هسلنا اليوم بالشأم .

قال : أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا المسعوديّ عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أوّلُ من أذّنَ بلالٌ

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أيه قال : كان بلال إذا فرغ من الأذان فأراد أن يَعْلَمُ الذِيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، أنّه قد أذّن وقف على الباب وقال : حَى على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح ، الصلاة يا رسول الله .

قال محمد بن عمر : فإذا خرج رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فرآه بلال ابتدأ في الإقامة .

قال : أخبرنا عُبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثلاثة مؤذّتين : بلال وأبو مَحَدُّدُورة وعمرو بن أمّ مكتوم ، فإذا غاب بلال أذّن أبو محذورة ، وإذا غاب أبو محذورة أذّن عمرو بن أمّ مكتوم .

أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن ابن أبي مُليكة أو غيره أنّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، أمر بلالاً أن يؤذّن يوم الفتح على ظهر الكعبة فأذّن على ظهرها والحارث بن هشام وصَفُوان بن أُسِنَّة قاعدان ، فقال أحدهما للآخر : انْظُرْ إلى هذا الحبَشَيّ ، فقال الآخر : إنْ يَسَكُرْهَهُ اللهُ يُشَيِّرُهِ

` قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان النّهدي قال : أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سَمْرَة أنّ بلالاً كان يوذن حين يُدّحضُ الشمس وبُوخر الإقامة قليلاً ، أو قال : وربّما أخرّ الإقامة قليلاً ، أو قال : وربّما أخرّ الإقامة قليلاً ولكن لا يُخرج في الأذان عن الوقت .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم وعارم قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أنّ بلالاً صعد ليؤذّن وهو يقول :

مال ِ بِلالا تُنكَلَتُهُ أُمُّهُ وَابْتُلَ مِنْ نَضْعٍ دم جبينه

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كانت العَنْزَةُ تُحْمَلُ بِين يدي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم العيد يحملها بلال المؤدّن

قال محمد بن عمر : فكان يَرْكُزُها بين يديه والمصلَّى يومثذ فيضاء".

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن عمار ابن سعد القَسَرَظ عن أبيه عن جدّه قال : كان بلال ٌ يحمل العنزة بين يدي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم العيد والاستسقاء .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : حد ثني عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤدّن قال : حد ثني عبد الله بن عمد بن عمار بن سعد وعمار بن حفيص بن عمر بن سعد وعمر بن حفيص بن عمر بن سعد عمر بن سعد عمر أجداده أنهم أخبروه أن النجاشي الحبيثي بعث إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثلاث عرات فأمسك النبي ، صلى الله عليه واحلى علي عرات فأمسك النبي ، صلى الله عليه واحلى علي ابن أبي طالب واحدة وأعطى عمر بن الخطاب واحدة ، فكان بلال يمشي

بتلك العنزة التي أمسكها رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، لنفسه بين بدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، في العبدين يوم الفطر ويوم الأصحى حتى يأتي المُصلَى فَيَرَّ كُزُها بين بديه فيصلّي إليها ، ثم كان يمشي بها بين بدي أبي بكر بعد رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، كذلك ، ثم كان معمد القرّط يمشي بها بين بدي عمر بن الحطاب وعثمان بن عفان في العبدين فيركزها بن أيديهما ويصليان إليها . قال عبد الرحمن بن سعد : وهي هذه العزة التي يُمسُشى بها ليوم بين بدي الولاة .

قالوا : ولما توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جاء بلال إلى أبي بكر الصديق نقال له : يا خليفة رسول الله إني سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يقول أفضل عمل المؤمن الجمهاد في سبيل الله ، فقال أبو بكر : فما تشاء يا بلال ؟ قال : أردت أن أرابط في سبيل الله حيى أموت . فقال أبو بكر : فأقام بلال مع أبي بكر حي توني أبو بكر ، فلما توفي أبو بكر جاء بلال إلى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر ، فلما فرد عليه عمر كما رد عليه أبو بكر ، فأبى بلال عليه فقال عمر : فإلى من ترى أن أجعل النداء ؟ فقال : إلى سعد ، فإنه قد أذن لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فدعا عمر سعداً فجعل الأذان إليه وإلى عقيمه من بعسده .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أييه قال : لما توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أذ ن بلال ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يُعْبَر ، فكان إذا قال أشْهِلُدُ أَنْ محمداً رسول الله انتحب الناس في المسجد . قال فلمنا دُفن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال له أبو بكر : أذن ، فقال : إن كنت إنسا أعْتَمَاتَّنِي لأن أكون معك فسيل ذلك ، وإن كنت أعضني لله فخلني ومَنْ أعتقتني له . فقال : ما أعتقتُك إلاّ لله . قال : فإني لا أوذَنُ لأحد بعد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : فذاك إليك . قال فأقام حتى خرَّجتُ بُعوثُ الشأم فسار معهم حتى انتهى إليها .

قال : أخبرنا رَوْح بن عبادة وعنسان بن مسلم وسليمان بن حرب قالوا : أخبرنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسبّب أن أبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال : يا أبا بكر ، قال : لَبَسِلُك ، قال : لَبَسِلُك ، قال : فأذن لي حتى أغزو في سبيل الله . قادن له فذهب إلى الشأم فمات تُمم .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال : أخبرنا عمرو بن ميمون قال : حدثني أبي أن أخا لبلال كان يتنمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب قالوا : إن حَضَرَ بلال ٌ رَوَّجِناك . قال : فعضر بلال ٌ نشهد قال : أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهسو امرؤ سوء في الحُمُلُق والدين ، فإن عنستهم أن تذعوا فذكوا ، فقالوا : من نكون ُ أخاه فرُوَّجهُ ، فرَوَّجوه وأن ششم أن تدعوا فذكوا ، فقالوا : من نكون ُ أخاه فرُوَّجهُ ، فرَوَّجوه .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن بني أبي البُكير جاؤوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : رَزَحْ أَخْتَنَا فلاناً ، فقال لهم : أَيْنَ أَنْشُمْ عَبَنْ بِلال ؟ ثُمّ جاؤوا مَرَدَّ أَخْرى فقالوا : يا رسول الله أنكيح أختنا فلاناً ، فقال : أين أنتم عن بلال ؟ ثمّ جاؤوا الثالثة فقالوا : أنكح أختنا فلاناً ، فقال : أين أنتم عن بلال ؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة ؟ قال فأشكحوه . قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أنّ النبيّ ، صلّتي الله عليه وسلّم ، زوّج ابنة أبي البكير بلالاً .

قال : أخبرنا حجاج بن محمد عن أبي مَعْشَر عن المَقْسِريّ أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، زوّج إبنة البُكير بلالاً .

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا أبو هلال قال : أخبرنا قتادة أنّ بلالاً تزوّج امرأةً عربيّة من بني زُهرة .

قال : أُخبِرْتُ عن أبي اليمان الحيمشي عن جوير بن عثمان عن عبد الزحمن بن مَيْسَرَة عن ابن مُراهن قال : كان أناس يأنون بالالا فيذكرون فضله وما قسم الله له من الخير فكان يقول : إنها أنا حَبَسَني كنت بالأمس عبداً .

قال : أخبرنا محمد بن عُبيد الطنافسي قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : قال بلال لأبي بكر حين توني رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : إن كنت إنسا اشريتني لنفسك فأمسيكني ، وإن كنت إنسا اشتريني لله فذرَني وعَسَلَى لله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه قال : توفي بلال بدستن سنة عشرين ودفن عند الباب الصغير تي مقبرة دمشق وهو ابن يضم وستين سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر سمعتُ شُميب بن طلحة من ولد أبي بكر الصديق يقول : كان بلال " برّب آبي بكر . قال محمد بن عمر : فإن كان هذا هكذا وقد توني أبو بكر سنة ثلاث عشرة وهو ابن ثلاث وستين سنة فين هذا وبين ما رُوي لنا في بلال سبعُ سنين ، وشُعيب بن طلحة أعلم بميلاد بلال حين يقول هو تربُ أبي بكر ، فائة أعلم .

قال : أخبرنا محمد بَن عمر قال : حدَّثني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : حدَّثني من رأى بلالاً رجلاً آدمَ شديد الأدمة ، نحيضاً ، طُوالاً ، أَجْنَاً ، له شعرٌ كثيرٌ ، خفيفَ العارضين ، به شَمَطٌ كثيرٌ ، لا يُغَيّرُ . قال محمد بن عمر : قد شَهِدَ بلالٌ بدراً وأحُداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسُلّم . خسة نفر .

## ومن بني مخزوم بن يَقَطَّةَ بن مُرَّة بن كعب ابن لُؤيٍّ بن غالب أبو سَلَمَةَ بن عبد الأسَد

ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن غزوم ، واسم أبي سَلَمَهُ عبد الله وأمّه بَرَّهُ بنت عبد الله وأمّه بَرَّهُ بنت عبد الطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي ، وكان لأبي سلمة من الولد سَلَمَهُ وعُمرُ وزينب ودُرَةٌ وأسهم أمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن غزوم ، وولدت زينبَ بأرض الحبشة في الهجرة إليها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد بن رُومان قال : أسلم أبو سلمة بن عبد الأمد قبل أن يدخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار أرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قسالوا : وكان أبو سَلَمة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جنيعاً ومعه امرأته أم سَلَمة بنتُ أبي أمية فيهما جديعاً مُجمّعة على ذلك في الروايات .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معمر عن الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال : أوّلُ من قدم علينا من أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، المدينة للهجرة أبو سَلّمَةٌ بن عبد الأمد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني عاصم بن سُويد من بني عمرو بن عوف عن محمد بن عُمارة بن خُريمة بن ثابت قال : أوَّل من قدم علينا في الهجرة من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد ، قدم لعشر خلون من المحرّم وقدم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، المدينة لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل ، فكان بين أوّل من قدم من المهاجرين ، فترلوا في بني عمرو بن عوف ، وبين آخرِهم شهران .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبِّرة عن موسى بن ميسرة عن أبي ميمونة قال : سمعتُ أمَّ سَلَمَةَ تقول ونزل أبو سلمة حين هاجر إلى المدينة بقُبًاء على مبشّر بن عبد المنذر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني موسى بن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيشة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة قال : لما أقطع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الدور بالمدينة جعل لأبي سلمة موضع داره عند دار ببي عبد العزيز الزّهريّين اليوم ، كانت معه أمّ سلمة ، فباعوه بعدُ وتحوّلوا إلى ببي كعب .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا عمر بن عثمان قال : حد ثني عبد الملك بن عُبيد عن عمر بن أبي سلمة أن أبا سلمة شهد بدراً وأحداً وكان الذي جرحه بأحد أبو أسامة الحُشمي رماه بمَسَبِّلَة في عَضُده فمكث شهراً يداويه فبراً فيما يُرى ، وقد الدمل الجُرُّحُ على بَغني لا يعرفه ، فيعثه رسول الذي فبراً فيما يُرى ، وقد الدمل المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة سرية الى بني أسد بقطن ، في فعاب بضع عشرة ليلة مم قدم المدينة فانتفض به الجرح فاشتكى ، ثم مات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة ، فغسل من البُسيرة بنر بني أمية ابن زيد بالعالية ، وكان ينزل هناك حين تحول من قباء ، عُسل بين قبلي البثر وكان اسمها في الجاهلية العبير فسماها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

النُّسيرة ، ثم حُمِل لن بني أمية بن زيد فدفن بالمدينة .

قال عمر بن أبي سلمة : فاعشَدَّتْ أَمْنِي أَمُّ سَلَمَةَ حَيى حَلَّتْ أربعة أشهر وعشراً.

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن أبي ذهب قال : وأخبزنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد جميعاً عن الزهريّ عن قبيصة بن دُويب قال : لما حَضَرَتُ أبا سلمة بن عبد الأسد الوفاة حضره النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبينه وبين النساء ستر مستور فبكين ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنّ الميت يتحضُرُ ويُؤمّنُ على ما يقول أهله ، وإنّ الميترَّ ليت يتحضُرُ ويُؤمّنُ على ما يقول أهله ، وإنّ الميترَّ ليت يتحضُرُ على ما يقول أهله ، وإنّ الميترَّ با . فلما قاطت نفسه بسبط النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، كفيّه على عينه فأغشفهما .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح والفضل بن دُكين ومحمد بن عبد الله الأسديّ عن سفيان عن خالد الحَدّاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن دُويب أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أغمض أياً سلمة حين مات .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكِين قال : أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل ابن مُجمَّع الأنصاريّ قال : أخبرنا ابن شهاب أنّ قبيصة بن دُويب حدّته . أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، أغمض أبا سلمة حين مات .

قال : أخبرنا معن بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُديك قالا : أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن من سمع قبيصة بن ذُويب يحدّث أنّ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أغمض أبا سلمة حين مات .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن إيّوب عن أبي قلابة قال : أتّى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، أبا سلمة بن عبد الأسد يعوده فوافق دخوله عليه خروج نفسه ، قال فقلن النساء عند ذلك فقال : منه لا تَدَعُون على أنفسكن إلا يخبر فإنّ الملائكة تَعَضْفُرُ المَيْتَ ، أو قال أهْلَ المَيْتِ ، فيُوسْنونَ على دُعائهم ، فلا تدعون على أنفسكنّ إلاّ بخير ، ثمّ قال : اللّهمّ افسَتَعْ لَه في قبره وأضىء له فيه ، وعَظَمْ ، نورَهُ وَاعْشِرْ ذَنَبْهُ ، اللّهُمّ ارْفَعْ دَرَجِتَه في المُهَدِينِين وَاخْلُفُهُ في تَوَكِتَه في الفابرين وَاغْشِرْ لنا وله يا ربّ العالين . ثمّ قال : إنّ الوح إذا خرجَ تَبِعَهُ البَصَرُ ، أما رأيتُمْ إلى شُخوصِ عَيْنَيْهُ ؟

# أرقم بن أبي الأرقم

ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن غزوم ، وأمة أسيمة بنت الحارث ابن حيالة بن عبد الحارث ابن حيالة بن عبد الحارث الخزاعي عامل عمر بن عُبِّشان من خُرَاعة ، وخاله نافع بن عبد الله ، الحزاعي عامل عمر بن الحطاب على مكة . ويكنى الأرقم أبا عبد الله ، وكان للأرقم من الولد عبيد الله لأم ولد ، وعثمان لأم ولد ، وأمية ومرم وأمتهما هند بنت عبد الله بن الحارث من بني أسد بن خُرَيعة ، وصَعَية لأم ولد ، ويعضهم بالشأم وقعوا إليها منذ سنين .

وأمًا ولد عبيد الله بن الأرقم فانقرضوا فلم يبقَ منهم أحد .

قال : أخبرنا محمد بن عسران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن الأرقم ابن أبي الأرقم ابن أبي الأرقم الخزومي قال : أخبرني أبي عن يحيى بن عمران بن عثمان ابن الأرقم قال : سمعتُ جدّي عثمان بن الأرقم يقول : أنا ابن سبعة في الإسلام أسلّم مَّ أبي سابع سبعة وكانت داره بمكة على الصفا وهي الدار أبي كان النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، يكون فيها في أول الإسلام ، وفيها دعا الناس إلى الإسلام ، وأسلم فيها قوم كثير ، وقال ليلة الاثنين فيها : اللهُمَّ أعز الإسلام بأحب الرجاين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن

هشام . فجاه عمر بن الخطأب من الغد بُسكُرّة فأسلم في دار الأرقم ، وخرجوا منها فكبّروا وطافوا البيت ظاهرين ، ودُعيت دار الأرقم دارَ الإسلام ، وتصدق بها الأرقم على ولده فتَمَرَآتُ نسخة صَدَقَة الأرقم بداره : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا إنها مُحرَمةً بمكانها من الحرم لا تُباعُ ولا تورث ، شَهِيدَ هشام بن العاص وفلان مولى هشام بن العاص .

قال : فلم تزل هذه الدار صدقة ً قائمة ً فيها وَلَدُهُ يسكنون ويُواجرون ويَأْخُذُون عليها حَيى كان زمن أبي جعفر ..

قال محمد بن عمران : فأخبرني أبي عن يحييى بن عمران بن عثمان ابن الأرقم قال : إني لأعلمُ اليومَ الذي وقعت في نفس أبي جعفر ، إنَّه لَيَسَعْى بين الصفا والمَرْوَة في حجّة حجّها ونحن على ظهر الدار في فُسطاط فِيَمُرُ تَحْنَا لُو أَشَاءُ أَن آخُذَ قَلْسُوةً عَلَيْهِ لَأَخَذَمُا وَإِنَّهُ لِيَنْظُرُ الْلِنْسَا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا ، فلمَّا خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم ممنَّن تابَّعَه ولم يخرج معه ، فتعلُّق عليه أبو جعفر بذلك فكتب إلى عامله بالمدينةأن يحبسه ويطرحه في حديــــد ، ثمَّ بعث رجلاً من أهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رَبّ وكتب معه إلى عامل المدينة أن يفعل ما يأمره به ، فدخل شهاب على عبد الله ابن عثمان الحَبُّسُ وهو شيخ كبير ابن بضع وثمانين سنة وقد ضَجِرَ بالحديد والحبس فقال له : هل لك أن أخلَّصك ممَّا أنت فيه وتبيعتني دار الأرقم ؟ فإنَّ أميرَ المؤمنين يريدها وعسى إنَّ بعَّتَهُ أيَّاها أنَّ أَكَلَّمَهُ فيك فيعفو عنك . قال : إنَّها صَدَقَةٌ ولكنَّ حقَّى منها له ومعى فيها شركاء إخْوَتْي وغيرهم ، فقال : إنَّما عليك نفسك ، أعطنا حقَّك وبَرَئْتَ . فأَشْهُمَدَ له بحقَّه وكتب عليه كتاب شرَّى على حساب سبعة عشر ألف دينار ثمَّ تتَّسَبُّعَ إِخْوَتَهُ فَمُنتَهُم كُثْرَةَ المَالَ فَباعُوهُ فَصَارِتَ لأَبِي جَعْفُرُ وَلِمَنْ أَقْطُعُهَا ، ثَمَّ صَبِّرَهَا المَهَدِّيِّ الخَيْرُرانَ أَمَّ موسى وهارون فَبَنَتْهَا وعُرِفْت بِهَا ، ثَمَّ صارت لجعفر بن موسى أمير المؤمنين ، ثمَّ سكنها أصحاب الشطوي والعَدَّنِيَّ ، ثمَّ اشترى عامتَهَا أَو أكثرها غسّان بن عبّاد من ولَد موسى ابن جعفر .

قال : وأمّا دار الأرقم بالمدينة في بني زُريق فقطيعة من النبي ، صلّى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا محمد بن صد قال : حدّثني عبد الله بن جعفر عن سعد ابن إبراهيم قال : وحدّثني محمد بن صالحة عن عاصم بن عمر بن قادة قال : آخي رسول الله ، صلى الله عله وسلم ، بين أرقم بن أبي الأرقم وبين أبي طلحة زيد بن سهل قالوا : وشهد الأرقم بن أبي الأرقم بدراً وأحدًا والخدق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن عمران بن هند عن أبيه قال : حَضَرَت الأرقم بن أبي الأرقم الوفاة فأوصى أن يصلّي عليه سعد بن أبي وقاص ، وكان مروان بن الحكم والله لمعاوية على المدينة ، وكان سعد في قصره بالعقيق ، ومات الأرقم فاحتَبَسَ عليهم سعد فقال مروان : أيُحبَسُ صاحب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لرجل غائب ؟ وأراد الصلاة عليه فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان وقامت معه بنو عزوم ، ووقع بينهم كلام " ، ثم " جاء سعد" فصلّى عليه وذلك سنة خمس وخمسين بالمدينة ، وهلك الأرقم وهو ابن بضع وثمانين سنة .

#### سَمَّاسُ بن عشمانَ

ابن الشريد بن هترميّ بن عامو بن عزوم ، وكان اسم شماس علمان وإنّما سُبميّ شماساً لوّضائه فغلب على اسمه ، وأمّه صفية بنت ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، وأمّه الفيّسِريّة بنت أبي قيس بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب ، والفيّسِريّة هي أمّ أبي مُليكة . وكان محمد بن اسحاق يزيد في نسب شماس سُويد بن هرميّ، وأمّا هشام بن الكلبيّ ومحمد بن عمر فكانا يقولان الشريد بن هرميّ ولا يذكران سُويداً .

وكان لشماس من الولد عبد الله وأمة أم حبيب بنت سعيد بن يربوع ابن عشرت أم حبيب بنت سعيد بن يربوع ابن عشرت بن عفروم ، وكانت أم حبيب من المهاجرات الأول ، وكان شماس ممن هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية في رواية محمد ابن إسحاق ومحمد بن عمر ولم يذكره موسى بن عقبة وأبر معشر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمر بن عثمان عن أبيه قال : لما هاجر شمّاس بن عثمان إلى المدينة نول على مبشر بن عبد المنفر .

قال : أخبرنا بحمد بن عَمْرَ قال : أخبرنا عمر بن عثمان عن عبد الملك ابن عُبيد عن سعيد بن المسيّب قال : لم يزل شمّاس بن عثمان بن الشريد نازلاً ببني عمرو بن عوف عند مبشّر بن عبد المنذر حتى قَمُّل بأحدُد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين شمّاس بن عثمان وحظلة بن أبي عامر .

قال : أخبرنا محمد بن عمو عن عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عُبيد عن سعيد بن المسيّب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قالا : شهد شماس ابن عثمان بدراً وأحُداً وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، يقول : ما وجدتُ لشماس بن عثمان شبيهاً إلاّ الجُدَة ، يعني مما يقاتل عن رسول الله ،

صلى الله عليه وسلم ، يومئذ ، يعني يوم أحد . وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يرمي ببصره يميناً ولا شمالاً إلا رأى شماساً في ذلك الوجه يندُب بسيفه حتى عُشي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فترس بنفسه أم سلكمة : ابنُ عمي يندُخلُ على غيري ؛ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : احملوه إلى أم سلمة ، فحكمل إليها فعات عندها ، رحمه الله ، فأم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يُرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها . وقد مكث يوماً وليلة ولكته لم يندق شيئاً ولم يصل عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يغسله . كان يوم قُمتل ، ولم يصل عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يغسله . كان يوم قُمتل ، وحمه الله ، ابن أربع وثلاثين سنة ، وليس له عقب .

### ومن حلفاء بني مخزوم : عمَّار بن ياسر

ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحيصين بن الودم بن شعلبة ابن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عشس ، وهو زيد بن مالك ابن أدر بن زيد بن يشجب بن عرب بن زيد بن كهلان بن سبل بن يشجب ابن يعرب بن قبطان . وبنو مالك بن أدر من مدا حيل كان قدم ياسر بن عمر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مدت يطلبون أخا لهم فرجم الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حفيفة بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن غزوم ، وزوجة أبو حفيفة أمة له يقال له اسسية بنت خياط ، فولدت له عماراً فاعتقه أبو حفيفة . ولم يزل ياسر وعمار مع أبي حكيفة إلى أن مات وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله إلى سر ، وكان لياسر ابن تحر أكبر من عمار وعبد الله يقال له

حُريث ، قتلته بنو الدّيل في الحاهليّة .

وحَلَفَ على سعية بعد ياسر الأزرق ، وكان روميّاً غلاماً للحارث ابن كلّدة النقفي ، وهو ممنّ خرج يوم الطائف إلى الذي ، صلى الله عليه وسلّم ، مع عبيد أهل الطائف وفيهم أبو بكرّرة فأعشقهم رسول الله ، مما الله عليه وسلّم ، فولدت سُمية للأزرق سلّمة أبن الأزرق أن الأزرق بن عمار لأمة ، ثم ادعى ولد سلمة وعمر وعقبة بني الأزرق أن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر من غسّان ، وأنه حليف لبني أبيسة ، وشرّفوا بمكة ، وتزوج الأزرق وولده في بني أبية ، وكان لهم منهم أولاد ، وكان عمار يكي أبا اليقظان .

وكان بنو الأزرق في أوّل أمرهم يدّعون أنهم من بني تغلب ، ثمّ من بني عكبّ ، وتصحيح هذا أنّ جُبير بن مُطعم تزوّج إليهم امرأةً وهي بنت الأزرق فولدت له بُنيّنةً تزوّجها سعيد بن العاص فولدت له عبد الله بن سعيد ، فمدح الأخطل عبد الله بن سعيد بكلمة له طويلة فقال فيها :

وَتُنْجُمْعُ نُوْفُلًا وَبَنِي عِكَبِّ كَلَا الْحَيِّينِ أَفْلُحَ مَن أَصَابًا

ثم أفسد تنهُم خزاعة ودعوهم إلى اليمن وزيّنوا لهم ذلك وقالوا : أنشُم لا يُغسّلُ عنكم ذكرُ الروم إلا أن تدّعوا أنكم من غسّان . فانتموا إلى غسّان بعد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : قال عمار بن ياسر : لقيتُ صُفيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسولُ الله فيها ، فقلتُ له : ما تريد ؟ قال لي : ما تريد أنت ؟ فقلت : أردتُ أن أدخل على محمد فاسمع كلامه ، قال : وأنا أريد ذلك . فلخلنا عليه فعرضَ علينا الإسلام فأسلمنا } ثمّ مكتنا يومنا على ذلك حتى أسينا ، ثمّ خرجنا ونحن مستخفون . فكان إسلام عمار

وصُهيب بعد بضعة ٍ وثلاثين رجلا ً .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: كان عمار بن ياسر من المستضعفين الذين يعد بن عمر: والمستضعفون قوم لا عشائر لهم بمكة وليست لهم منعة ولا قوة ، فكانت قريش تعذيهم في الرمضاء بالتصاف النهار ليرجعوا عن دينهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عثمان بن محمد عن عبد الحكيم بن صُهيب عن عمر بن الحكم قال : كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول ، وكان صُهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول ، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول ، وبلال وعامر بن فيهيرة وقوم من المسلمين ، وفيهم نزلت هذه الآية : والذين هاجروا في الله من بعد ما فتندوا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عثمان بن محمد عن الحارث ابن الفضل عن محمد بن كعب الشَّرَظي قال : أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجرداً في سراويل قال : فنظرتُ إلى ظهره فيه حَبَطًا كثير ، فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا مما كانت تعذّبني به قريش في رمضاء مكة .

قال : أخبرنا يحيى بن حماد قال : أخبرنا أبو عُوانَة عن أبي بَلْمج عن عمرو بن ميسون قال : أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار قال : فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَمَرُّ به ويُمرٌ يده على رأسه فيقول : يا نار كوني بَرْداً وسلاماً على عمار كما كنت عَلى إبراهيم ، تَقَعْلُكَ لَا الفَئةُ الباغِيةُ .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم وعمرو بن الحيثم أبو قطن قالا : أخبرنا القاسم بن الفضل قال : أخبرنا عمرو بن مرّة الجسّمكي عن سالم بن أبي الجعد عن عثمان بن عضّان قال : أقبلتُ أنا ورسول إلله ، صلّى الله عليه وسلّم ، آخذً بيدي نتماشى في البطحاء حتى أنينا على أبي عمار وعمار وأمه وهم يُعَذَّبُون ، فقال ياسر : الدَّهْرُ مَسَكِنَا ، فقال له النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : اصيرْ ، اللّهم أغفر لآل ياسر وقد فَعَلْتَ .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا هشام الدَّسَتُوائيَّ قال : أخبرنا أبو الزَّيْرِ أَنَّ النِيِّ ، صلى الله عليه وسلّم ، مَرَّ بآل عمّار وهم يُعدُّبُون فقال لهم : أَيْشِروا آلَ عمّار فإنَّ مَوَّعِدَكُم الحِنَّة .

قال : أخبرنا الفضل بن عَنْسَتَ قال : أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكني أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، مرّ بعمار وأبي عمار وأمّه وهم يُعَمّدُ يُون في البطحاء فقال : أبْشيروا با آل عمار فإنّ موعدكم الجنّة.

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن عمد أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لقي عماراً وهو يبكي فجعل يمسح عن عينه وهو يقول : أَخَدَكُ الكُفّارُ فَشُطُوكَ في الماء فقلت كُذا وكذا ، فإن عادوا فقل ذاك لهم .

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقمي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن الكلي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى نال من رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، قال : ما وذّ كمّر المشهم بخبر ، فلما أتنى الذي ، صلتى الله عليه وسلتم ، قال : ما وراء ك ؟ قال : شرّ يا رسول الله ، والله ما تُوكّتُ حتى نِلْتُ منك وذكرتُ المنتهم بخبر ، قال : فكيف تجسد عليك ؟ قال : مُطْمئينَ المناهمين عال : فإن عادوا فمد ".

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الوقعي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي عُسيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في. قوله : إلاّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعَيْنَ بالإيمان ، قال : ذلك عمار بن ياسر . وفي قوله : ولكين من شَرَحَ بالكُفُرِ صَدْراً ، قـال : ذلك عبدُ الله إن أبي سَرْح.

قال : أخبرنا وكيع بن الجواح عن إسرائيل عن جابر عن الحكم إلاّ من أكره َ وقلبُه مطمئن بالإيمان ، نزلت في عمّار بن ياسر .

قال : أخبرنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جُريج سمعتُ عبد الله ابن عبيد بن عُمير يقول : نزل في عمار بن ياسر إذ كان يعذَّب في الله قولُه : وَهُمُ لا يُفْتَسُنُونَ .

قال : أخبرنا محمد بن كُناسة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله : أمّن ْ هُوَ قائبتٌ آناءَ اللّيْل<sub>ام</sub> ، قال : نزلت في عمّار بن ياسر .

قال : أخيرنا محمد بن عبيد الطنافسي والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أول ُ من بني مسجداً يُصَلِّي فيه عمّار بن ياسر .

قال : أخبرنا قبيصة ُبن عقبة قال : أخبرنا سفيان عن أبيه قال : أوّلُ من انتخذ في بيته مسجداً يُصكّني فيه عمّار .

قالوا : هاجز عمَّار بن ياسر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمر بن عثمان عن أبيه قال : لما هاجر عمّار بن ياسر من مكمّة إلى المدينة نزل على مُسِشّر بن عبد المنذر .

قال : أخيرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن جعفر قال : آخي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين عمار بن ياسر وحُدْيفة بن اليمان . قال عبد الله بن جعفر : إن لم يكنن حُدُيفة شَهِدَ بلدراً فإن إسلامه كان قديماً . قال : أخيرنا محمد بن عبدالله عن الزهري قال : أخيرنا محمد بن عبدالله عن الزهري

عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد قال : أقطع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عمار بن ياسر موضع داره .

قالوا : وشهد عمَّار بن ياسر بدراً وأحُداً والحندق والمشاهد كلُّها

مع رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم .

قال : أخبرنا وهب بن جربر بن حازم وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا جربر بن حازم قال : سمعت ألحسن قال : قال عمار بن ياسر : قد قاتلت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الإنس والحين ، فقيل له : ما هذا ؟ قاتلت الإنس فكيف قاتلت الحن ؟ قال : نزلنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مترلا فأخلت قربي ودكوي لأستقي فقال ! لو رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أما إنه سيأتيك أت يستشعك من الماه . فلما كنت على رأس البئر إذا رجل أسود كأنه مرس " فقال : لا والله لا تستقيى البوم منها ذكوباً واحداً . فأخلته وأخلني فصرعته ، ثم أخلت حجراً فكسرت به أنفه ووجهه ، ثم مكرت قربتي فأتيت به رسول الله ، حجراً فكسرت به أنفه ووجهه ، ثم مكرت قربتي فأتيت به رسول الله ، طلى الله على الله على الله على الله على الله عن احداً به فقال : ها أناك على الله من هو ؟ قلت : لا ، قال : قال الشيطان ، جاء يستعك من الماه .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهُـلَـيل قال : لما بني رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مسجده جَمَّلَ القومُ يُحملون وجعل النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، يُحمل هو وعمّار ، فجعل عمّار يرتجز ويقول :

### نَحْنُ المُسْلمونَ نَبْشَني المَساجِيدا

وجعل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : المساجدا . وقد كان عمّار اشتكى قبل ذلك فقال بعضُ القوم : ليَسموتنَ عَمَّارٌ اليومَ ، فسمعهم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فنفضَ لَسِنْتَهُ وقال : وَيَحْكَ ، ولم يَشَّلُ وَيَثْلُكَ ، يا ابنَ سُمَيَّة تَشَنْلُكَ الفَّنَةُ الْاَغِية .

قال : أحبرنا إسحاق بن الأزرق قال : أخبرنا عوف الأعرابي عن

الحسن عن أمّ عن أمّ سلمى قالت : سمعتُ الذيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، يقول : تَفَسُّلُ عمّاراً الفَيْنَةُ الباغية . قال عوف : ولا أحسَّبُهُ إلاّ قال : وقاتِلُهُ فِي النار .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا ابن عون عن الحسن عن أمّه عن أمّ سلمة قالت : إنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ليُعاطيهم يومَ الحندق حتى اغبّر صدرُهُ وهو يقول :

اللهم إنَّ العَيشَ عيشُ الآخيرَهُ ﴿ فَاعْتُفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

وجاءَ عمَّار ، فقال : ويحك يا ابن سميَّة تقتلك الفئة الباغية .

قال : أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني أيتوب وخالد الحُمَدَاءُ عن الحسن عن أمّه عن أمّ سلمة أنّ النبيّ ، صلتى الله عليه وسلم ، قال لعمار : تقتلك الفقة الباغية .

قال : أخيرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال : أخيرنا شعبة قال : أخيرني عمرو بن دينار قال : سمعتُ أبا هشام عدّث عن أبي سعيد الحُدُري أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال في عمّار : تقتلك الفشسة الماغية .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب قال : أخبرنا داود عن أبي تنصّرة عن أبي سعيد الخُدّري قال : لما أخذ الذي مسلم الله عليه وسلم ، في بناء المسجد جَعَلنا محمل لبنيّة لبنة وجمل عمار يحمل لبنتيّن لبنة وجمل عمار يحمل لبنتين ، فجنتُ فحد نبي أصحابي أنّ الذي ، صلى الله عليه وسلم ، جعل يتفيضُ الراب عن رأسه ويقول : ويجك ابن سعية تقتلك الفسسة الماغة .

قال : أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال : أخبرنا النَّضْر بن شُميل قال : أخبرنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحُدري

قال : حدثني من هو خيرً منتي أبو قتادة قال : قال النبيّ ، صلى الله عليه و سلم ، لعَسَار وهو يَمُسْتَحُ النرابَ عن رأسه : بُوْماً لكَ ابنَ سميّة ، تقتلك فئة باغية .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال : إنتي لأسيرُ مع معاوية في منشصرَفه عن صفين بينه وبين عمرو بن العاص قال : فقال عبد الله بن عمرو : يا أبّت سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لعسّار ويحك يا ابن سمية تقتلك اللغة الباغية ؟ قال : فقال عمرو لماوية : ألا تسسّمُ ما يقول هذا ؟ قال فقال معاوية : ما تترال تأتينا بهنّة تدّحضُ بها في بتّوليك ، أنتحن قتاناه ؟ إنّما قله الذين جاوا به .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن العوام بن حَوْشَبَ قال : حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن حُويلد العَنزي قال : بينا نحن عند معاوية إذ جاءه رجلان مختصمان في رأس عمار ، يقول كلّ واحد منهما أنا قتلتُه ، فقلل عبد الله بن عمرو : ليقلب به أحد كما فقساً لصاحبه ، فإني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : تقتله الفتة الباغية . قال فقال معاوية : ألا تُعْني عنا مجنونك يا عمرو فما بالك معان ؟ قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أطيع أباك حَيّاً ولا تعصه ، فأنا معكم ولستُ أقالل .

قال : أخبرنا خالد بن مَخْلَد قال : حد ثني سليمان بن بلال قال : حد ثني جعفر بن عمد قال : سمعتُ رجلاً من الأنصار يحدث أبي عمن هميني مولى عمر بن الحطاب ، قال : كنتُ أوّل شيء مع معاوية على علي فكان أصحاب معاوية يقولون : لا والله لا نقتل عماراً أبداً ، إن قتلناه فنحن كما يقولون . فلما كان يوم صفين ذهبتُ أنظرُ في القتل فإذا عمار ابن ياسر مقتول فقال همين فجبتُ إلى عمرو بن العماس وهو على سربره

نقلت : أبا عبد الله ، قال : ما تشاء ؟ قلتُ : انْطُرُ اكلَمْكَ ، فقامَ إلَىٰ الله عبد الله ، صلى الله فقلت : عمار بن ياسر ما سمعت فيه ؟ فقال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نقتله الفئة الباغية ، فقلت : هوذا والله مقتولٌ ، فقال : هذا باطل ، فقلت : بَصَرَ به عيني مقتولٌ ، قال : فانطليق فأرنيه . فلهبتُ به فأوقفته عليه فساعة رآه انتُنتع لونه ، ثم أعرض في شق وقال : إنّما قَتَلَه الذي حَرَجَ به .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح ومحمد بن عبد الله الأسديّ عن سفيان عن أبي قيس الأوديّ عن هـُذيل قال : أنى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقيل له إنّ عمّاراً وقع عليه حائطً فمات ، قال : ما مات عمّارٌ .

قال : أخبرنا تحمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : رأيتُ عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يتصبح : يا معشرَ المسلمين أمينَ الجنة تقيرونَ ؟ أنا عمار بن ياسر هلمُموا إلى . وأنا أنظرُ إلى أذنيه قد قُطعِتْ فهي تُدَبَّدُبُ وهمو يقاتل أشدً القال .

ا قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال رجل من بني تميم لعمّار : أيتها الأجدع . فقال عمّار : خيرَ أذنيّ سببتَ . قال شعبة : إنها أصيبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا سليمان أبو داود انطيالسي ويحيى بن عبّاد قالا : أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : غزا أهل البصرة ماء وعليهم رجل من آل عُطارد التميمي فأصده أهل الكوفة وعليهم عمّار ابن ياسر فقال الذي من آل عُطارد لعمّار بن ياسر : يا أَجْدَعُ أَتريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ فقال عمّار : خير أذني سببت . قال شعبة : يعني أنها أصيت مع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم . قال فكتب في ذلك إلى عمر فكتب

عمر : إنَّما الغنيمة لمن شهد الوقعة .

قال ابن سعد : قال شعبة : لم نَدُّرِ أَنَّهَا أُصِيبَ باليمامة .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرّب قال : قُرِيءَ علينا كتاب عمر بن الحطاب : أمّا بعد فإني بعث اليكم عمّار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلّماً ووزيراً ، وقد جعلتُ ابن مسعود على بيت مالكم ، وإنهما لمن السّجاء من أصحاب محمد من أهل بقدر ، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما ، وقد آثرتُكم بابن أمّ عبد على نفسي وبعثّتُ عثمان بن حُنيف على السواد ورزقتهم كل يوم شاة فاجملً شطرةا وبطنتها لعمار والشطر الباني بين هؤلاء الثلاثة .

قاِل : أخبرنا قَسِيصة بن عُقبة قال : أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهُذيل أنَّ عمر رَزَقَ عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاةً ، لعمار شطرُها وبطنها ولعبد إلله ربعها ولعثمان ربعها كلِّ يوم .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين وعمسه بن عبد الله الأسدُيِّ قالا : أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنَّ عمّاراً كان يتَشَرَّأُ كُلِّ يوم جمعة على المنبر بياسين .

قال : أخيرنا قبيصة بن عقبة قال : أخيرنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهُدُيل قال : وأخيرنا الفضل بن دُكين قال : أخيرنا سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهُدُيل قال : رأيتُ عمار بن ياسر اشترى قتاً بدرهم فاستراد حبّلاً فأبي فجايده حتى قاسمه نصفين وحمله على ظهره وهمو أمير الكوفة .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا غسّان بن مضر قال : أخبرنا صعيد بن بزيد عن أبي نُضرة عن مُطرّبُ قال : دخلتُ على رجل أخبرنا سعيد بن بزيد عن أبي نُضرة عن مُطرّبُ قال : دخلتُ على رجل بالكوفة وإذا رجلٌ قاعد إلى جنبه وخيّاطٌ يحيط إمّا قطيفة سمّور أو ثعالب ، قال قلت : ألبّم ثمّرَ ما صَنْحَ عليّ ؟ صَنْحَ كذا وصنع كذا ، قال فقال : يا فاسق ، ألا أراك تذكر أمير المؤمنين ! قال فقال صاحبي : مَهَالاً يا أبا البَقَطْانَ فإنّه ضيفي . قال : فعرفتُ أنّه عمّار .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم عن سعيد ابن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن مطرّف قال : رأيتُ عمّار بن ياسر يقطع على لحاف ثمالب ثوباً .

قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا وُهيب عن داود عن عامر قال : سئل عميّار عن مسألة فقال : همّل كان هذا بعد ُ ؟ قالوا : لا ، قال : فدّعونا حتى يكون فإذا كان تجشّمناها لكم .

قال : أخيرنا الفضل بن دُكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا : أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سُويد قال : وشي رجلٌ بعمار إلى عمر فبلغ ذلك عماراً فرفع يديه فقال : اللّهُمُ إن كان كَذَبَ عَلَى فَايْسُطُ له في الدّنيا واجْعَلَهُ مُوطًا العَقَب .

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا داود عن عامر قال : قال صعر لعمار : أساءك عنزكنا إماك ؟ قال : لكن قلت ذاك لقد ساء في حين استعملني وساءفي حين عنزكني .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم قالا : أخبرنا الأسود ابن شيبان قال : أخبرنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال : كان عمّار بن ياسر من أطول الناس سكوتاً وأقلة كلاماً ، وكان يقول : عائداً بالله من فيشّنةً ، عائد بالله من فتنة ، قال : ثمّ عرضت له بعد فشّنةً عظيمة .

قال : أخبرنا أبو داود الطيالسي قال : أخبرنا شُعبة قال : أنبأنا عمرو ابن مُرَّة قال : سمعتُ عبد الله بن سلمة يقول : رأيتُ عمال بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم في يده الحَرِّبَةُ ، وإنها لتَرَّحَدُ ، فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه الراية فقال : إنَّ هذه راية قد قاتلتُ بها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثلاث مَرَّات وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حي يُسكّغونا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْتُ أَنَّ مَصْلَحَتَنَا على الحَقَّ وأَنْهم على الضَّلالة .

قال : أخبرنا يحيى بن عباد قال : أخبرنا شبة قال : حدثني عمرو ابن مرّة قال : سمعتُ عبد الله بن سلمة قال : رأيتُ عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم طُوالاً والحربة بيده ، وإنّ يده لتَرْعَشُ وهو بقول : والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبُلِغونا سَمَفَاتِ هجر لمرفتُ أنّ مصلحتنا على الحقّ وأنهم على الباطل . قال ، وبيده الرابة ، فقال : إن هذه الرابة قد قاتلتُ بها بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مرّتين وإنّ هذه لكنالة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهتيل قال : قال عمار بن ياسر يوم صفين : الجئنة نحت البارقة ، الظلمان فل قد يرد للماء المأمور وذا اليوم الثقى الأحبة عمايا وحزبه ، والله لو ضربونا حتى يُبلغونا سعفات هَجَر لعلمت أنا على حق وانتهم على باطل ، والله لقد قاتلت بهذه الراية ثلاث مرات مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما هذه المراة بأبترهن ولا أنفاهين .

قال : أخبرنا وكبيع بن الجوّاح قال : أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَخْتَري قال : قال عمّار يومَ صفّين : انشُتُونِي بشُرْبة لَبَنَ فإنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لي إنّ آخرَ شُرْبَة تَشْرَبَا من الدّنيا شربة لَبَنَ . فأنَيَ بلين فشربه ثمّ تقدّم فقُتُل .

قال : أخبرنا الفضل بن د كين أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَخبَريّ قال : أني عمّار يومثل بلبَيّن فضحك وقال : قال لي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إن آخير شَرابٍ تشربُه لَبَيْنٌ حَيى تموت .

قال : أخبرنا مخمد بن عمر ، حدَّثني يعقوب بن عبد الله القُمْسي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبنُرى عن أبيه عن عمَّار بن ياسر أنّه قال وهو يسير إلى صفّين على شطّ الفرات : اللّهم إنّهُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَهُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَهُ أَرْضى لك عني أنْ أُروقد ناراً عظيمة فأفّع فيها فعلتُ ، اللّهمُ أنّه أرضى لك عني أنْ أوقد ناراً عظيمة فأفّع فيها فعلتُ ، اللّهمُ لو أعلم أنّه أرضى لك عني أنْ اللّهيَ نفسي في الماء فأغرقَ نفسي فعلتُ ، فإن لا تُعْيَبَنِي ، وأنا أربد وجهك ، وأنا أرجو أنْ لا تُحْيَبَنِي ، وأنا أربدُ

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني من سمع سلمة بن كُهيل يُخبرُ عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد قال : سمعت عمار بن ياسر وهو بصفين يقول : الجنةُ كمت البارقة ، والظمّانُ يُمرِدُ الماء ، والماءُ مورود ، اليوم أَلْقَى الأحبِهَ عمله وحرْبَه ، لقمد قاتلتُ صاحبَ هذه الرابة ثلاثاً مع رسول الله وهذه الرابعة كإحداهن ".

قال : أخبرنا محمّد بن عمر، حدّ تني هاشم بن عاصم عن المنذر بن جهّم قال : حدّ تني أبو مروان الأسلمي قال : شهدتُ صفين مع الناس ، فبينا نحن وقوف إذ خرج عمّار بن ياسر وقد كادت الشمس أن تغرب وهو يقول : من رائع إلى الله ، الظمآنُ يرِدُ المام ، الحَنْتَهُ تحت أطراف العوالي ، اليوم ألتى محمّداً وحرّبة .

قال : أخبرنا عمد بن عمر ، حدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه عن لوثوة مولاة أمّ الحكم بنت عمار بن ياسر قالت : لما كان اليوم الذي على فعمار ، والراية يتحملها هاشم بن عشبة ، وقد قتل أصحاب علي ذلك اليوم حتى كانت العصر ، ثمّ تقرّب عَمارٌ من وراء هاشم يقدمه وقد جنّحت الشمس لغروب ، ومع عَمار صَيْعٌ من لَبَسَ ، فكان وجوب الشمس أن يُقطر ، فقال حين وجبّت الشمس وشرب الفيئح : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : آخر زادك من الدنيا ضيعٌ من لبَسَ . قبل أبير ، قال : ثمّ اقرب قاتل حتى قتل ، وهو بومئذ إبن أربع وتسعين سنة ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حد تني عبد الحارث بن الفضيل عن أبه عن عُمارة بن خرَية بن ثابت الحمل وهو لا يسُل سيفا ، وشبهد صفين وقال : أنا لا أصل أبداً حي يقتل وهو لا يسُل سيفا ، وشبهد صفين وقال : أنا لا أصل أبداً حي يقتل عمار فانظر من يقتله ، فإنني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول تقتله الفتلة ألساغية . قال فلما قبل عمار بن ياسر قال خرُية : قد بانت لي الفكلة . واقترب فقاتل حي قبل . وكان الذي قتل عمار بن ياسر أبو غادية المُزتي ، طعنه برمح فسقط وكان يومنذ يقاتل في عَضَة ، ياسر أبو غادية المُزتي ، طعنه برمح فسقط وكان يومنذ يقاتل في عَضَة ، فلما وهو ابن أوبع وتسعين سنة . فلما وقع أكب عليه رجل آخر ابن العاص : والله إن عنهما نه معاوية ، فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو بن العاص : ما رأيتُ مثل ما صنعت ، قوم بد المؤل النفسيم دونكا تقول أهما إنكما تخصمان في النار ، فقال عمرو : هو والله ذلك ، والله إنك لتَعَالمُه وَلَوَدِدْتُ أَنِي مِتْ قبل هذه بعشرين منه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن ابن عون قال : قُتُل عمارٌ ، رحمه الله ، وهو ابن إحدى وتسعين سنة ، وكان أقد مَ في الميلاد من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان أقبل آ إليه ثلاثة نفر : عُقبة بن عامر الجُهاني وعبر بن الحارث الحولاني وشريك بن سلسته المرادي ، فانشهَدا إليه جبيها وهو يقول : والله لو ضربتمونا حي تبلغوا بنا سمّقات هجر للملت أنا على حتى وأنشع على باطل . فحسكوا عليه جبيها ققلوه .

وزعم بعض الناس أنَّ عقبة بن عسامر هو الذي قتل عماراً ، وهو الذي كان ضَرَّبه حين أمَرَه عثمان بن عفان . ويقال بل الذي قتله عمر بن الحارث الحولاني .

قال : أخبرنا عفيّان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسمأعيل قالوا : أخبرنا ربيعة بن كلثوم بن جَبُّر قال : حدَّثني أبي قال : كنْتُ بواسط القَصَب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فقلتُ : الإذْنَ ، هذا أبو غادية الجُهْنِي . فقال عبد الأعلى : أَدْ ْحِلُوه ، فَلَدَ ْحَلَّ عليه مُقَطَّعاتُ لَهُ فإذا رجلٌ طُوال ضَرْبٌ من الرجال كأنَّه ليس من هذه الأمَّة ، فلمَّا أن قعد قال : بايعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قلتُ : بيَمينك ؟ قال : نعم ، وخَطَبَنَا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم العَقَبَة فقال : يا أيها النَّاسِ ألا إنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم إلى أن تَلْفَوْا ربُّكم كحُرِمة يَوْمكم هذا في شهركم هذا في بلَّد كم هذا ، ألا هل بلَّغْتُ ؟ فقلنا : نعم ، فقال : اللَّهُمُ اشْهُدُ ، ثُمَّ قال : ألا لا تَرْجعوا بعدي كُفَّاراً يَضْرِبُ بعضكم رِقابَ بعض ، قال ثُمَّ ٱتْسَعَ ذا فقال : إنَّا كُنَّا نَعُدُ عمَّار بن ياسر فينا حَنَاناً ، فبينا أنا في مسجد قُبَاءَ إذ هو يقول : ألا إنَّ نَعْشُلاً هذا لعثمان ، فأَلْتَفَتُ فلو أجدُ عليه أعْواناً لَوَطَئْتُهُ حَى أَقْتُلُه ، قال قلت اللَّهُم ۚ إِنَّكَ إِن ۚ تَشَأَ تُمكَّنَّى من عمَّار ، فلمَّ كان يوم صفين أقبل بسنَّ أوَّلَ الكتيبة رجـلاً حتى إذا كان بين الصفَّين فأبْصَرَ رجلٌ عَوْرَةً فطعنه في ركبته بالرمح فعثر فانكشف المغْفَرُ عنَّه ، فضربتُهُ فإذا رأس عمَّار . قال : فلم أرَّ رجـلاً أَبْيِّنَ صَلاَلُةً عندي منه ، إنَّه سمع من النبيّ ، عليه السلام ، ما سمع ثمّ قَتَلَ عَمَّاراً . قال واستسقى أبو غادية فَأَتِي بِمَاءٍ فِي زُجاجٍ فَأْبَى أَن يشرب فيها ، فَأَتَى بِمَاء فِي قَدَح فَتُشَرِب ، فقال رجل على رأس الأمير قائم "بالنّبطيّة : أوى يد كفتاً يَتَوَرّع عن الشراب في زجاج ولم يتورّع عن قتل عمّار .

قال : أخيرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة قبال : أخبرنا أبو حفص وكالوم بن جَبِّر عن أبي غادية قال : سمعتُ عمار بن ياسر يقع في عثمان يَشْتْمهُ بالمدينة قال : فتوعَدتُه بالفتل قلت : لئن أمكني الله منك الأفعلَى . فلما كان يومُ صفين جمّلَ عمار يحمل على الناس ، فقيل هذا عمارٌ ، قال فحملتُ فقيل هذا عمارٌ ، قال فحملتُ على الساقين ، قال فحملتُ عليه فطعتتُه في ركبته ، قال : فوقع فقتلتُه ، فقيل قتلت عمار بن ياسر . وأخير عمرو بن العاص فقال : سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول إن قاتله وسالم ، يقول إن قاتله وساليه في النار ، فقيل لعمرو بن العاص : هو ذا أنت تُقاتله ، فقال : إنّما قال قاتله وساليه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر وغيره قالوا : لما استلحم القتسالُ بصفيّن وكادوا يتفانَوْنَ قال مُعاوية : هذا يومٌ تفانى فيه العرب إلا أنْ تُدركهم فيه حفَّةُ العَبُّد ، يعني عمَّار بن ياسر ، قال وكان القتال الشديد ثلاثةً أيَّام ولياليَّهن ۚ ، آخرُهن ليلة ُ الهَّرير ، فلمَّا كان اليومُ الثالث قال عمَّار لهاشم بن عتبة بن أبي وقـّاص ومعه اللّواءُ يومئذ : احْمـل ْ فَـدَاكَ أبي وأمّى ! فقال هاشم : يا عمَّار رحمك الله إنَّك رَجَّلٌ تَسَسَّتَخَفَّكَ ٱلْحَرُّبُ وإني إنَّمَا أَرْحِفُ بِاللَّوَاءَ زَحِفًا رِجَاءً أَنْ أَبْلِغَ بِذَلكَ مَا أَرْبِدٍ . وإني إن خَفَفَتْتُ لم آمَّن الهَلَكُمَّةَ . فلَمَمْ يَزَلُ به حتَّى حَمَلَ فَنَنَهَضَ عَمَارٌ في كتيبته فنهض إليه ذو الكلاع في كتيبته فاقتتلوا فقُتلا جميعاً واستُومُصلت الكتيبتان ، وَحَمَلَ عَلَى عَمَار حُويَّ السَّكُسْكُميّ وأبو الغادية المُزَّنِّي وَقُتْتَــلاه . فقيل لأبي الغادية : كيفَ قَتَلَشَّه ؟ قال : لمَّا دَلَفَ إلينا في كتيبته ودلفنا إليه ، نادى هل من مُبارز . فَبَرَزَ إليه رجلٌ من السكاسك فاضطربا بسيفيهما فَقَسَّلَ عَمَّارٌ السَّكَسَكَيُّ ، ثُمَّ نادى مَن ْ يُبارز ، فبنززَ إليه رجل من حميْسَر فاضطربا بسيفيهما فقتل عمَّار الحميريَّ وأثبُخنَمَه الحميريّ . ونادى مَنْ يُبارِزُ ، فبرزتُ إليه فاختلفنا ضَرْبَتَيَسْ ، وقد كانت يده ضَعَفَتْ فأنْتَحى عليه بضربة أخرى فسقط فضربتُه بسيفي حتى بَرَدَ . قال ونادى الناسُ : قتلتَ أبا اليَتَفْظان قَتِمَلَكُ الله ! فقلت اذْهَبُ إليكَ فوالله ما أبالي من كنتَ . وبالله ما أعرفُه يومئذ . فقال له محمَّد بن المُنتشر : يا أبا الغادية خَصَّمُكُ يوم القيامة مازندر ، يعني ضخما ، قال فضحك ، وكان أبو الغادية شيخاً كبيراً جسيماً أدائم ، قال : وقال على حين قتُل عمار : إنّ اسرا أمن المسلمين لم يَعْفَلُم عيام المصية ألوجعة لنبر رَشيد ، رَحِم الله عماراً يوم قتُل ، ورحم الله عماراً يوم قتُل ، ورحم الله عماراً يوم قتُل ، أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أربعة إلا كان رابعاً ولا خمسة إلا كان خامساً ، ومما كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله يشك أن أو عماراً قد وجَبَت له الجنة في غير موطن ولا النين ، فهنيناً لعمار بالجنة ، ولقد قبل إن عماراً مع الحق والمحق معه ، يَدورُ عمار مع الحق أينما دار ، وقائلُ عمار أبي النار .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى ابن عابس قال : قال عمّار اد فنوني في ثيابي فإني مخاصم .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شريك عن أبي إسحاق الشياني عن مُشْنَى العَبْلَدي عن أشياخٍ لهم شهدوا عمّاراً قال : لا تَعْسَلِوا عنى دماً ولا تَحَثّوا على تُرُاباً فإني غاصم .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن أشعث بن ستوّار عن أبي إسحــاق أنّ علياً صلّى على عمـّار بن ياسر وهاشم بن عتبة ، رضي الله عنهما ، فجعل عمـّار ممّا يليه وهاشماً أمام ذلك ، وكبّر عليهما تكبيراً واحداً خمساً أو ستّا أو سبعاً ، والشك في ذلك من أشعث .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا الحسن بن عُمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة أنّ عليّاً صلّى على عبّار ولم يغشله .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال : قبّل عمّار يومّ قتل وهو مُنجئَمعُ العَقَّلِ مَ قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا سعيد بن أوس العبسي عن بالال بن يحيى العبسي قسال : لما حضر حديقة آ الموت ، وإنسا عاش بعد قتل عثمان أربعين ليلة ، فقيل له با أبا عبد الله إن هذا الرجل قد قُتُل ، يعني عثمان ، فما ترى ؟ قال : أمّا إذْ أَبَيْتُم فأجْلسوني ، فأسنَدوه إلى صدر رَجُل مُم قال : سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول أبو اليقطان على الفيطرة ، أبو اليقطان على الفطرة لن يَدَعَها حتى يموت أو يُنسيه الهرَمُ .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عبّاس عن أبي إسحاق قال : لمّا تُنتل عمّار دخل خُرُبّة بن ثابت فسطاطه وطرح عليه سُلاحه وشَنّ عليه من الماء فاغتسل ثمّ قاتل حَيّ قُنْل ، رحمه الله .

قال : أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ قال : أخبرنا ابن عون عن الحسن قال : قال عمرو بن العاص : إني لأرجو ألا يكون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مات يوم مات وهو يُعبِ رجلاً فيُدُ خله الله ألنار ، قال : فقالوا قد كنا أنراه يُعبِك وكان يستعملك ، قال فقال الله أعلم أُحبَني أم تألفتي ، ولكنا كنا نراه يحب رجلاً ، قالوا : فمن ذلك الرجل ؟ قال : عمّار ابن ياسر ، قالوا : فذلك قبيلكم يوم صفين ، قال : قد والله قتلناه .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا جوير ابن حازم قال : أخبرنا الحسن قال : قبل لعمرو بن العاص قد كان رسول الله يُحبِكُ ويستعملك ، قال : قد كان والله يفعل فلا أدري أحبُ أم تآلفُنُ يَالَّفَنِي ولكنني أَشْهَدُ على رجلين توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يُحبها : عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر . قالوا : فذاك والله قتياكم يوم صفين ، قال : صدَقتُمُ والله لقد قتاناه .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا العوّام بن حَوْشَب عن عمرو بن مُرّة عن أبي وائل قال : رأى عمرو بن شُرَحْبيل أبو مَيْسَـرَة ، وكان من أفاضل أصحاب عبد الله ، في المنام قال : رأيتُ كَانَّى أَدْخُلتُ الجنة فإذا قبابً مضروبة ، فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : لذي الككلاع وحوشب ، وكانا ممّن قتُمل مع معاوية ، قال قلت : فأين عمّار وأصحابه ؟ قالوا : أمامك ، قال قلت : وقد قَمَل بعضهم بعضاً ، قيل إنّهم لقوا الله فوجدوه واسع المُغْضَرَة ، قلت : فما فعلَ أهلُ النّهر ؟ قيل : التَّمُوا برْحًا .

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيان عن الأعمش عسن أبي الضّحى قال : رأى أبو ميسرة في المنام روضة خضراء فيها قبابٌ مضروبة فيها عمّار وقباب مضروبة فيها ذو الكلاع ، قال قلتُ : كيف هذا وقد اقتطوا ؟ قال : فقيل في وجدوا ربّاً واسم المنفرة .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمّار اللها وصفت لهم عمّاراً فقالت : كان رجُلاً آدَمَ طُولاً ، مضطرباً ، أَشْهَلَ العينين ، بعيد ما بين المنكيين ، وكان لا يُغيّرُ شبيه .

قال محمد بن عمر : والذي أُجَمْمِعَ عليه في قسل عمّار أنّه قُتُل ، رحمه الله ، مع عليّ بن أبي طالب بصفيّن في صفر سنة سبع وثلائين ، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ، ودُفن هناك بصفيّن ، رحمه الله ورضي عنه .

## مُعتّب بن عَو ف

ابن عامر بن الفضل بن عفيف ، وهو الذي يُدْعَى عَيْهامة بن كُليب ابن حُبُّشِية بن سَلُول بن كعب بن عمرو بن عامر من خزاعة ، هكـلـا نسبه عملًـ بن إسحاق في كتابه ، وهو الذي يقال له معتب بن الحمراء ويكنى أبا عوف حليف لبني عزوم ، وكان من مهـاجرة الحبشة في الهجرة الثانية في رواية عملًـ بن إسحاق ومحملًـ بن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو

معشر في من هاجر إلى أرض الحبشة .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا عمر بن عثمان عن أبيه قال : لما هاجر معتب بن عوف من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المذر . قالما نه تقد معتب بن عوف من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المذر .

لما هاجر معتب بن عوف من محمله إلى المدينة فرن على مبتسر بن عبد المدر .
قالوا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معتب بن الحمراء
وثعلبة بن حاطب ، وشهد معتب بدراً وأحداً والخندق والمثاهد كالمها مع
رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومات سنة سبع وخمسين وهو يومثلر
ابن تمان وسبعين سنة . خمسة نفر .

# ومن بني عدي بن كعب بن لُؤي : عمر بن الخطاب

رضي الله عنه وأرضاه ، ابن نُعَيل بن عبد العُزى بن رياح بن عبد الله بن قُرُط بن وزاح بن عدي بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله عبد الله وعبد الرحمن وحفصة وأمهم زيب بنت مظعون بن حبيب بن وهب ابن حُدافة بن جُمَسِح ، وزيد الأكبر لا بقية له ، ورُقِية وأمهما أم كانوم بنت على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأميها فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وزيد الأصغر وعبيد الله قُتل يوم صفين مع معاوية وأمهما أم كانوم بنت جرول بن مسالك بن المسيب بن ربيعة ابن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبيقية بن صلول بن كب بن عمو وعاص وأمة جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح واسمه قيس بن عرول .

الأوسط وهو أبو المُجبَّر وأمّه لُهيَّة أمّ ولد ، وعبد الرحمن الأصضر وأمّ أمّ ولد ، وفاطمة وأمّها أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة. ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وزينب وهي أصغر ولد عمر وأمّها فكيهة أمّ ولد ، وعياض بن عمر وأمّ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُكيل .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : أخبرنا السهادان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : غير النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اسم أم عاصم بن عمر وكان اسمها عاصية ، قال : لا بل أنت جميلة .

قال محمد بن سعد : سألتُ أبا بكر بن محمد بن أبي مُرة المكتي ، وكان عالماً بأمور مكنة ، عن منزل عمر بن الخطاب الذي كان في الجاهلية بمكة فقال : كان ينزل في أصل الجل الذي يقال له اليوم جبل عمر ، وكان اسم الجبل في الجاهلية العساقر فنتُسب إلى عمر بعد ذلك ، وبه كانت منازل بي عدي بن كمب .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وعارم بن الفضل قالوا : أخبرنا حماد بن زيد قال : أخبرنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار قال : مَرَّ عمر بن الخطاب بضَجنان فقال : لقد رأيتُني وإني لأرعى على الخطاب في هذا المكان وكان والله ما علمتُ فَطَانًا غليظًا ، ثم أصبحتُ إلى أمر أمة عمد، صلى الله عليه وسلم ، ثم قال متمثلاً :

لا شَيْءَ فيما ترى إلاّ بَشَاشَتَهُ ۚ يَبَقْنَى الإلهُ ويودي المالُ والولدُ

ثُمَّ قال لبعيره : حَوْبَ .

قال : أخبرنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أيه قال : أقبلنا مع عمر بن الخطاب قافلين من مكة حتى إذا كتا بشعاب صَجَنّان وقف الناس فكان محمد يقول : مكاناً كثير الشجر والأشّب ، قال فقال : لقدد رأيشي في هذا المكان وأنا في إيل للخطاب ، وكان فظاً غليظاً ، أحتطب عليها مرّة وأختبط عليها أخرى ، ثُمّ أصبحتُ اليوم يَضْرِبُ الناسُ بجنباني ليس فوقي أحدٌ . قال ثُمّ مثل بهذا البيت :

لا شَيْءَ فيما تَرَى إلا بَشاشَتَهُ للسِّنْتِي الإلهُ ويودي المالُ والوَلدُ

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقديّ قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقديّ قال : أخبرنا عند وسلم ، قال : النّهمّ أُعزِ الإسلام بأحبّ الرّجلُين إليك ، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام . قال فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا خالد بن الحارث قال : أخبرنا عبد الرحمن بن حرَّمَلَة عن سعيد بن المسيّب قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا رأى عمر بن الخطاب أو أبا جهل بن هشام قال : اللهم أشدُدُ دينك بأحبهما إليك . فشدد د ينه بعمر بن الخطاب . قال : أخبرنا أشعث بن قال : أخبرنا أشعث بن سوار عن الحسن عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : اللهم أعر الدين بعمر بن الخطاب .

#### إسلام عمر ، رحمه الله

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا القاسم بن عثمان البصريّ عن أنس بن مالك قال : خرج عمر متقلد السيف فلقيه رجلٌ من بني زهرة قال : أبن تعمّدُ يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمداً ، قال : وكيف تأمنُ في بني هائم وبني زهرة وقد قتلت محمداً ؟ قال فقال عمر : ما أداك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه ، قال : أفلا أدُلك

على العجب يا عمر ٢٠ إن ختنك وأختك قد صبوًا وتركا دينك الذي أنتَ عليه . قال فمشى عمر ذامراً حتى أتاهما وعندهما رجلٌ من المهاجرين يقال له خَبَّاب . قال فلمَّا سمع خَبَّاب حسَّ عمر توارى في البيت ، فلخل عليهما فقال : ما هذه الهَيُّسْمَـةُ الَّتي سمعتُها عندكم ؟ قال وكانوا يقرؤون طه فقالا : ١٠ عدا حديثاً تحد ثناه بيننا ، قال : فلعلكما قد صبوتما ؟ قال فقال له ختنه : أرأيت يا عمر إن كان الحقّ في غير دينك ؟ قال فوثب عمر على ختنه فوطئه وَطَأْتُ شديداً فجاءت أختُه فدفعته ُ عن زوجها فنفحها بيده نفحة ً فدمتى وجهها فقالت وهي غضبي : يا عمر إن كان الحقّ في غير دينكُ اشُهَدَ \* أَنْ لا إِله إِلا الله واشْهَدَ \* أَنْ محمّداً رسول الله . فلمّا يئس عمر قال : أعطــوني هــــذا الكتاب الذي عندكم فأقْـرأه . قال وكان عمر يقرأ الكتب ، فقالت أخته : إنَّك رجس ولا يمسَّه إلاَّ المطهَّرون فقم فاغتسل أو توضّاً . قال فقام عمر فتوضّاً ثمّ أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى قولسه : إنَّني أنا اللهُ لا إله إلاَّ أنا فنَاعبُدْني وَأَقيم الصَّــلاةَ لِذِكْري . قال فقال عمر : دُلُونِي على محمَّد . فلمَّا سمع خبَّاب قولَ عمر خوج من البيت فقال : أَبْشيرْ يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوةٌ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لك ليلة الخميس : اللَّهم ۗ أُعيرٌ الإسلام بعمر بن الخطَّاب أو بعمرو بن هشام ، قال ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الدار التي في أصل الصفا . فانطلق عمر حتى أتى الدار ، قال وعلى باب الدار حمزة وطلحة وأناس من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلمَّا رأى حمزة و وَجَلَّ القوم من عمر قال حمزة : نعم فهذا عمر فإن يُرد الله بعمر خيراً يُسلم ْ ويتبع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وإن ْ يُرِد ْ غير ذلك يكن قتله علينا هيَّناً . قال والنبيِّ ، عليه السلام، داخلٌ يُوحى إليه ، قال فخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحماثل السيف فقال : أما أنت منتهياً يا عمر حتى يُنْشِرِلَ اللهُ بك من الحيزْي والنكال

ما أنزل بالوليد بن المنيرة ؟ اللهُمْ هذا عمر بن الخطّاب ، اللهُمْ أُعِزّ الدين بعمر بن الخطّاب ، قال فقال عمر : أشْهَادُ أَذَكَ رسول الله . فأسلّم وقال : اخرُرُجُ يا رسول الله .

قال : آخيرنا محمد بن عمر قال : حد تني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين قال : وحد تني معمر عن الزهري قالا : أسلم عمر بن الخطاب بعد أن دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم وبعد أربعين أو نيق وأربعين بين رجال ونساء قمد أسلموا قبله ، وقد كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال بالأمس : اللهم أيد الإسلام بأحب الرجاين إليك : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام . فلما أسلم عمر نزل جبريل فقال : با محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب قال : أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة ، فما هو إلاّ أن أسلم عمر فظهر الإسلام بمكّة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عني بن محمد عن عبيد الله ابن سلمان الأغر عن أبيه عن صُهيب بن سنان قال : لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودُعي إليه علانية ، وجلسنا حول البيت حِلَقَــاً وطُفَنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله عن أبيه قال : ذكرتُ له حديث عمر فقال : أخيرني عبد الله بن تعلبة بن صُعير قال : أسلم عمر بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة .

قال : أخبرنا محمد ً بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه قال : سمعتُ عمر بن الخطاب يقول : وُلدتُ قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين . وأسلم في ذي الحجّـة السنة السادسة من النبرّة وهو ابن ستّ وعشرين سنة . قــال : وكان عبد الله بن عمر يقول : أسلم عمر وأنا ابن ستّ سنين .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير ويعلى ومحمّد ابنا عبيد قالوا : أخبرنا إسماعيــل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قــال : سمعتُ عبد الله بن مسعود يقول : ما زِلْمُنا أعزَةً منذ أسلم عمر .

قال محمد بن عُبيد في حديثه : لقد رأيتُنا وما نستطيع أن نصلّي بالبيت خَى أسلم عمر ، فلمنا أسلم عمر قاتلَهم حَى تركونا نصلّي .

قال : أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد وعبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين ومحسد بن عبد الله الأسدي قالوا : أخبرنا مستعر ن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود : كان إسلام عمر فتحاً وكانت هجرته نصراً وكانت إمارته رحمة " ، لقد رأيشًا وما نستطيع أن نصلتي بالبيت حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتليّهم حتى تركونا فصلينا .

قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال : قال ابن شهساب : بلغنا أنّ أهل الكتاب كانوا أوّل من قال لعمر الفاروق ، وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم ولم يبلغنا أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذكر من ذلك شيئاً ، ولم يبلغنا أنّ ابن عمر قال ذلك إلا لعمر كان فيما يذكر من مناقب عمر الصساخة ويثبي عليه ، قال : وقد بلغنا أنّ عبد الله بن عمر كان يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اللهم أيد دينك بعمر بن الحطاب .

قال : أخبرنا أحمد بن محملًد الأزرقيّ الكني قال : أخبرنا عبد الرحمن ابن حسن عن أيّوب بن موسى قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحقّ والباطل .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا أبو حزرة يعقوب بن مجاهد

عن محمد بن إبراهيم عن أبي عمرو ذكوان قال : قلت لعائشة مَنْ سَمَى عمر الفاروق؟ قالت : النبيّ ، عليه السلام .

### ذكر هجرة عمر بن الخطّاب وإخائه ، رحمه الله

قال : أخبرنا محملًد بن عهر قال : أخبرنا محملًد بن عبد آلله بن مسلم عن الزهريّ عن سلم عن أليه وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عمر بن أي عساتكة وعبد الله بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال : لما أذن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للناس في الخروج إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون أرسالاً يصطحب الرجال فيخرجون ، قال عمر وعبد الله قانا لنافع : مُشاقً أو رُكباناً ؟ قال : كلّ ذاك ، أما أهل القوّة فركبان ويعتقبون وأمّا من لم يجد ظهراً فيمشون .

قال عمر بن الحطاب : فكنت قد اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل التناضب من إضاءة بني غفار وكنا إنما نخرج سراً فقلنا : أيكم ما نخلف عن الموعد فلينطلق من أصبح عند الإضاءة . قال عمر : فخرجتُ أنا وعياش بن أبي ربيعة واحبس هشام بن العاص ففضن فيمن نن ، وقدمت أنا وعياش فلما كنا بالعقيق عدلنا إلى المُصبة حتى أتبنا قباء فتزلنا على رُفاعة بن عبد الملفر فقدم على عياش بن أبي ربيعة أخواه لأمة : أبو جهل والحارث ابنا هشام بن المغيرة وأمهم أسماء أبنية مسحرًبة من بني تميم ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعد عكة لم يخرج ، فاسرعا السير فتزلا معنا بقباء فقالا لعياش : إن أمك قد نفرت ألا يظلها فلم ولا يمس رأستها دُهن حتى تراك . قال عمر فقلت لعياش : والله ولن يمرد اك يال عياش ؛ فإن لي مكة

مالاً لعلتي آخذه فيكون لنا قوّة وأبرّ قسّمَ أمّي . فخرج معهما فلماً كانوا بضجنان نزل عن راحلته فنزلا معه فأوثقاه رباطاً حتى دخلا به مكنّة فقالا : كذا يا أهل مكنّة فافعلوا بـفهائكم . ثمّ حبسوه .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي بكر الصّديّق وعمر بن الخطاب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال محمد بن عمرو : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن سعمد ابن إبراهيم قالا : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عمر بن الخطأت وعموم بن ساعدة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسين عمر بن الخطّاب وعتبًان بن مالك ، قال محمّد بن عمر : ويقسال بين عمر ومُعاذ بن عَمْراء .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عزر الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : منزل عمر بن الحطاب بالمدينة خيطة من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قالوا : شهد عمر بن الحطاب بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وخرج في عدّة سرايا وكان أمير بعضها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أنخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عمر بن الحطاب سرية في ثلاثين رجلاً إلى عُمُجِنْرٍ هوازن بشُربَة في شعبان سنة سبع من الهجرة .

قال : أخبرنا رَوْح بن عبادة قال : أخبرنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن عبد الله بن بدُيدة عن أبيه برُيدة الأسلمي قال : لما كان حيث نزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمضرة أهل خبير أعطى رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، اللواء عمر بن الخطأب .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن سلم عن ابن عمر قال : اهنتأذن عمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في العُمْرة فقال : يا أخبي أشرِكْنا في صالح دعائك ولا تنسسّنا .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حسرب قبالا : المجتن سلم بن عبد الله عن أيسه عن عشر أنه استأذن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في العُمْرة فأذن له فقال له النبي : لا تَسْسَنا يا أخي من دعائك . قال سليمان في حديثه قال فقال لي كلمة ما يَسُرِّق أن لي بها الدنيا ، قال سليمان قال شعبة : ثم لقيت عاصماً بعد بللدية فعد ثبه فقال : قال أشر كنا يا أخي في دعائك . قال أبر الوليد : هكذا في كتابي عن إن عبر .

قال : أخبرنا سعيمة بن محمد التففي عن المغيرة بن زياد الموصلي عن الدلية بن أبي هشام قال : استأذن عمر بن الحطاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، في العمرة وقال إني أريد المشي . فأذن له ، قال فلماً ولمى دعساه فقال : با أخبي شُبّاً بشيء من دعائك ولا تَنْسَنَا.

قال : حد ثنا عبد الله بن نُمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : أفرسُ الناس ثلاثة ، أبو بكر في عمر، وصاحبة موسى حين قالت استأجره ، وصاحبة يوسف .

#### ذكر استخلاف عمر ، رحمه الله

قال : أخبرنا سعيد بن عامر قال : أخبرنا صالح بن رسم عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت : لما تُشَكَّلُ أبي دخل عليه فلان وفلان فقالوا : يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه غداً وقد استخلفت علينا ابن الحطاب؟ فقال : أجلسوني ، أبالله تُرْهبوني ؟ أقولُ إستخلفتُ عليهم خيرَهم .

قال : أخبرنا الفحاك بن مَخْلَد أبو عاصم النبيل قال : أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن يوسف بن ماهك عن عاشة قال : لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر فلخل علي علي وطلحة فقالا : من استخلفت ؟ قال : فبالله تُفرقاني ؟ لأنا أعلم بالله وبعمر منكما ، أقول استخلفت عليهم خبر أهلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد اللبي عن عمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه قال : توفي أبو بكر الصديق مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر ، رحمه إنقد

قال : أخبرنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال فيما نظن أن أوّلَ خطبة خطبها عمر حمد الله وأنى عليه ثم قال : أمّا بعد فقد ابتليتُ بكم وابتليم بي وخلفتُ فيكم بعد صاحبيّ ، فمن كان بحضرتنا باشرناه بانفسنا ومهما غاب عنا وَلينا أهلَ القوة والأمانة ، فمَن يُحسِن نَرَدهُ حُسناً ومن يُسيء تُعاقبه ويغفر الله لنا ولكم .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن جمامع بن شداد عن أبيه قال : كان أول كلام تكلّم به عمر حين صعد المنبر أن قمال : اللّهُمْ إِنّي شديد فَلَيَنّي وإني ضعيف فقوني وإني نجيل فسَخْتي .

قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : أخبرنا شعبة عن جامع بن شدًّاد

عن ذي قرابة له قال : سمعتُ عمر بن الحطّاب يقول : ثلاث كلمات إذا قلتها فهيمنوا عليها : اللهم إني ضعيف فقوّني ، اللّهُمُ إني غليظ فليّنتي، اللّهم إني بخيل فسختي .

قال : أخرنا عقان بن مسلم ووهب بن جرير قالا : أخبرنا جرير اللا : أخبرنا جرير ابن حسازم قال : سعت حُميد بن هلال قبال : أخبرنا متن شهد وفاة أبي بكر الصديق فلما فرغ عمر من دفته نفض يده عن تراب قبره ثم قام خطياً مكانه فقال : إن الله ابتلاكم بي وابتلافي بكم وأبقاني فيكم بعمله صاحبي ، فوالله لا يَصَفَّسُرُني شيء " من أمركم فيلية أحمد " دوني ولا يتغيب عني فالو فيه عن الحرّه والأمانة ، ولئن أحسون الأحسين " اليهم ولئن أساؤوا لأتكان " بهم . قال الرجل : فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا .

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا كيتى بن سعيد عن القاسم بن محمّد قال : قال عمر بن الحطّاب : ليتمّلكم من موّلي هذا الأمر من بعدي أن سيّريده عنه القريبُ والبعيدُ ، إِنْ لاقاتل الناس عن نفسي قالا ، ولو علمتُ أنّ أحداً من النّاس أقوى عليه منّى لكنتُ أقدَّمُ فتُضْرَبُ عُسُقِى أحبّ إليّ من أن أليته .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسلديّ عن أيتوب وابن عون وهشام، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، عن محمد بن سيربن عن الأحنف قال : كنا جلوساً بباب عمر فمرّت جارية ققالوا سُريّة أمير المؤمنين باسريّة وما تنجل له ، إنها من مال الله ، فقالت : ما هي لأمير المؤمنين بسريّة وما تنجل له ، إنها من مال الله ؟ فعا هو إلا قلدرُ أن بلغت وجاء الرسول فقلنا : فماذا يحلّ له من مال الله ؟ فعا هو إلا قلدرُ أن بلغت وجاء الرسول فدعانا فأنيناه فقال : ماذا قلم ؟ قلنا : لم نقل بأساً ، مرّت جارية فقلنا هذه سريّة أمير المؤمنين بهريّة وما تنجل له ،

بما أستُنتَحِل منه ، يَنجِل لِ حُلْثَان ، حلّة في الشّتَاء وحلة في القيظ ، وما أَحُبُّ عليه وأعشَّمرُ من الظهر ، وقوتي وقوتُ أهلي كفوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ، ثمّ أنا بعمدُ رجلٌ من المسلمين يُصيبُّني ما أصابهم.

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرّاح وقبيصة بن عقبة قالا : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّب قال : قال عمر بن الحطاب : إني أتولتُ نفسي من مال الله متزلة مال اليتيم ، إن استغنيتُ استغفتُ وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروف . قال وكبع في حديثه : فإن أيسَرّتُ قفيتُ .

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا زكريّاءُ بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرّب عن عمر أنّه قال : إني أنزلتُ مال الله مني بمتزلة مال اليتيم ، فإن استغنيتُ عَفَقْتُ عنه وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروف .

قال : أخيرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخيرنا زائدة بن قُدامة عن الأعمش عن أبي وائل قال : قال عمر : إني أنزلتُ مال الله مني بمنزلة مال البيم ، من كان غنياً فَلَيْسَتَمَعْفِيْ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف . قال : أخيرنا عارم بن الفضل قال : أخيرنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن عروة أن عمر بن الحطاب قال : لا يتحل لي من هذا المال إلا ما كنتُ آكلاً من صُلَف مالي .

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا سلام بن مسكين قال : أخبرنا عمران أن عمر بن الحطاب كان إذا احتاج أنى صاحب بيت المسال فاستشقرضه ، فريما عسر فيأنيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيمكر مُنه فيحتال له عمر ، وربيما خرج عطاؤه فقضاه .

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عبامر قال : أخبرنا عيسى بن . حفص قال : حدثني رجل من بني سلمة عن ابن للبراء بن معَرُّور أنَّ عمر خرج يوماً حتى أتى المنبر ، وقد كان اشتكى شكوى له فنُعتَ له العَسَلُ وفي بيت المال عُكَة فقال : إنْ أذنتُم لي فيها أخذتها وإلا فإنْهاً عليّ حرام ، فأذنوا له فيها .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال : أرسل إلي عمر يترقا فأتيتُه وهو في مُصلاً ه عند الفجر أو عند الظهر ، قال فقال : والله ما كنت أرى هذا المال يتحل في من قبل أن أليب إلا بحقة ، وما كان قط أحرم على منه إذ وليتُه فعاد أماني وقد أنفقت عليك شهراً من مال الله ، ولبت بزائدك ولكني مُعينك بشمر ملي بالغابة فاجدده فيعه عم الت رجلاً من قومك من تُجارهم فقم إلى جنبه ، فإذا اشترى شيئاً فاستنشر كه فاستشفين وأنفين على أهلك .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل ، أخبرنا حماد بن سلمة عن حُميد عن الحسن أن عمر بن الحطاب رأى جارية تطيش هرُ الا فقال عمر : من هذه الجارية ؟ فقال عبد الله : هذه إحدى بنائك ، قال : وأي بنائي هذه ؟ قال : بنني ، قال : ما بكنعَ بها ما أرى ؟ قال : عملك ، لا تُنشيقُ عليها ، فقال : إنتي والله ما أغرُك من ولدك فأوسيعَ علي ولدك أيتها الرجل .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون وأبو أسامة حماد بن أسامة قالا : أخبرنا يزيد بن مصعب بن معد قال : قالت حفصة بنت عمر الأبيها ، قال يزيد يا أمبر المؤمنين ، وقال أبو أسامة يا أبت ، إنه قد أوسع الله الرزق وفتح عليك الأرض وأكثر من الخير فلو طَمَعْتَ طعاماً ألين من طعامك ولبَيسْتَ لباساً ألين من لباسك ، فقال : سأخاصمُك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتلقّبَى من شدة العيش ؟ قال فعا زال يُذكرها حتى أبكاها ، ثم قال : إني قد قلتُ لك إني والله لن استطعتُ لأشاركتهما في عيشهما الشديد لَمَلَي ألثني معهما

عيشهما الرخيّ . قال يزيد بن هارون : يعني رسول الله وأبا بكر .

أخبرنا مسلم بن إيراهيم قال : أخبرنا أبو عقيل قال الحسن : إن عمر بن الحطاب أبتي إلا شدة وحصراً على نفسه فجاء الله بالسعة فجاء السلمون فدخلوا على حفصة فقالوا : أبتى عمر إلا شدة على نفسه وحصراً وقد بسط الله في الرزق ، فليتبسط في هداهم ، فلما المصرفوا من حل من جماعة المسلمين . فكأنها قاربتهم في هواهم ، فلما انصرفوا من عندها دخل على على على على على على على عندها دخل عمر فأخبرته بالذي قال القوم فقال لها عمر : يا خصصة بنت عمر نصحت قومك وغششت أباك ، إنما حق أهلي في نفسي وماني فلا .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حَمَّاد بن زيد عن غالب ، يعني القطان ، عن الحسن قال : كلَّموا حفصة أن تُكلَّم أباها أن يُمُلين من عيشه شيئاً فقالت : يا أبتاه ، أو يا أمير المؤمنين ، إنَّ قومسك كلَّموني أن تُلين من عيشك ، فقال : غششت أباك ونصحت لقومك .

قال: أخبرنا يحيى بن حماد والقصل بن عنيسة قالا: أخبرنا أبو عورة عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الحطاب كان يتبجر وهو خليفة. قال يحيى في حديثه: وجهز عبراً إلى الشأم فبعث إلى عبد الرحمن ابن عوف ، وقال الفضل: فبعث إلى رجل من أصحاب النبي ، عليه السلام ، قالا جميعاً يستقرضه أربعة آلاف درهم ، فقال الرسول: قل له يتأخذُ من بيت المال ثم ليردهما فلما نشوة ذلك من بيت المال ثم ليردهما فلما ليردهما عالم شقق ذلك عليه فلقيه عمر فقال: أنت القائل ليأخذها من بيت المال ؟ فإن مت قبل لا ولكن أردت أن اتخذها من رجل حريص شجيح مثلك فإن مت أخذها ، قال يحيم الخذاها ،

قال : أخيرنا عبد الله بن نُمير ، قال إسماعيل بن أبي خالد قال :

أخبرني سعيد بن أبي بُرْدَة عن يسار بن نمير قال : سألني عمرُ : كم أنفقنا في حجّننا هذه ؟ قلت : خمسة عشر ديناراً .

قال : أخبرنا وكبع بن الجرّاح عن سفيان عن يحيىًى بن سعيد عن شيخ لهم قال : خرج عمر بن الحطّاب إلى مكنّة فما ضرب فُسطاطاً حتى رجع ، كان يستظلّ بالنّطام .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل ، قال حماد بن زيد عن يمينى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : وأخبرنا الفضل بن دكين وعبد الوهاب ابن عطاء قالا : أخبرنا عبد الله العُمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : صحيبت عمر بن الحطاب من المدينة إلى مكة في الحج ثم رجعنا فما ضرب فسطاطاً ولا كان له بناء" يستظل به إنسا كان يُلقى نطعاً أو كساء على شجرة فيستظل تحته .

قال : أخبرنا أبر أسامة حماد بن أسامة قال : حد ثني جرير بن حاذم قال : سمعتُ الحسن بحدث قال : قدم أبو موسى في وفد أهل البصرة على عمر ، قال : فقالوا كنا ندخل كل يوم وله خبر ثلاث فربّما وافقناها على عمر ، قال : فقالوا كنا ندخل كل يوم وله خبر ثلاث فربّما وافقناها باللبن ، وربّما وافقناها باللبن ، وربّما وافقناها باللبن ، وربّما النويض ووهو قليل . فقال لنا يوماً : أيّها القوم إنّي والله لقد أرى تعذيركم وكراهيتكم لطعامي ، وإنّي والله لو شنتُ لكت أطيبتكم طعماماً وأرفعكم عيماً ، أما والله ما أجهل عن كواكر وأسنية وعن صلا وصلائق ، ولكني سمعتُ الله ، جل ثناؤه ، عير قوماً بأمر فعلوه فقال : أذ هبتُم طباباً وكلم المي الموافقة الله و كلمي أمير الموافقة الله الله أرزاقنا ، فوالله ما زال حتى كلمناه فقال : لو كلمي أمير الموافين يتعرضُ لنا من بيت المال أرزاقنا ، فوالله ما زال حتى كلمناه فقال : يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي ؟ قال قلنا : يا معشر الأمراء أما ترضون لانفسي ؟ قال قلنا :

ولا يُوككل ، وإنّا بارض ذات ريف ، وإنّ أميرنا يُمشِي وإنّ طعمامه يوكل . فنكت في الأرض ساعة ثمّ رفع رأسه فقال : فنكتم في قاني قد فرضتُ لكم كلّ يوم من بيت المال شاتين وجريين فإذا كان بالغداة فضع إحدى الشاتين على أحد الجريين فكل أنت وأصحابك ثمّ ادع بشرابك فاشرب ، ثمّ استى الذي عن يمينك ، ثمّ الذي يليه ، ثمّ قم لحاجتك ، فإذا كان بالعشي شمّ استى الذي عن يمينك ، ثمّ الذي يليه ، ثمّ قم طاجتك ، ثمّ ادع مُ بشرابك فاشرب ، ألا وأشبعوا الناس في يبوتهم وأطعموا عبالهم فإن تحفينكم الناس لا يتحسن أخلاقهم ولا يُشبِعمُ جائمهم ، والله مع ذاك ما أظن رُستاقاً لا يتحسن أخلاقهم ولا يُشبِعمُ جائمهم ، والله مع ذاك ما أظن رُستاقاً يُوخدَكُ منه كلّ يوم شاتان وجريان إلا يُسترعان في خرابه .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن حُميد بن الله الله حضور بن أبي العاص كان يتحضُرُ طعام عمر فكان لا يأكل ، فقال له عمر : ما يمنعك من طعامنا ؟ قال : إن طعامك جشب غليظ وإني راجع إلى طعام لين قد صُنع لي فاصيب منه ، قال : أتراني أحيجز أن أمر بشاة فيلُنقي عنها شعرُها وآمر بدقيق فينتُخل في خوقة ثم آمر أن أمر بين بين فيكُندَ في سعن ثم يمين من أمر عليه من زبيب فيكُندَ في سعن ثم يمين عنه عليه من الماء فيصبح كأنه دم عزال؟ فقال: إني لأراك عالماً بطيب العيش ، فقال : أجل ا والذي نفي يسده لولا أن تنتقض حسَسَاتي لشار كَنْكُم

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن سعيسد الجريري عن أبي نقشرة عن الربيع بن زياد الحارثي أنّه وفد إلى عمر بن الخطّاب فأعجبته هيئته ونحوه فشكا عمر طعاماً غليظاً أكله ، فقال الربيع : يا أمير المؤمنين إنّ أحتى النّاس بطعام ليّنن ومركب ليّن وملبس ليّن لائت . فوفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال : أما والله ما أراك أردت بها الله وما أردت بها إلا مقاربتي إن كنّتُ لأحسيب أنّ فيك وبحك

هل تَنَدُّري ما مثلي ومثل هؤلاء ؟ قال : وما مثلك ومثلهم ؟ قال : مثــلُ قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم ، فقالوا له : أنْشَقُّ علينا ، فهل يَحل له أن يستأثر منها بشيء ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ، قال : فكذلك مثلي ومثلهم . ثمَّ قال عمر : أي لم أستعمل عليكم عُمَّالي ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربَّكم وسنة نبيُّكم ، فمن ظلَّلَمَه عاملُه عظلمة فلا إذن له على ليرفعها إليَّ حتى أُقصَّه منه . فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين أرأيت إنْ أَدُّبَ أَمِيرٌ رَجَلاً مِن رَعِيتُه أَتُقَصَّهُ مِنْهِ ﴾ فقال عمر : وما لي لا أقيصُّه منه وقد رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُقيص من نفسه ؟ وكتب عمر إلى أمراء الأجناد : لا تَتَضْربوا المُسلِمين فتُذَلُّوهم ولا تتَحْرموهم فتُكُفْرُوهم ولا تُنجمرُوهم فتَقَنَّنوهم ولا تُنْزُلوهم الغياض فتُضَيِّعوهم . قالوا : إنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، لمَّا تُوفي واسْتُخلف أبو بكر الصَّدِّيق كان يقال له خليفة ُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلمَّا توفي أبو بكر، رحمه الله، واستُخلف عمر بن الخطَّاب قيل لعمر خليفة خليفة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال المسلمون : فمن جساء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول الله ، عليه السلام ، فيطول هذا ، ولكن أجْمَعُوا على اسم تدعون به الخليفة يُدُعَّ به مَن ْ بعده من الحلفاء ، فقال بعض أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نحن المؤمنون وعمر أميرنا ، فدُعى عمر أمير المؤمنين فهو أوّل من سُمّي بذلك ، وهو أوّل من كتب التأريخ في شهر ربيع الأوّل سنة ستّ عشرة فكتبه من هجرة النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، من مكَّة إلى المدينة ، وهو أوَّل من جمع القرآنُ في الصَّحُف ، وهو أوَّل من سنَّ قيام شهر رمضان وجَمَعَ الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس بالمدينة قارِثَين ، قارئاً يُصلِّي بالرِّجال وقارِئاً يصلي بالنساء ، وهو أوَّل

من ضرب في الحمر ثمانين واشتد على أهل الريّب والتّهُم وأحرق بيت رُويشد الثقفي وكان حانوتاً وغَرَبَ ربيعة بن أُميّة بن خلف إلى خيبر وكان صاحب شراب ، فدخل أرض َ الرُّوم فارتد ۖ ، وهو أوَّل من عَس ۚ في عمله بالمدينة وحمل الدُّرَّة وأدَّبَ بها ، ولقد قيل بعده لدِّرَّةٌ عمر أهْيِّبُ من سيفكم ، وهو أوَّل من فتح الفتوح وهي الأرَّضون والكُوَّر الَّي فيها الحراج والفَيُّءُ ، فتح العراق كلَّه ، السواد والجبال ، وأذربيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس وكور الشأم ما خــــلا أجنادين فإنها فتحت في خلافة أبي بكر الصَّديق ، رحمه الله . وفتح عمر كور الجزيرة والموصل ومصر والإسكندريّة ، وقُتُل ، رحمه الله ، وخيَّلُهُ على الريِّ وقد فتحوا عامتها ، وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الحراج على الأرضين والجزية على جماجم أهل الذمَّة فيما فتح من البلدان ، فوضع على الغني ثمانية" وأربعين درهماً وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً وعلى الفقير اثني عشر درهماً ، وقال : لا يُعْوِزُ رجلاً منهم درهم " في شهر ، فبلغ خراج السواد والحبل على عهد عمر ، رحمه الله ، مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف واف ، والواف درهم ودانقان ونصف ، وهو أوَّل من مصَّر الأمصـــار : الكــوَّفة والبصرة والجزيرة والشأم ومصر والموصل ، وأنزلها العرب ، وخطُّ الكوفة والبصرة خططاً للقبائل ، وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار ، وهو أوَّل من دوَّن الديوان وكتب الناس عـلى قبـائلهم وفرض لهم الأعْطييَّة من الفيء وقَسَمَ القسوم في الناس ، وفرض لأهل بدر وفَضَّلَهم على غيرهم ، وفرض للمسلمين على أقدارهم وتَقَدُّمهم في الإسلام ، وهو أوَّل من حمل الطعام في السَّفُن من مصر في البحر حتى ورد البحر ثم حمل من الجار إلى المدينة. وكان عمر ، رضى الله عنه ، إذا بعث عاملاً له على مدينة كتب ماله ، وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله ، منهم سعد بن أبي وقباص وأبو هريرة ، وكان يستعمل رجلاً من أصحاب رسول الله ، عليه السلام ، مثل عمرو

ان العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ، ويدَّعُ مَن هو أفضل منهم مثل عثمان وعلى وطلحة والزير وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم لقوة أولئك على العمل والبَصَر به ، ولإشراف عمر عليهم وهبيتهم له ، وقيل له : ما لك لا تُوكي الأكابر من أصحاب رسول الله ، عليه السلام ؟ فقال : أكره أن أدنسهم بالعمل .

واتخد عمر دار الرقيق ، وقال بعضهم الدقيق ، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يُستاج إليه يُمين به المُنتقط به والضيف ينزل بعمر ، ووضع عمر في طريق السبّل ما بين مكة والمدينة ما يُصلح من يُقطع به ويحمل من ماء إلى ماء ، وهكم محر مسجد رسول الله ، صلى ينقطع به ويحمل من ماء إلى ماء ، وهكم عمر مسجد رسول الله ، صلى ووسعه وبناه لما كثر الناس بالمدينة ، وهو أخرج الهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشأم ، وأخرج أهل نجران وأنزهم ناحية الكوفة ، وكان عمر خرج إلى الخابية في صفر سنة ست عشرة فاقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة ، وحضر فتح بيت المقدس ، وقدم الغنائم بالحابية ، وخرج بعد ذلك في جمادى الأولى سنة سبع عشرة يريد الشأم فيلغ سرح تجليدة بن الحراح وقال : أتفير من قدر الله ؟ قال : فعم إلى قدر الله ؟ قال : فعم إلى قدر الله .

وفي خُلافته كان طاعون عَسَواس في سنة ثماني عشرة . وفي هذه السنة كان أوّل عام الرّمادة أصاب النّاس على وجدّرُب وبجاعة تسعة أشهر ، كان أوّل عام الرّمادة أصاب النّاس أول سنة استُخُلف ، وهي سنة ثلاث عشرة ، عبد الرحمن بن عوف فحج بالنّاس تلك السنة ثم لم يزل عمر بن الخطاب يحج بالناس في كلّ سنة خلافته كليا فحج بهم عشر سنين ولاء ، وحج بأزواج النبي ، عليه السلام ، في آخو حجة حجيًا بالناس سنة ثلاث وعشرين ، واعشَمَر عمر في خلافته ثلاث مرّات ، عُمرة في رجب سنة سبع عشرة ،

وعمرة في رجب سنة إحدى وعشرين ، وعمرة في رجب سنة اثنتين وعشرين ، وهو أخَر المقام إلى موضعه اليوم ، كان ملصقاً بالبيت .

قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري قال : حدّثني الأشعث عن الحسن أنّ عمر بن الحطّاب مصّرَ الأمصار : المدينة والبصرة والكوفة والبحرين ومصر والشأم والجزيرة :

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنّ عمر بن الخطّاب قال : هــــانّ شيءٌ أصّابِــحُ به قومـــاّ أنْ أبندهم أميراً مكان أمير .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن علي ابن زيد عن عبد الله بن إبراهيم قال : أوّل من ألقى الحصى في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عمر بن الحطاب ، وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديكم فأمر عمر بالحصى فجيء به من العقيمة فبسُطِط في مسجد النبي ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حصّاد بن زيد قال : أخبرنا أيّوب عن محمد بن سيرين قال : قال عمر بن الحطّاب : لأعثرلتن خالد ابن الوليد والمثنى مثنى بني شيبان حتى يعلما أنّ الله إنّما كان ينصر عباده وليس إيّاهما كان ينصر .

قال : أخبرنا عنمان بن مسلم قال : أخبرنا جماد بن سلمة قال : أخبرنا كثيرنا وماد بن سلمة قال : أخبرنا كثير أبو عمد عن عبد الرحمن بن عجلان أن عمر بن الخطاب مرّ بقوم يرتمون فقال أحدهم : أسيّت ، فقال عمر : سُوء اللّحن أسوّا مين سُوء الرّمي .

قال : وأخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا جرير بن حازم عن يتعلى ابن حكيم عن نافع قال : قال عمر : لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبداً . قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كتب عمر بن الحطاب إلى عمرو بن العاص يسأله عن ركوب البحر ، قال فكتب عمرو إليه يقول : دُود على عود فإن انكسر العود هلك الدود . قال فكره عمر أن يحملهم في البحر ، قال هشام وقـال سعيد بن أبي هلال : فأسك عمر عن ركوب البحر .

قال : أخبرنا عمرو بن عــاصم الكلابي قال : أخبرنا داود بن أبي الفرات قال : أخبرنا عبد الله بن بُرَيَّدة الأسلمي قال : بينا عمر بن الخطّاب يَعْسُسُّ ذات ليلة إذا امرأةٌ تقول :

هل من سبيل إلى حمر فأشرَبَهَا ، أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاج ؟

فلما أصبح سأل عنه ، فإذا هو من بني سُليَّم فأرسل إليه فأتاه فإذا 
هو من أحسن النّاس شَمَراً وأصبحهم وجها ، فأمره عمر أن يَعلَّم شعره 
ففعل ، فخرجت جهته فازداد حسنا ، فأمره عمر أن يَعيَّم ففعل ، فازداد 
حسنا ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لا تُتجامعُني بأرض أنا بها ! فأمر 
له بما يُصلحه وسيّره إلى البصرة .

قال : أخبرنا عمرو بن عماصم الكلايي قال : أخبرنا داود بن أبي الفطاب القوات قال : أخبرنا عبد الله بن بُريَّدة الأسلمي قال : خرج عمر بن الخطاب يعسُس ذات ليلة فإذا هو بنسوة يتحدّش ، فإذا هن يقلن : أي أهل المدينة أصبح ؟ فقالت أمرأة منهن : أبو ذئب . فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من لجمل الناس ، فقال له عمر : أنت والله ذئبهُ من مرتبن أو ثلاثاً ، والذي نفسي بيده لا تجامعي بأرض أنا بها ! قال : فإن كنت لا بُكة مُستيّر في فسيّر في حيث سيّرت ابن عمي ، يعني نصر بن حجاج السلمي ، فأمر له بما يُصلحه وسيّره إلى البصرة .

قال : أخيرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن ابن عون عن محمد أنّ بُريّلةً قدم على عُمر فنر كنانته فيسدرت صحيفة فأخذها فقرأها

فإذا فيها:

الا أباليغ أبا حفس رَسُولاً فيدى لك من أخي ثيقة إذاري قسلائهماً ، هداك الله ، إنّا شُعَلِننا عنكُمُ زَمَنَ الحِصارِ فَما قَلُصُ وَجَدِدُنَ مُعَقَلَاتٍ قَمَا سَلَمٍ بِمُخْتَلِغِ البِحارِ قَلَائهم أن بني سعد بن بكرٍ وأسلتم أو جُهَيْنَةَ أو غِفارِ يُعْقَلَهُنَ جَعدةُ مِنْ سُلَيمٍ مُعِداً بَبْتَنَى سَقَطَ العلالِ العلالِ

فقال : ادْعُوا لِي جَعْدُهُ مَنْ سُلَيْمٍ . قال فدعوا به فجُلُـدُ مَائــةً معقولاً ومهاه أن يدخُل على امرأة مُغيبة .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا عاصم بن العبّاس الأسديّ قال : سمعتُ سعيد بن المسيّب يقول : كان عمر بن الحطلّاب يُحبِّ الصلاة في كبّيد الليل ، يعني وسط الليل .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا أبو هلال عن محمَّد بن سيرين قال : كان عمر بن الخطّاب قد اعتراه نسيان في الصلاة فجعل رجل خلفه يُلقَتُهُ ، فإذا أوماً إليه أن يسجد أو يقوم فعل .

قال : أخبرنا المُعلَى بن أسد قال : أخبرنا وُهيب بن خالد عن يميّى ابن سعيد عن سالم بن عبد الله أنّ عمر بن الحطاب كان يُدُخيلُ يده في دَبَرَة البَعير ويقول : إني لحائثُ أن أساًل عماً بك .

قَال : أخبرنا خالد بن مُخلَد البَجِئي قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عمر الطقاب في العام الذي طُغين فيه : أيقها الناس إني أكلمكم بالكلام فمن حفظه فليحدث به حيث انتهت بسه راحلته ، ومن لم يحقظه فأحرَّج بالله على امرىء أن يقول علي ما لم أقل . قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا شفيان عن مَعْمَر عس

الزهريّ قال : أراد عمر بن الحطّاب أن يكتب السُّتَنَ فاستَخَارَ الله سَهُرًا ثُمَّ أَصْبِحَ وقد عُرْمَ له فقال: ذكرتُ قومًا كتبوا كتابًا فأقبلوا عليه وتركوا كتابَ الله .

قال : أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد أن عمر بن الخطساب أتري بمال فجعل يقسيسه بين الناس فازدحموا عليه ، فأقبل سعد بن أبي وقاص يُرُاحم النّاس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرّة وقال : إنّك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرضى فأحبيتُ أنْ أعلمتك أنّ سلطان الله أن بهابك .

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة أنّ حَجَاماً كان يقدُّص عمر بن الحطـــاب وكان رجلاً مهيباً ، فتَشَدَّحَنَّعَ عمر فأحدث الحجام ، فأمر له عمر بأربعين درهماً ، والحجام هو سعيد بن الهيلم .

قال: أخبرنا اسماعيل بن عبسد الله بن أبي أويس قال: حدثنا أبي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الحطاب أنّه قال في ولايته: من وكي هذا الأمر بعدي فليعلم أن سيربده عنه القريبُ والبعيد، ، وايثمُ الله ما كنتُ إلا أقاتل الناسَ عن نفسي قتالاً .

قال : أخبرنا مطرّف بن عبد الله قال : أخبرنا عبد العزيز بن أبي وعثمان حازم عن معمر بن محمد عن أبيه محمد بن زيد قال : اجتمع علي وعثمان وطلحة والرّبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ، وكان أجراًهم على عمر عبد الرحمن لو كلمت أمير المؤمنين للناس فإنه يأتي الرّجل طالب الحاجة فتَمنَّعه مُ هَيْسَتُك آن يكلمك في حاجة حي يرجع ولم يكنَّض حاجته . فدخل عليه فكلمه فقال : يا أمير المؤمنين لن الناس فإنه يكنَّض حاجته . فدخل عليه فكلمه فقال : يا أمير حي يرجع ولم يكنَّض عاجته الرحمن أنشنُدك أن يكلمك في حاجته حي يرجع ولم يكنسمك . قال : يا عبد الرحمن أنشنُدك الله الله أعلى وعثمان

وطلاحة والزبير وسعد أسرَوك بهذا ؟ قال : اللّهم نعم ، قال : يا عبد الرحمن والله لقد لنِنْتُ للنّاس حتى خشيت الله في الدِن ثمّ اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشدّة ، فأين المُخرَّجُ ؟ فقام عبد الرحمن يبكي يَنَجْر رِداءً، يقول بيده : أفّ لهم بعدك ، أفّ لهم بعدك !

· قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا سفيان عن عماصم بن كُليب عن أبيه عن ابن عبَّاس قال : كان عمر بن الحطَّاب كُلَّما صلَّى صلاة ً جلس للناس ، فمن كانت له حاجة نظر فيها . فصلَّى صلوات لا يجلس فيها فأتيتُ الباب فقلتُ : يا يَرْفا ، فخرج علينا يَرْفا ، فقلت : أبأمير المؤمنين شَكُوْرَى ؟ قال : لا ، فبينا أنا كذلك إذ جاء عثمان فلخل يرفا ثمّ خرج علينا فقال : قم يا ابن عفَّان ، قم يا ابن عبَّاس ، فدخلنا على عمر وبين يديه صُبِرٌ من مال ، على كلّ صُبْرة منها كتبف ، فقال : إني نظرتُ فلم أجد بالمدينة أكثر عشيرة منكما ، خُدًا هذا المال فاقسماه بين التاس ، فإن فَنَضَلَ فَنَصْلٌ فَرُدًا . فأمَّا عثمان فحثا وأما أنا فجثيتُ لرُكْسِتَتَى فقلتُ : وإن كان نقصاناً رددت علينا ؟ فقال : شنْشنَةٌ من أُحْشَنَ ، قال سفيان : يعبي حجراً من جبل ، أما كان هذا عند الله إذ محمَّد ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه يأكلون القيد ؟ قلتُ : بلي ولو فُتح عليه لـصَنَعَ غير الذي تَنصَنْعُ ، قال : وما كان يصنع ؟ قلت : إذاً لأكل وأطعمنا . قال : فرأيتُه نَشْج حتى اختلفت أضلاعه وقال : لَوَدُدْتُ أَنِّي حَرَجَتُ منه كَفَافًا لا عَلَمَىّ ولا لى .

قال : أخبرنا بزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيّب قال : أصيب بعير من المال زعم يحيى من الفيء فنحره عمر وأرسل إلى أزواج النبي منه وصنع ما بقي فدعا عليه من المسلمين وفيهم يومثذ العبّاس بن عبد المطلّب ، فقال العبّاس : يا أمير المؤمنين لو صنعت لنما كلّ يوم مثل هذا فأكلنا عندك وتحدثنا ، فقال عمر : لا أعود لمثلها ، إنّه

مضى صاحبان لي ، يعني النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر عملاً عملاً وسلكا طريقاً وإني إنْ عَمَـالْتُ بغير عَمَـالِهما سُلك بي طريقٌ غير طريقهما .

قال : أخبرنا عبد الله بن مسلم بن قعشب الحارثي قال : أخبرنا مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الحطاب خرج فقعد على المنبر فناب الناس إليه حتى سمع به أهل العالية فترلوا فعلسهم حتى ما بقي وجه " إلا علمه عمم ، ثم أتى أهلك وقال : قد سمعم ما نهيث عنه وإني لا أعرف أن أحداً منكم يأتي شيئاً مما نهيث عنه إلا ضاعفت له العذاب ضعفيش ، ثم أتى شيئاً مما نهيث عنه إلا ضاعفت له العذاب ضعفيش ، أو كا قال .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهريّ عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال : كان عمر إذا أراد أن يَسْهَى الناس عن شيء تقدّم إلى أهله فقال : لا أعلْمَمَنّ أحداً وقَعَ في شيء مما بيتُ عنه إلا أضعفتُ له العقوبة.

سد قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو يكر بن عبد الله بن أبي سبّرة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عروة قال : كان عمر إذا أتاه الخصمان برك على رُكسّبته وقال : اللهم أعيني عليهما فإن كل واحد منهما

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ وهوذة بن خليفة قالوا : أخبرنا ابن عون عن محمّد بن سيرين قال : قال عمر ابن الحطّاب : ما بقي في شيء " من أمر الحاهليّة إلا أني لستُ أبالي إلى أيّ الناس تكمّدتُ وأبيّهم أنكّدتُ .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا القامم بن الفضل قال : حد نبي معاوية بن قُرَة عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال : كنت قاعداً مع عمر بن الحطاب فأناه رَجُلٌ فسَلَمَ عليه فقال له عمر : بينك وبين أهل نجران قرابة ؟ قال الرجل : لا ، قال عمر : بلي ، قال الرجل : لا ، قال عمر : بلى والله ، أنْسُلُهُ الله كلّ رجلٍ من المسلمين يعلم أنّ بين هذا وبين أهل نجران قرابة ليماً تتكلّم ، فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين بلى بينه وبين أهل نجران قرابة من قبِسَل كذا وكذا ، فقال له عمر : منّه فإنّا نقفو الآثار .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : أخبرنا سفيان عن أبي نَهيك عـن زياد بن حُدير قال : رأيتُ عمر أكثر الناس صياماً وأكثرهم سواكاً .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا زهير بن معاوية قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : قال عمر ابن الحطاب : لو كنتُ أُطيقُ مع الحاليّفي لأذّنتُ .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : أخبرنا مسْعَر بن كِدام عن حبيب ابن أبي ثابت عن يحيى بن أبي جعَدة قال : قال عمر بن الخطاب : لولا أنْ أسيرَ في سيل الله أو أضع جيني لله في التراب أو أجالس قوماً يلتقطون طبّ القول كما يُلتقط طبّ الثمر لاحبّبَتْ أن أكون قد لحقتُ بالله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : أخبرنا عمر بن مسلمان ابن أبي حسّمة عن أبيه قال : قالت الشفاء ابنة عبد الله ، ورأت فيشياناً يقصدون في المثبي وبتكلمون رويداً فقالت : مما هذا ؟ فقمالوا : نُسمّاكٌ ، فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع ، وهو النّاسك خصّاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر عن أمّ بكر بنت المسور عن أبيها المسور بن مخرمة قال : كنا نازم عمر بن الحطاب نتعكم منه الوَرَمَ .

قال : أخبرنا عارم بَنِ الفضل قال : أخبرنا حسّاد بن زيد عن يحيّى ، يعنى ابن سعيد ، قال : قال عمر بن الخطّاب ما أبالي إذا احتصم إليّ رجلان لأسّهما كان الحقّ . قال : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خـالد'قال : أخبرنا خالد الحدّاء عن أبي قبلاية عن أنس بن مالك عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أشد أُمّتي في أمر الله عمر .

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا محمد بن قيس الأسديّ عن العلاء بن أبي عائشة أنّ عمر بن الحطاب دعا بحكارً في فحلقه بموسى ، يعني جسده ، فاستشرف له النّاسُ فقال : أيّها النّاس ، إنّ هذا ليس من السّنة ولكن النورة من النعيم فكرّهتُها .

قال : أخبرنا حَمَجَاج بن محمَّد قال : أخبرنا أبو هلال الراسبيُّ عن قتادة قال : كان الحلفاء لا يتنورون ، أبو بكر وعمر وعثمان .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العيجابي قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : رأيتُ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، في المنام وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فقال لي : يا عمر إنْ وَلَبِتَ مَنْ أَمْرِ الناس شيئاً فَخُلَدٌ بسيرة هذين .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن أبي أوي أويس المديني عن الزهريّ عن سالم قال : كان عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر لا يُعْرَّفُ فيهما البرّ حتى يقولا أو يفعلا ، قال : قلتُ يا أبا بكر ما تعنى بذلك ؟ قال : لم يكونا مُوثنَّتِين ولا مُتُماوتين .

قال : أخبرنا معن بن عيسى وعبد الله بن مسلمة بن قعنب قالا ; أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عنُسْبَسة بن مسعود قال : كان البير لا يُعْرَفُ في عمر ولا في ابنه حتى يقولا أو يفعلا .

قال : أخبرنا معن بن عيسى وعبد الله بن مسلمة بن قضب قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن قطّل بن وهب بن عُركم بن الأجدع قال معن : إنّ عمر بن الحطّاب كان يسير ببعض طريق مكة ، وقال عبد الله بن مسلمة عن قطّن بن وهب عن عمّه إنّه كان مع عمر بن الحطّاب في سفر فلمّا

كان قريباً من الروحاء ، قال معن وعبد الله بن مسلمة في حديثهما ، فسمع صوت راع في جليلهما ، فأجابه الموت راع في الغم ، فأجابه الراعي فقال : يا راعيها ، فقال عمر : إني قد مروتُ بمكان هو أخصبُ من مكانك وإن كلّ راع مسؤول عن رعيته ، ثمّ عدل صدور الركاب .

قال : أخبرنا عبد الحميد بن عبسد الرحمن الحمياني عن النعمان بن ثابت عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكيّة قال : سَّشِل عمر عن شيء فقال : لولا أني أكره أن أزيد في الحديث أو أنتقص منه لحادثتكم به .

قال : أخبرنا معن بن عيسى وروَّح بن عبادة قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : سمعتُ عمر بن الخطاب بوماً وخرجتُ معه حتى دخل حائطاً فسمعتُه بقول ، وبيني وبينه جدارٌ وهو في جوف الحائط : عمر بن الحظاب أمير المؤمنين بسَخُ والله بُنَى الخطاب لتَمَتَّقِينَ اللهُ أو لَيْهَدَّبَنَكُ .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدّني أبي عن يحيّى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطّاب أنّه كان يقول : إنّ النّاس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أبيستُهم وهُداتُهم .

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسّان عن الحسن قال : قال عمر بن الخطّاب : الرعبيّة مُؤدّيّبة" إلى الإمام ما أدّى الإمام ُ إلى الله ، فإذا رتّبَعَ الإمامُ رتموا .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدثني أبي عن عاصم بن محمد عن زيد بن أسلم قال: أخبرني أسلم أبي أنّ عبد الله بن عمر قال : فأخبرتُه عن بعض شأنه فقال عبد الله : ما رأيتُ أحداً قط بعد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من حين قُبُض كان أُجداً ولا أجود حتى انتهى ، من عمر .

قال : أخبرنا الفضل بن دمكين قال : أخبرنا مندل بن علي عن عاصم

قال : سمعتُ أبا عثمان النّهديّ يقول : والّذي لو شاء أنْ تَنْطيقَ قَنَانِي نَطَقَتْ لو كان عمر بن الحطّاب ميزاناً ما كان فيه مَيْطُ شَعْرَة .

قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأورقيّ المكتيّ قال : أخبرنا أبو عُمير الحارث بن عمير عن رجل أنّ عمر بن الحطاب رقي المنبر وجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيبها النّاس لقد رأيتُني وما لي من أكال يتكُلُه النّاس إلا أنّ لي خالات من بني غزوم فكنتُ أستعذبُ لهنّ الماءً في تُعَبِّضُنَ لي القبضات من الوبيبُ . قال ثمّ نول عن المنبر فقيل له : ما أودت إلى هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : إني وجدتُ في نفسي شيئاً فأردتُ أن أطاطيءً منها .

قال : أخبرنا عليّ بن عبد الله بن جعفر قال : قال سفيان ، يعني ابن عيينة : قال عمر بن الحطّاب : أحبّ الناس إليّ من رفع إليّ عبو بي .

- قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا حماد بن الحطاب مضطجعاً أخبرنا حميد عن الحطاب مضطجعاً في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : همذا والله المكيكُ . الهُمُنِيءُ .

قال : أخبرنا خالك بن مخلّد البّحِيليّ قال : أخبرنا عبد الله بن عمر قال : أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال : رأيتُ عمر بن الحطّاب يأخذ بأذن الفرس ويأخذ بيده الأخوى أذنه ثم يُشرُّو على مثّن الفرس .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عطاء قال : كان عمر بن الحطاب يأمر عماله أن يوافوه بالموسم فإذا اجتمعوا قال : أيها النّاس ، إني لم أبعث عُمّالي عليكم ليُصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ، إنما بعثهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فَيَسْكُم بينكم ، فمن فُعل به غير ذلك فليتُقُم . فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال : فيم ضربته ؟

قم فاقتص منه ، فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين إنك إنْ فعلتَ هذا يَكَثْر عليك ويكون سُنْتَهُ يَاخِذُ بِها مَن بعدك ، فقال : أنا لا أُفيِدُ وقد رأيتُ رسول الله يُقيد من نفسه ، قال : فَدَعْنا فلنُرْضِه ، قال : دُونَكم فأرْضُوه . فافتدى منه بمائتى دينار ، كلّ سوط بدينارين .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا الجريري عن أبي تضرة عن أبي سعد مولى أبي أسيد قال : كان عمر بن الحطاب يعمس المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحداً إلا أخرجه إلا رجلاً قائماً يصلي ، فمر بنفر من أصحاب رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، فيهم أبني بن كمب فقال : ما خلفتكم من هولاء ؟ قال أبني : فغر من أهلك يا أمير المؤمنين ، قال : ما خلفتكم بعد الصلاة ؟ قال : ما خلفتكم بعد الصلاة ؟ قال ا : ما خلفتكم الله : خله ، قال فلا فاستقراهم رجلاً رجلاً يدعون حتى انتهى إلي وأن إلى جنبه فقال : هات ، فحصرت وأخدني من الرعدة أشكل حتى اختم جعل يحد مس ذلك مني ، فقال : ولو أن تقول اللهم اغفر لنا ، اللهم ارحمنا ، ولو أن تقول اللهم اغفر لنا ، اللهم ارحمنا ، قال : إلم الآن نغرقوا .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا فَرَج بن فَضَالة عن محمّد ابن الوليد الزبيديّ عن الزهريّ قال : كان عمر بن الحطاب يجلس متربّمًا ويستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى .

قال : أخبرنا يزيّد بن هارون قال : أخبرنا فرج بن فضالة عن محمّد ابن الوليد عن الزهريّ قال : قال عبر بن الخطّاب إذا أطال أحدُّكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه فإنّه أجدر أن لا يَسَلّ جلوسه .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال : فُتِل َ عمر ولم يجمع القرآن .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني عائسة بن يحيني عن أبي

الحُويرث عن جُبير بن الحُويرث بن نقيد أن عمر بن الحطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له على بن أبي طالب: تقسيم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تُمسكُ منه شيئاً ، وقال عثمان بن عقان : أرى مالاً كثيراً يَسَعُ النّاسَ وإنَّ لم يُحْصَوا حَى تعرف من أحمد من المغيرة : لم يأخذ ، خشيتُ أن يَشَتَعُر الأمرُ . فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة : يا أمير المؤمنين قد جنتُ النّام فرأيتُ ملوكها قد دونوا ديواناً وجندوا جنوداً ، فأخذ بقوله فدعا عقيل بن أبي طالب وغرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش فقال : اكتبوا الناس على منازلهم ، فكتبوا فبكنووا بيني هاشم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومت ، مكنو المنه نظر إليه عمر قال : وددتُ والله أنه مكنا وليرن فقال : وددتُ والله أنه مكنا وليرن المبارة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الأقرب فالأقرب حتى تضغوا عمر حيث وضعه الله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه قال : رأيتُ عمر بن الحطّاب حين عُرِض عليه الكِتابُ ، وبنو عديّ على أثر بني تبتم ، فأسمعهُ يقول : وبنو تيم على أثر بني تبتم ، فأسمعهُ يقول : ضعوا عمر موضعة وابدورو ا بالأقرب فالأقرب من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجاءت بنو عديّ إلى عمر فقالوا : أنت خليفة رسول الله ، عليه السلام ، قالوا : وذلك فلو جعلت نفسك حيث جعلك هوالاء القوم ، قال : يتخ بيّخ بني عديّ ، أردتم الأكل على ظهري لأن أذهب حسناني لكم ، لا والله حتى تأتيكم الدعوة وإن أطبيّق عليكم الدفتر ، يعني ولو أن تكتبوا آخر الناس ، إن لي صاحبين سلكا طريقاً فإن خالفتهما خولف بي ، والله آخركنا الفضل في الدنيا ولا ما فرجو من الآخرة من ثواب الله على ما عسلنا الارتباء على ما عسلنا المرب مَّم

الأقرب فالأقرب : إنّ العرب شَرُفَتُ برسول الله ، ولو أن بعضنا بلقاه إلى آباء كثيرة وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثمّ لا بفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرةً مع ذلك ، والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجننا بغير عمسل فهم أولى بمحمّد منا يوم القيامة ، فلا ينظرُ رجلٌ إلى القرابة ويعمل لما عنسد الله ، فإنَ مَن قَصَرَ به عَمَلُه لا يُسْرعُ به نَسَبُه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني أسامة بن زيد بن أسلم عن يحيمَى بن عبد الله بن مالك عن أبيه عن جدَّه ، قال محمَّد بن عمر وأخبرنا سليمان بن داود بن الحُصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ، قال محمّد ابن عمر وأخبرنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخسى ، قال محمد ابن عمر وأخبرنا موسى بن محمَّد بن إبراهيم عن أبيه قال : وحدَّثني محمَّد ابن عبد الله عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، قالوا : لمَّا أُجْمَعَ عمر بن الخطَّابِ على تدوين الديوان وذلك في المحرَّم سنة عشرين بُدأ ببني هاشم في الدعوة ، ثمَّ الأقرب فالأقرب برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكان القوم إذا اسْتَوَوَّا في القرابة برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قَدَّم أهمُل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا : بمن نبدأ ؟ فقال عمر : ابْدووا برهط سعد بن مُعاذ الأشهلي ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن مُعاذ . وفرَضَ عمرُ لأهل الديوان ففضَّل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض ، وكان أبو بكر الصَّدّين قد سَوَّى بين الناس في القَسْمُ فقيل لعمر في ذلك فقال : لا أُجْعَلُ من قاتلَ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، كمن قاتل معه . فبدأ بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار ففرض لكلّ رجل منهم خمسة آلاف درهم في كلّ سنة ، حليفهم ومولاهم معهم بالسواء ، وفرض لمن كان له إسلام "كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحَبَّسَة ومَنْ شهد أَحُداً أربعة آلاف درهم لكلّ رجل منهم ، وفرض لأبناء البدرين ألفين ألفين إلا حسنا وحسينا فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما

لقرابتهما برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ففرض لكلّ واحسد منهما خمسة آلاف درهم ، وفرض للعبّاس بن عبد المطلّب خمسة آلافٌ درهم لقرابته برسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : وقد روى بعضهم أنّه فرض له سبعة آلاف درهم ، وقسال سائرهم : لم يُفصَلُ أحداً على أهل بدر إلا أزُّواجَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فإنَّه فرض لكلِّ امرأة منهنَّ اثني عشرَ ألفُ درهم ، جويرية بنت الحارث وصَفيتة بنتُ حُييَّ فيهنَّ ، هذا المجتمع عليه ، وفرض لمن هاجر قبل الفتح لكلّ رجل ثلاثة آلاف درهم ، وفرض لمسلمة الفتح لكلِّ رجل منهم ألفين ، وفرضٌ لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح ، وفرض لعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف درهم ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لم تُنْفَضَّلُ عمرَ علينا فقد هاجر آباؤنا وشهدوا ؟ فقال عمر : أَفَضَّله لمكانه من النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، فليأت اللَّذي يَسْتَعَشِّبُ بام مثل أمَّ سلمة أُعْشِيْه ، وفوض لأسامة بن زيد أُربعة آلاف درهم ، فقـــال عبد الله بن عمر : فَرَضْتَ لي ثلاثَـةَ آلاف وفرَّضتَ لأسامة في أربعة آلاف وقد شهـدتُ مـــا لم يشهد أسامة ، فقال عمر : زدْتُهُ لأنَّه كان أُحَبِّ إلى رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلم ، منك وكان أبوه أحبّ إلى رسول الله ، عليه السلام ، من أبيك . ثمّ فرض للناس على منازلهم وقراءتهم للقرآن وجهادهم ، ثمَّ جعــل من بقي من النَّـاس باباً واحداً فألحق من جاءهم من المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين دينساراً لكلِّ رجل ِ ، وفرض للمُحرَّرين معهم ، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشأم والعراق لكــلّ رجل ألفَين إلى ألف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلثمائة لم يُسْقَص ْ أحداً من تُلشمائة ، وقال : لئن ْ كَشُرَ المال لأَفْرِضَنَ لكلّ رجل أربعة آلاف درهم ، ألف لسَفَرِه وألف لسلاحــه وألف يُخَلَّفُها لأهلــهُ وألف لفرسه وبَغْله ، وفرض لنساء مُهـاجراتٍ ، فَرَضَ لصَفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم ، ولأسماء ابنة عُميس ألف درهم ، ولأم كانوم بنت عقبة ألف درهم ، ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم . وقد رُوي أنّه فرض للنساء المُهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكلّ واحدة ، وأمر عمر فكتب له عيال أهل العوالي فكان يُعجري عليهم القُدُت ، ثمّ كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة ، وكان عمر يفرض للمنفوس مائة درهم فإذا ترعرع بلكم به مائتي درهم فإذا بلغ زاده ، وكان إذا أني باللقيط فرض له مائة درهم وفرض له رزقاً يأخذه وليه كلّ شهر ما يُصلِحه ، ثمّ ينقله من سنة إلى سنة ، وكان يوصي بهم خيراً ويجعل رضاعهم وتفقتهم من بيت المال .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني حزام بن هشام الكعبي عن أبيه قال : رأيتُ عمر بن الخطاب يتحسّلُ ديوان خُزاعة حتى بنزل قُديداً فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة " بكر ولا ثبّب فيعُظيهن في أيديهن ثمّ يروح فينزل عُسْفان فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى تُوفي .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبِّرَةَ عن محمد بن زيد قال : كان ديوان حيميْيَرَ عسلي عهد عُمر عسلي حَدَّه.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني عبد الله بن عمر العمري عن جهم بن أبي جهم قال : قدم خالد بن عرفطة العُدري على عمر فسأله عما وراءه فقال : يا أمبر المؤمنين تركتُ مَنَّ ورائي يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم ، ما وطيء أحدُّ القادسية إلا عطاؤه ألفان أو خمس عمرة مائة ، وما من مولود يولك الآ ألحيق على مائة وجريبين كل شهر ذكراً كان أو أثنى ، وما يبلغ أنا ذكر الا ألمحيق على خمسمائة أوستمائة، فإذا خرج هذا لأهل بيت منهم من لا ياكلُ الطمام ،

هو حققهم أعطوه وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه ، فلا تتحمد تني عليه فإنه لو كان من صال الحطاب ما أعطيتموه ولكنني قد علمت أن فيه فضلاً ولا ينبغي أن أحسب عنهم ، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هولاء العرب إبناغ منه غنما فجعلها بسوادهم ثم إذا خرج العطاء الثانية الناع الرأس فجعله فيها فإني ، وجك يا خالد بن عرفي الحد ، أخاف عليكم أن يركيبكم بعدي ولاة لا يُعدد العطاء في زمام مالاً ، فإن يقي أحد منهم أو أحد من ولده كان لهم شيء قد اعتقلوه فيتشكنون عليه ، فإن نصيحي لل وأنت عندي جالس كنصيحي لمن هو بأقصى تنفر من ثفور المسلمين من ما طوقني الله من أمرهم ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عمرو السُّميَّعي عن الحسن قال : كتب عمرُ إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيِسَتهم وأرزاقهم . فكتب إليه : إنّا قد فعلنا وبقي شيء كثير ، فكتب إليه عمر إنّه فينوُهم الذي أفاءً الله عليهم ، ليس هو لعمر ولا لآل عمر ، اقسِمه بينهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري وعبد الملك بن سليمان عن اسماعيل بن عمد بن سعد عن السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الحطاب يقول : والذي لا إله إلا هو ، ثلاثاً ، ما من الناس أحد " إلا له يه هذا الملل حتى إلى الحقيق به من أحد " إلا عبد مملوك ، وما أنا فيه إلا كان حدهم ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل والرجل وقدمة في الإسلام ، والرجل وحاجته ، والله لنن بقيت ليتاتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه . قال إسماعيل بن محمد : فذكرت ذلك لأبي فعرف الحديث . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد الني أسامة بن زيد الليتي عن

محمد بن المنكفر عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : سمعتُ عمر بن الحطّاب يقول : ما على الأرض مسلمٌ لا يملكون رَقَبَتَهُ إلاّ له في هذا الفيء حقّ أُعطيتَهُ أو مُنْعِمَ، ولَئَن عِشْتُ لَيَاتْنِينَ الراعيَ باليمن حَقّهُ قبل أن يحمّرَ وَجُهُهُ ، يعني في طلبه .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّــه قدم على عمر من البحرين ، قـــال أبو هريرة : فلقيتُه في صلاة العشاء الآخرة فسلَّمتُ عليه فسألني عن النَّاس ، ثمَّ قال لي : ماذا جئتَ به ؟ قلتُ : جئتُ بخمسمائة ألف درهم ، قال : هل تدري ما تقول ؟ قلت : جئتُ نحمسمائة ألف درهم ، قال : ماذا تقول ؟ قال قلت : مائة ألف ، حي عددت حمساً. قال : إنك ناعس فارجع إلى أهلك فسَم فإذا أصبحت فأتني. فقال أبو هريرة : فغدوتُ إليه ، فقال : ماذا جئت بــه ؟ قلت : جئت بخمسمائة ألف درهم ، قال عمر : أطبيَّ ؟ قلت : نعم لا أعلم إلا ذلك . فقال للناس : إنَّه قد قدم علينا مال "كثير فإن شئتم أن نعد لكم عدداً وإن شمْ أَنْ نَكِيلُهُ لَكُمْ كَيلًا ۚ ، فقــال له رجل : يَا أَمِيرُ المُومَنِينَ إِنِّي قَدْ رأيتُ هوالاء الأعاجم يدوّنون ديواناً يُعطون الناس عليه ، قــال : فدّوّنَ الديوان وَفَرْضَ المَهَاجِرِينَ الْأُولِينَ فِي خَمِسَةً آلافَ خَمِسَةً آلافَ ، وَلَـــلأَنْصَارُ فِي أربعة آلاف أربعة آلاف ، ولأزواج النبي ، عليه السلام ، في اثني عشر ألفاً . قال بزيد : قال محمَّد بن عمرو وحدَّثني يزيد بن خُصِّيفة عن عبد

قال بزبلد : قال محمّد بن عمرو وحدثني يزيد بن خُصَيَّفة عن عبد الله بن رافع عن بَرَدَة بنت رافع على الله بن رافع قالت : لما حَرَبَعُ العظاء أرْسَلَ عمر إلى زب بنت جحش بالذي لها ، فلما دخل عليها قالت : غفر الله لعمر ! غيري من أخواني كان أقبّرت على قسّم هذا مني ، فقالوا : هذا كلّه لك ، قالت : سبحان الله ! واسترت منه بنوب، قالت : صُيُوه واطرَّحوا عليه ثوباً، ثمّ قالت لي إذ أدخلي يتذك فاقبضي بنه قبيَّضَة فاذهبي با إلى بني فلان وبني فلان، من

أهل رحمها وأينامها ، فكَسَمَتُه حتى بقيت بقية تحت النوب فقالت لها برزة بنت رافع : غفر الله لك يا أمّ المؤمنين ! والله لقد كان لنا في هذا حقّ ، فقالت : فلكم ما تحت النوب . قالت : فكشفنا النوب فوجدنا خمسة وثمانين درهماً ، ثمّ رفعت يديها إلى السماء فقالت : اللّهم لا يُدُرِكني عطاءً لعَمْر بعد عامي هذا . فعات .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا أبو عَقَيل يحبَّى بن المتوكِّل قال : حدَّثْني عبد الله بن نافع عن أبيسه عن ابن عمر قال : قَدَمَتْ رَفَّقَةً " من التَّجَّار فَنزلوا المُصَلِّي فَقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : هل لك أن نَحْرُسُهُم الليلة من السَّرَق ؟ فباتا يحرسانهم ويصلَّيان ما كتب الله لهما ، فسمع عمر بكاءً صبى فتوجّه نحوه فقال لأمّه : اتّقي اللهَ وأحسبي إلى صبيتك ، ثم عاد إلى مكانه ، فسمع بكاء و فعاد إلى أمَّه فقال لها مثل ذلك ثُمَّ عاد إلى مكانه ، فلمنّا كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمَّه فقسال : ويحك ، إني لأراك أمَّ سَوْء ، ما لي أرى ابنك لا يَقَرَّ منذ الليلة ؟ قالت : يا عبد الله قد أبْرَمْ تُنَّى منذ اللَّيلة ، إني أريغُه عن الفيطام فيأبَّى ، قال : وليم ؟ قالت : لأن عمر لا يَضُرْضُ إلا للفُّطُهُم ، قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهراً ، قبال : ويحك لا تُعْجليه ! فصلتي الفجر وما يَستبينُ النَّاسُ قراءته من غلبة البكاء ، فلمنا سلم قال : يا بوساً لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ! ثم أُمِر منادياً فنادى : ألا لا تُعْجلوا صبيانكم عن الفطام فإنَّا نَفْرِضَ لَكُلُّ مُولُودٌ فِي الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق : إنَّا نَفْرَضَ لكلّ مولود في الإسلام .

قال : أخبرنا قبيصة بن عُقبة قال : أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : استشارهم عمر في العطاء بمن يبدأ فقالوا : ابندأ بنفسك ، قال فبدأ بالأقارب من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل قومه .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم

عن أبيه قال : سمعتُ عمر بن الخطاب يقول : والله لئن بقيتُ إلى هذا العام المُقبل لألْحقَنَ آخر النّاس بأوّلهم ولأجْعَلَنتَهُم رجلاً واحداً .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الحطاب قال : لثن بقيتُ إلى الحوّل لأللحيقيّنَ أسفل الناس بأعلاهم .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر قال : لنن عشتُ حتى يكثر المال لأجعلكنّ عطاء الرجل المسلم ثلاثة آلاف ، ألفّ لكثراعه وسلاحه ، وألف نفقـة له ، وألف نفقة لأهله .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا أب و الأشهب قال : أخبرنا الحسن قال : قال عمر بن الحطاب : لــو قد علمتُ نصيبي من هذا الأمر لأبى الراعيّ بسروات حيميّرً نصيبُه وهو لا يَعْرُقُ مُجينه فيه .

قال : أخبرنا بهارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال : قسمَ عمر بن الحطاب بين أهل مكنّة مرّة عشرة عشرة فأعطى رجلاً ، فقيل : يا أمير المؤمنين إنّه مملوك ، قال : ردّوه ردّوه ، ثمّ قال : دَعُوه .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : أخبرنا هارون البربريّ عن عبد الله ابن عبيد بن عُسير قال : قال عمر : إني الأرجو أن أكيل ّ لهم المال ّ بالضاع . قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن يحيّى بن

قال : اخبرنا معن بن عيمى قال : اخبرنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد أن عمل أن عن يحيى بن سعيد أن عمل عن عمل أن العمل أن عمل الرجلين إلى العراق على بعير ، فجاءه رجل من أهل العراق قال : احملي وسُحيِّماً ، فقال عمر : أنشدك بالله أسحير رق ؟ قال : نعم .

< قَالَ : أُخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه

عن عائشة قالت : كان عمر بن الحطّــاب يرسل إلينا بأحْظائنا حتى من الرؤوس والأكارع .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : أخبرنا هارون البربريّ عن عبد الله ابن عُبيد بن عُمير قال : قال عمر بن الخطاب : لأزيدَنهم ما زاد المال ، لأعُدْنَهُ لهم عَداً ، فإن أعاني لأكبيلته لهم كيلاً ، فإن أعياني حَشَوْتُهُ بغير حساب .

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا أبو هلال قال : أخبرنا المحسن قسال : كتب عمر بن الحطاب إلى أبي موسى : أمّا بعد فأعلّسمُ يوماً من السنة لا يبقى في بيت المسال درهم م حى يُكتّسَمَ اكتساحاً حى يعلم الله أني قد أديّتُ إلى كل ذي حَن حَقه . قال الحسن : فأخذ صَفوها وترك كدرها حتى ألحقه الله بصاحبية .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا سليمان بن المغيرة قال : أخبرنا حُميّد بن هـ لل قال : أخبرنا زهير بن حبّسان قال : وكان زهير بلقى ابن عبّاس ويسعم منه ، قال : قال ابن عبّاس : دعاني عمر بن رفير بلقى ابن عبّاس ويسعم عليه اللهب منثور حبّاً ، قال : يقول ابن عبّاس ، أخبرنا زهير ، هل تدري ما حبّاً ؟ قال قلت : لا ، قبال : التبّر ، قال : هلم قاقيم هذا بين قومك ، فائة أعبّلم أحيث روّى هذا عن نبيته ، عليه السلام ، وعن أبي بكر فأعطيتُه لحير اعطيته أو لشر ، قال فأكببت عليه أقدم وأزيّل ، قال فسمعت البكاء ، قال فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه : كلا والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيته ، عليه السلام ، وعن أبي بكر إدادة المرّر هما وأعطاه عمر إرادة الحير له .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيزين أن صهيراً لعمر بن الحطاب تمدم على عمر فعرض لـــه أن يُعطيه من بيت المسال فانتهره عمر وقال : أو بنت أن ألتي اللهَ ملكاً خاتناً . فلماً كمان يعد ذلك أعطماه من صُلْبِ ماله عشرة آلاف درهم .

قال : أخبرنا خالد بن محلك قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن سعيد ابن زيد عن سالم أبي عبد الله قال : فسرض عمر بن الحطاب للناس حتى لم يتدع أحداً من الناس إلا فرض له حتى بقيت بقية "لا عشائر لهم ولا موالي ففرض لهم ما بين الماثين وخمسين إلى المشائة .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الحطاب فرض لأهمل بدر من المهاجرين من قريش والعرب والموالي خمسة آلاف . خمسة آلاف أربعة آلاف .

قال : أخبرنا الحسن بن موسى قال : أخبرنا زُهير قال : أخبرنا أبو إسحاق عن مصحب بن سعد أنّ عمر أول ُ من فرض الأعطية ، فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لأزواج النبيّ ، عليه السلام ، ففضل عليهن عائشة ، فرض لها في اثني عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف غير جويرية وصفية فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض المهاجرات الأول : أسماء بنت عُميّس وأسماء بنت أبي بكر وأمّ عبد ، أمّ عبد الله بن مسعود ، ألفاً ألفاً .

قال : أخبرنا الحسن بن موسى قال : أخبرنا زهير قال : أخبرنا أبو إسحاق قال : رُوي عن حارثة بن مضرّب قال : قال عمر : لثن عيشْتُ لأجهلنّ عطاء المسلمين ثلاثة آلاف .

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال : قال عمر بن الخطاب : لئن غشتُ لأجُعلَنَ عطاءً سَفَلَة النّاسِ الْفين . قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا هارون البربري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال عمر بن الحطاب : والله لأريدن الناس ما زاد المال ، لأحدُّن هم عداً فإن أُعْيَانِي كَثَرْتُهُ لأَحْشُونَ لهم حَنْواً بغير حساب ، هو مالهم يأخلونه .

قال : أخبرنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّب أنَّ عمر أمر بجَريب من طعام فعُنجِن ثُمَّ خُبرَرَ ثُمَّ مُن نَف العشاء مثل ذلك ، ثمَّ فعل في العشاء مثل ذلك ، ثمَّ فعل في العشاء مثل ذلك ، ثمَّ قعال : يكفي الرجل جَريبان كل شهر ، فَرَزَقَ الناس جَريبين كلّ شهر ، المرأة والرجل والمملوك جربين جربين كلَّ شهر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عاصم بن عبد الله بن أسعد الجنهني عن عمران بن سُويد عن ابن المسبّب عن عمر قال : أيّما عامل في ظلّمَ أحداً فبلغني متطلّمتُهُ فلم أغيرها فأنا ظلّمشهُ .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني معمر عن الزهريّ عن عمر ابن الحطّاب قال : إني لأتنّحرّج أنْ أستعملَ الرجل وأنا أجيدُ أقوى منه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عــاصم بن عمر عن محمدًد ابن عمرو عن يحينى بن عبد الرحمن بن حــاطب عن أبيه عن عمر قال : لو مات جَمَـل ّ ضَيَاعاً على شَطّ الفرات لـخَـشيتُ أن يسألني الله عنه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عكرمة بن عبد الله بن فَرَوخَ عن أَبِي وَجُزْةَ عن أَبِيه قال : كان عمر بن الحطّــاب يحمي التقيع لخيل المسلمين ويحمي الرّبدَة والشرف لإبل الصدقة ، يَحَمُّــلُ على ثلاثين ألف بعير في سبيل الله كلّ سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا يزيد بن فراس عن يزيد ابن شريك الفزاريّ قال : عقلتُ عمر بن الخطّاب يحمل على ثلاثين ألف بعير كلّ حول في سبيل الله ، وعلى ثلثمائة فرس ، وكــانت الخيل ترعى

في النقيع .

قَالَ : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّنني محمد بن عبد الله الزهريّ عن الزهريّ عن السائب بن يزيد قال : رأيتُ خيلاً عند عمر بن الحطّاب ، رحمه الله ، موسومة في أفْـخاذها : حبيسٌ في سبيل الله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حمدتني عكرمة بن عبد الله بن فَرَوخ عن السائب بن يزيد قمال : رأيتُ عمر بن الحطاب السنة يُصُلحِحُ أداة الإبل التي يحمل عليها في سبيل الله بتراذ عِمَها وأَفْشَابَهَا ، فإذا حَمَلَ الرجلَ على العير جَمَلَ معه أدانه .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قبال : حدثني كثير بن عبد الله المُزْنِيّ عن أيسه عن جَدَّه أنَّ عمر بن الخطّباب استأذنه أهل الطريق بينون ما بين مكة والمدينة فأذنّ لهم وقال : ابن السبيل أحقّ بالماء والظلّ .

قال : أخبَرنا محمد بن عمر قال : حدثني قيس بن الربيع عن عاصَم الأحول عن أبي عثمان النهديّ عن عمر بن الخطّاب أنّه كان يُغْزي الأعْزَب عن ذي الحَليلة ، ويُغْزي الفارس عن القاعد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني ابن أبي ستبرّة عن خارجة ابن عبد الله بن كعب عن أبيه عن عمر بن الحطّاب أنّه كان يُعقب بين الله اة ونهم أن تُحدَّماً الله رّنةُ إلى اللغور .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : حداثي قيس بن الربيع عن عطاء ابن السائب عن زادان عن سلمان أنّ عمر قال له : أمكلك أنا أم خكليفة ؟ فقال له سلمان : إنْ أنْتَ جَبِّيَتَ من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثمّ وضعته في غير حَقَة فأنتَ ملك عني خليفة . فاستعبر عمر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن الحارث مِن أبيسه عن سفيان بن أبي العوجاء قال : قال عمر بن الحطاب : والله ما أمري أخليفة أنا أم مَدك " ، فإن كنتُ مَلكاً فهذا أمرٌ عظيم . قال قائل : يا أمير المؤمنين إنَّ بينهما فَرَّقاً ، قال : ما هو ؟ قال : الحليفة لا يَأْخُدُ إلاَّ حَقَّاً ولا يضعه إلا في حَقَّ ، فأنت بحمد الله كذلك، والمُلَكِكُ يَعْسُفُ الناسِّ فيأخذ من هذا ويُعطي هذا . فسكت عمر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن عمر أمر عُمسّاله فكتبوا أموالهم ، منهم سعد بن أبي وقاص ، فشاطرهم عمرُ أموالهم فأخذ نصفاً وأعطاهم نصفاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سفيان بن عُبينة عن مُطَرّف عن الشعبيّ أنّ عمر كان إذا استعمل عاملاً كتب ماله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عثمان بن عبد الله بن زياد مولى مصعب بن الزّير عن أيّوب بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيَف عن أبيه قال : مكتّ عمر زماناً لا يأكل من المال شيئاً حتى دَخلَت عليه في ذلك خصاصة "، وأرسل إلى أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاستشارهم فقال : قد شغلت نفسي في هذا الأمر ، فما يصلح لي منه ؟ فقال عثمان بن عنان : كُلُ وأطعم ، قال وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نُعْيل ، وقال لعلي " : ما تقول أنت في ذلك ؟ قال : عَمَاء " وعَشاء " ، قال فأخذ عمر بذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون عن محمد بن المنكسار عن سعيد بن المسبّب أن عمر استدار أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال : والله لأطوّقت كُمُ من ذلك طوّق الحمامة ، ما يصلُحُ لي من هذا المال ؟ فقال علي : غداءً وعشاءً . قال : صدقت .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : كان عمر يقوت نفسه وأهله ويكتسى الحُلُــة في الصيف ، ولرُبُمّا خُرِقَ الإزار حَى يرقمه فعا يبدّلَ مكانه حَى يأتي الإبانُ ، وما من عام يتكشُرُ فيه المالُ إلا كُسُوتَهُ فيما أرى أدْنى من العام الماضي . فكلّمتُه في ذلك خصة فقال : إنّما أكتبي من مال المسلمين وهذا يُبَلّغني .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حَدَّلْنِي موسى بن محمَّد بن إبراَّهيم عن أبيه قال : كان عمر بن الخطّاب يستنفق كلَّ يوم درهمَّين له ولعباله ، وإنّه أنفق في حجّته ثمانين ومائة درهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عمر بن صالح عن صالح مولى التّرمة عن ابن الربير قال : أنفق عمر ثمانين ومائة درهم فقال : قد أُسرَّفْنا في هذا المال .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني علي بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن عمر أنفق في حجته ستة عشر ديناراً فقال : يا عبد الله بن عمر أسرفنا في هذا المال . قال وهذا مثلُ الأوّل عسلي صرف اثني عشر درهماً بدينار .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمّد بن عبد الله عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت : لما وَلِـيّ عمر أَكْلَ هو وأهله من المال واحتَّرَفُ في مال نفسه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قبال : حدثني عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال : أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل طُسْنُهُسَة أراها نكون ذراعاً وشبراً فدخلً عليها عمر فرآها فقال : أنى لك هذه ؟ فقيالت : أهداها لي أبو موسى الأشعري ، فأخذها عمر فضرب بها رأسها حي نَهَضَ رأسها ثم قال : علي بأبي موسى الأشعري وأتعيوه . قال فأني به قد أتعب وهو يقول : لا تعجل علي "با أمير المؤمنين ، فقال عمر : ما يحملك على أن تهدي لنسائي ؟ ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال : خُذها فلا حاجة لنا فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر وعبد الله ابن زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال لي عمر : يا أسلم أمسيك على الباب ولا تأخذت من أحد شيئاً . قال فرآى عني يوماً فوباً جديداً ققال : من أبين لك هذا ؟ قلت : كُسانيه عبيد الله بن عمر ، فقال : أما عبيد الله فخذا ، منه وأما غيره فلا تأخذ منه شيئاً . قال أسلم : فجاء الزبير وأنا على الباب فسأني أن يدخل فقلت : أمير المؤمنين مشغول ساعة . فرفع يده فقال : خصر بن الزبير وأنا فلخط عمل عمر يقول : الزبير والله أرى ، ثم قال : أدخله . فأدخداته على عمر فقال عمر : الزبير والله أرى ، ثم قال : أدخله . فأدخداته على عمر فقال عمر : لم ضربت هذا الفلام ؟ فقال الزبير : زعم أنه سيمنعا من الدخول عليك ، اعبر المؤمنين مشغول لم تمد ردي ، إنه والله إنها الله المشبر ساعة فإن أمير المؤمنين مشغول لم تمد ردي ، إنه والله إنها يدمى السباع فتاكله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد نني عبد الله بن عمر عن زيد ابن اسلم عن أبيه قال : جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت : إنه نائم ، فقال : يا أسلم كيف تجلون عمر ؟ فقلت : خير النّاس إلا أنّه إذا غَضِبَ فهو أمر عظيم . فقال بلال : لو كنتُ عينده إذا غَضِبَ قَرَأْتُ عليه الدّران حق مَدْ قَصَبَ عَمَرَاتُ عليه الدّران حق مَدْ قَصَبَ عَمَسُهُ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عون بن مالك الدار عن أبيه عن جدّه قال : صاح عني عمرُ يوماً وعلاني بالدّرّة ، فقلت أذّ كَرُكُ بالله ، قال فطرحها وقال : لقد ذَكرَتْنَى عظيماً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : ما رأيْتُ عمر عَضِبَ قطّ فذُكرِ اللهُ عنده أو خُوفَ أو قرأ عنده إنسان آيةً من القرآن إلاّ وقف عمّا كان يريد . قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدّني حزام بن هشام عن أبيـه قال : لما صدر النّاس عن الحجّ سنة ثماني عشرة أصابَ النّاسَ جَهَدُدُ شديد وأجدْدَبَت البلاد وهلكت الماشية وجاع الناس وهلكوا حتى كان الناس يُروَّن بَسَسْتَمَقُون الرمة ويتحفيرُونَ تُفَقَّ البرابيح والجُرُّذان يُخرِّجون ما فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبِّرة عن عبد المجيد بن سُهيل عن عوف بن الحارث عن أبيه قال : سُميّ ذلك العام عام الرمادة لأن الأرض كلهسا صارت سوداء فشببهت بالرماد وكانت تسعة أشهر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الحطّــاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة : بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي ، سلامٌ عليك ، أمَّا بعد أَفْتَرَاني هالكاً ومن قيبَلي وتَعيشُ أنت ومن قبلك ؟ فيا غَوَّاهُ ، ثلاثاً ، قال فكتب إليه عمرو بن العاص : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أمَّا بعد أتاكَ الغَوْثُ فابتُ لبُّث ، لأَبْعَشَنَ ۚ إِلٰٰكُ بِعِيرِ أُولُّهُما عندك وآخرِها عندي ، قال فلمَّا قدم أوَّل الطعام كلُّم عمر بن الخطَّاب الرَّبير بن العنوَّام فقال له : تعترض للعير فتميلُها إلى أهل البادية فتَقْسيمُها بينهم ، فوالله لعللك ألا تكونَ أصَبَّتَ بعـدَ صُحْبِتَكَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً أفضلَ منه . قال فأبمَى الزبير واعتل ً ، قال وأقبل رجل ً من أصحاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : لكنَّ هذا لا يأبَّى . فكلُّمه عمر ففعل وخرج فقال له عمر : أمَّا ما لقيتَ من الطَّعام فمل به إلى أهل البادية ، فأمَّا الظروف فاجُّعلُّها لُحُهُا يلبسونها وأمَّا الإبل فانْحَرُّها لهم يأكلون من لحومها ويحملون من وَدَكُهَا وَلَا تَسْتَظُرُ أَن يَقُولُوا نَنتَظَرُ بِهَا الحِيا ، وأَمَّا الدَّقيق فيصطنعون ويُحرزون حتى يأتي أمرُ الله لهم بالفرج . وكان عمر يصنع الطعام وينادي مناديه : مَنْ أَحَبَّ أَن يحضر طعاماً فَيَأْكُلَ فَلَيْتَعْمَلُ ، ومن أُحبَّ أَن يأخذ ما يكفيه وأهله فليأت فليأخذه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسحاق بن يحيى قال : حدثني موسى بن طلحة قال : كتّبَ عمرُ إلى عمرو بن العاص أن ابْعَث إلينا بالطعام على الإبل وابعث في البحر ، فبعث عمرو على الإبل فلقيتُ الإبل بأفواه الشأم فعدد ل بها رُسُلُه بميناً وشمالاً ينحرون الجزر وبتُطعمون الدقيق ويُكْسون العباء . ويَعَثَ رجلاً إلى الجار إلى الطعام الذي بعث به عمرو من مصر في البحر فحمل إلى أهل تهامة يُطعمونه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني حرام بن هشام عن أيسه قال : رأيتُ رُسُلَ عمر ما بين مكت والمدينة يُطعمون الطعام من الجسار ، وبعث إليه يزيد بن أبي سفيان من الشأم بطعام ، قال ابن سعد : هذا غلط ، يزيد ابن أبي سفيان كان قد مات يومئد وإنّما كتب إلى معاوية ، فبعث إليه من يتلقّاه بأفواه الشأم يصنع به كالذي يصنعُ رُسُلُ عمر ويتُطعمون النّساس الدقيق وينحرون لهم الجزر ويكتوبهم العباء . وبعث إليه سعد بن أبي وقاص من العراق بمثل ذلك ، فأرسل إليه من لقيه بأفواه العراق فجعلوا ينحرون الجزر ويتُطعمون الدقيق ويُكسوبهم العباء حتى رفع الله ذلك عن المسلمين .

قبال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حمد ثني عبد الله بن عون المالكي عن أبيه عن جدّه قال : كتب عمر إلى عمرو بن العاص يأمره أن يبعث إليه من الطعام ، فبعث عمرو في البرّ والبحر وكتب إلى معاوية : إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلينا من الطعام بما يُصُلِّح مُنْ قبِلَنَا فإنتهم قد هلكوا إلاّ أنْ يَرْحَمَهُم اللهُ ) قال ثمّ بعث إلى سعد يبعث إليه فبعث إليه ، قال فكان عمر يُطحم الناس الأريد ، الخيز يتأدُّمهُ بالزيت قد أفيرَ من الفور في القدور وينحر بين الأيّام الجزور فيجعلها على الثريد ، وكان عمر يأكل مع القوم كما يأكلون .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد تني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال : كان عمر يصوم الدهر . قبال فكان زمان الرمادة إذا أسمى أني بجنز قد تُرد بالزيت إلى أن نحروا يوماً من الآيام جنزوراً فأطعمها النّاس ، وغرفوا له طبيها فأني به فإذا فيدر من ستام ومن كبيد ، فقال : أنتى هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرفا اليوم ، قال : بَخ بَش الوالي أنا إن أكلتُ طبيتها وأطعمتُ الناس كراديسها ، ارفتمُ هله الجفنة ، هات لنا غير هذا الطعام . قال فأتي بجنز وزيت ، قال فجعل يكسر بيده ويشرُدُ ذلك الخبز ثم قال : وبحك يا يترقا ! احسلُ هذه الجفنة حتى تأتي بجب الهل بيت بشمعُ فإني لم آتيهم منسلة ثلاثة أيام ، وأحسبتُهم منسقيرين ، فضمُنها بين أبديهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أيسه عن أبن عمر قال : كسان عمر بن الحطساب أحدث في زمان الرمادة أمراً ما كان يفعله ، لقد كان يصلي بالناس العشاء ثم يخرج حتى يدخل بيشمه فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل ، ثم يخرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليها وإني لأسمعه ليلة في السحر وهو يقول : اللهُم لا تجمل هسلاك أمة عمد على يدري

قال : أخبرنا محمد بن عمر وإسماعيــل بن أبي أويس قــالا : أخبرنا سليمان بن بلال عن يميتي بن سعيد عن محمد بن يحيتي بن حبّــان قال : وأخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يحينى بن سعيسه عن محمد ابن يحينى بن سعيسه عن محمد ابن يحينى بن حبّان قال : أتي عمر بن الخطاب بخبّر مقتوت بسمن عام المرادة فدعا رجلاً بدرياً فجعل يأكل معه ، فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في جانب الصّحفة ، فقال له عمر : كأنك مُقْفر من الودك ، فقال : أجل ما أكلتُ سمناً ولا زياً ولا رأيتُ آكلاً له منذ كذا وكذا إلى اليوم ، فحكف عمر لا يفوق لحماً ولا سمناً حتى يحيا الناس أول ما أحيوا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثي معمر عن ابن طاؤوس عن أبيه قال : لم يأكل عمر بن الحطاب سمناً ولا سميناً حي أحيا الناس .

قال : أخبرنا عبد الله بن بُمير عن عُبيد الله عن ثابت البُناني عن أنس ابن مالك قال : تَشَرَّفَرَ بَطَنْنُ عمر بن الحطاب وكان يأكل الزيت عامَ الرمادة ، وكان حرّم عليه السمن، فَنَفَرَ بَطْنَه بإصعه ، قال : تَشَرُفَرْ تقرقرك إنّه ليس لك عندنا غيره حي يجا الناس .

قال : أخبرنا سعد بن منصور قال : أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال : سمعتُ عمر بن الحطّاب يقول : لنّتَمَسُّرُنَنَ أَيْهَا البطن على الزيت ما دام السمن يُساع بالأواني .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن مُطرِّف عن زيد بن أسلم عن أبيه قاله : أصاب الناس عام سنة فغلا فيها السمن وكان عمر يأكله ، فلمـاً قل قال : لا آكله حتى يأكله الناس . فكان يأكل الزيت ، فقال : يا أسلم اكسر عني حرّه بالنار ، فكنت أطبخه له فيأكله فيتقرقر بطنه عنـه فيقول : تقرقر لا والله لا تأكله حتى يأكله الناس .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عمر بن عبد الرحمن ابن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن عمر بن الخطاب عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرم على نفسه اللحم عام الرمادة حي يأكله الناس ، فكان لمبيد الله بن عمر بَهَمَة فجعلت في التنور فخرج على عمر ربحها فقال: ما أظن أحداً من أهلي اجرأ علي ، وهو في نفر من أصحابه ، فقال : اذهب فانطُرُّ ، فوجدتها في التنور فقال عبيدُ الله : اسْتُرُفي سَتَرَكَ الله ! فقال : قد عرف حين أرسلني أن لن أكذبه ؛ فاستخرجها ثم جاء بها فوضعها بين يدبه واعتذر إليه أن تكون كانت بعلمه ، وقال عبيد الله : إنّما كانت لابني اسْتربتُها فقرَّمْتُ إلى اللحم .

قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : حدثني أسامة بن زيد قال : حدثني نافع مولى الزير قال : سمعتُ أبا هريرة يقول : يرحم الله ابن حتمسة ، لقد رأيته عام الومادة وإنه ليحمل على ظهره جوابين وعكة زيت في يده ، قريباً ، قال الموروة ؟ قلت : قريباً ، قال فأخلتُ أُعقيبُ فحملناه حتى انتهينا إلى صرار فإذا صررم عمو قريباً ، قال فأخلتُ أُعقيبُهُ فحملناه حتى انتهينا إلى صرار فإذا صررم عمو قال : فأخرجوا لنا جلمد المينة مشويباً كانوا ياكلونه ورمة العظام مسحوقة كانوا يستُسقونها فوأيتُ عمر طرح رداءة مُم انترز فما زال يطبخ لهم حتى شعوا ، وأرسل أسلم إلى المسدية فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنولهم الجبانة ، ثم كساهم ، وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك . الجبانة ، ثم كساهم ، وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك . الحديث عدرام بن هشام عن أيسه قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : حدثني حزام بن هشام عن أيسه قال : رأيتُ عمو بن الحطاب عام الرمادة مرّ على امرأة وهي تعصيدُ عصيدةً عقلياد المناقل : ليس هكذا تعصدين . ثم أخذ المسؤوط فقال : هكذا ، فأراها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني موسى بن يعقوب عن عمـته عن هشام بن خالد قال : سمعتُ عمر بن الحيلاب يقول : لا تَنَدُّرَنَ إحداكنَّ الدقيقَ حَى يَسْمُخُنَ المَاءُ ثُمَّ تَدُرَّه قَلِيلاً قَلِيلاً وتسوطُه بمِسْوَطِها فإنّه أُديتُ له وأحرى أن لا يتقرّد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني عبد الله بن يزيد عن عيــاض ابن خليفة قال : رأيتُ عمر عامَ الرمادة وهو أسود اللون ، ولقد كان أبيض ، فتقول : مِمّ ذا ؟ فيقول : كان رجلاً عربيّاً وكان يأكل السمن واللّبن فلما أمحل الناس حرّمها حتى محيوا فأكل بالزّيّت فغيّر لونه وجاع فأكبر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّ ، قال : كنا نقول : لو لم يرْفَع الله المحْل َ عام الرمادة لظنناً أنّ عمر يموت هَــاً بأمر المسلمين .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد قالت : حدثني بعض نساء عمر قسالت : ما قَرِبَ عمر امرأة ً زمن الرمادة حتى أحيا الناس هماً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني يزيد بن فراس الديلي عن أبيه قال : كان عمر بن الخطاب ينحر كلّ يوم على مائدته عشرين جزوراً من جزر بعث بها عمرو بن العاص من مصر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني الجحّاف بن عبد الرحمن عن عيسى بن عبد الله بن مالك الدار عن أبيه عن جدّه قال : لما كتب عمر إلى عمرو بن العاص يبعث بالطعام في البرّ والبحر بعث إليه في البحر بعشرين سفينة تحمل الدقيق والودّك ، وبعث إليه في البرّ بألف بعير تحمل الدقيق ، وبعث إليه معاوية بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق ، وبعث إليه بثلاثة آلاف عباءة ، وبعث إليه عمرو بن العاص بخمسة آلاف كساء ، وبعث إليه المحقول المحقول المحقول المحقول الدقيق ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني الجحاف بن عبد الرحمن عن عيد الرحمن عن عيدي بن معمر قال : نظر عمر بن الحطاب عام الرمادة إلى بطبخة في يد بعض ولده فقال : بَخْ بَخْ يا ابن أمير المؤمنين ، تأكل الفاكهة وأمة محمد هنر لل ؟ فخرج الصبيّ هارباً وبكى فأسكت عمر بعدما سأل عن ذلك فقالوا اشراها بكفّ من توكّى .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمد بن الحجازي عن

عَجوز من جُهينة أُوركت عمر بن الحطاب وهي جارية ، قالت : سمعتُ أبي وهو يقول : سمعتُ عمر بن الحطاب وهو يُطلعم الناس زمن الرمادة يقول : تُطلعهمُ ما وَجَدَّنَا أن تُطعم فإن أعُوزَتَا جعلنا مع أهل كلّ بيت ممتّن يجد عد تهم ممتن لا يجد إلى أن يأتي الله بالحيا .

قال : أخبرنا محمد بن عبيد قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال : لو لم أجد للناس من المال ما يسعمهم إلا أن أدخيل على كل أهل بيت عدتهم فيقاسموهم أنصاف بطومم حتى يأتي الله يجا فعلت ، فإنهم لن يتهلكوا عن أنصاف بطومهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن أمّ بكر بنت المسوّر بن مَخْرِمة عن أيبها قال : سمعتُ عمر بن الحطّاب يقول بعدما رفع الله المحلّ في الرمادة : لو لم يرفعه الله لجعلتُ مع كلّ أهل بيت مثلهم.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني هشام بن سعد عن زيد بن 
- أسلم عن أبيه قال : لمّا كان عام الرمادة تَمَجَلَبَت العرب من كلّ ناحية 
فقدموا المدينة فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالاً يقومون عليهم ويقسمون 
عليهم أطعمتهم وإدامهم فكان يزيد ابن أخت النمر ، وكان المسور بن 
غرمة ، وكان عبد الرحمن بن عبد القاري ، وكان عبد الله بن عبته بن مسعود ، 
فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا عند عمر فيخيرونه بكلّ ما كانوا فيه ، وكان 
كلّ رجل منهم على ناحية من المدينة ، وكان الأعراب حلولاً فيما بين رأس 
الثنية إلى وانح إلى بني حارثة إلى بني عبد الأشهل إلى البقيع إلى بني قريظة ، 
ومنهم طائفة بناحية بني سلمة هم محدقون بالمدينة ، فسمعت عمر يقول 
للبة وقد تعثى الناس عنده : أحصوا من تعثى عندنا ، فأحصرهم من 
القابلة فوجلوهم سبعة آلاف رجل ، وقال : أحصوا الديالات الذين لا يأتون 
والمرضى والصيبان ، فأحصوا فوجلوهم أربعين ألفاً . ثمّ مكتنا ليالي فراد الناس

فأمر بهم فأحصوا فوجدوا من تعثى عنده عشرة آلاف والآخرين خمسين ألفاً ، فعا بَرِحوا حتى أرسل الله السماء ، فلما مطرّرت رأيت عمر قد وكل كل قوم من هولاء النفر بناحيتهم يُخرجهم إلى البادية ويعطونهم قوتاً كان وقع فيهم الموت فالد رأيت عمر يُخرجهم هو بنضه . قال أسلم : وقد كان وقع فيهم الموت فاراه مات فلناهم وبقي ثلث ، وكانت قلور عمر يقوم إليها العمال في المحر يعملون الكركور حتى يُصْبحوا ثم يطعمون المرضى منهم ويعملون العصائد ، وكان عمر يأمر بالزيت فيُقارُ في القدور الكبار على النار حتى يذهب حُمتُهُ وحرة ثم يُشُردُ الخبر ثم يؤمم بلنك الزيت ، فكانت العرب يُحمّون من الزيت، وما أكل عمر في بيت أحد من نبائه فواقاً زمان الرمادة إلا ما يتعشى مع الناس حق أحيا الله الناس أول ما أحيّداً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عثمان بن عبد الله بن زياد عن عمران بن بشير عن مالك بن أوس بن الحكد كان من بني نقصر قال : لما كان عام الرمادة قدم على عمر قومي مائة بيت فتر لوا بالجيانة ، فكان عمر يُطعم الناس من جاءة ، ومن لم يأت أرسل إليه بالدكيق والتعر والأدم إلى متزله ، فكان يرسل إلى قومي بما يُصلَحهم شهراً بشهر ، وكان يتعاهد مرضاهم وأكفان من من مات منهم . لقد رأيت الموت وقع فيهم حين أكلوا الشُفْل ، وكان عمر يأتي بنفسه فيصلي عليهم ، لقد رأيته صلى على عشرة جميعاً ، فلما أحيوًا قال : أخرُجوا من التربة إلى ما كنم اعتد تم من البرية . فيجل عمر يحمل الضعيف منهم حتى لحقوا بيلادهم .

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق والقضل بن دُكين قالا : أخبرنا زكرياء بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال : رأيتُ عمر بن الحطاب يتحلّبُ فوه فقلتُ له : ما شائك ؟ فقال : أَمْسَهي جراداً مقلياً . قال : أخبرنا محمد بن عبيد الله قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عسن نافع عن ابن عمر قال : ذُكرَ لعمر جراد بالرّبَدَة فِ فقال : لوّدِدْتُ أنّ عندنا منه فَقَاسُمَة أو قفمتين فنأكل منه .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا بونس بن أبي إسحاق عن أبي الشعثاء عن ابن عمر قال : سمعتُ عمر يقول عـلى المنبر : وددتُ أنَّ عندنا خَصَفَيَةً أُو خَصَفَيْنِ مِن جِرادِ فَأَصَبِّنَا منه .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيتُ عمر بن الحطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يُطرح له من صاع من تمر فيأكلها حي يأكل

قال : أخبرنا عضّان بن مسلم وصرو بن عاصم الكلابي قالا : أخبرنا همّام قال : أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدّني أنس أنّه رأى عمر أكل صاعاً من تمر بحَشفه .

قال : أخبرنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثل ذلك .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ، أخبرنا سفيان بن عُبينة عن عاصم ابن عبيد الله بن عاصم أنّ عمر كان يَمَسْسَحُ بَنَعْلَيْتُهُ ويقول : إنّ مناديل Tل عمر نعافه .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخيرنا عبد الغزيز بن محمّد عن محمد بن بوسف عن السائب بن يزيد قال : ربّما تعشيّتُ عند عمر بن الخطّاب فيأكل الخبز واللحم ثمّ يمسح يده عسلى قَلدَمه ثمّ يقول : هذا منديل عمر وآل عمر .

قال : أخبرنا عفّان بن مسلم قال : أخبرنا حمّساد بن سلمة ووُهيب ابن خالد قالا : أخبرنا حُميد عن أنس قال : كان أحبّ الطعسام إلى عمر

الثُّفُلُ وأحبُّ الشرابِ إليه النَّبيذ .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم قالا : أخبرنا جعفر ابن سليمان قال : أخبرنا مالك بن دينار عن الحسن قال : ما ادّهَنَ عمر ابن الحطاب حي قُتُول إلا بسمنِ أو إهالةٍ أو زيت مُقَنَّت .

قال : أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأحوص بن حكيم عن أبيسه قال : أتي عمر بلحم فيسه سمن فأبكى أن يأكلهما وقال : كلّ واحد منهما أدّم".

قال : أخبرنا الوليد بن الأغرّ المكني قال : أخبرنا عبد الحميسد بن سليمان عن أبي حازم قال : دخل عنر بن الحطاب على حفصة ابنته فقد مّتُ إليه مَرَكًا باردًا وخبُزاً وصَبّتُ في المرق زيئاً فقال : أَدْمَانِ في إناء واحد ، لا أفوقه حتى ألقى الله .

قال : أخبرنا بزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام عن الحسن أنَّ عمر دخل على رجل فاستسقاه وهو عطشان فأناه بعسسَلِ فقال : ما هذا ؟ قال : عسل ، قال : والله لا يكون فيما أحاسب به يوم القيامة .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير وعبد الله بن نُمير قالا : أخبرنا الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : والله ما نخلتُ لعمر الدقيق قطأ إلا وأنّا له عاص .

قالَ : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني معمر بن راشد عن الزهريّ عن السائب بن يزيد عن أبيه قال : رأيتُ عمر بن الحطّاب يصلّي في جوف الليل في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، زمانَ الرمادة وهو يقول : اللّهم لا تُهُلِكُنَا بالسّنين وارْفَعْ عنا اللاءَ ، يردّد هذه الكلمة .

لله عن أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زُهير عن أبي عاصم الغطفاني عن يسار بن نُمير قال : ما نخلتُ لعمر الدقيق قطّ إلاّ وأنا له عاص .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني يزيد بن فراس الديلي عن

السائب بن يزيد قال : رأيتُ على عمر بن الخطاب إزاراً في زمن الرمادة فيه ستّ عشرة رُفَعْـة ، ورداوه خمس وشبر ، وهو يقول : اللّهُـمُ لا تجعل هـَلّـكَـةُ أَمَة محمد على رِجْلَيّ.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن يزييد عن عبد الله ابن ساعدة قال : رأيتُ عمر إذا صلّى المغرب نادى : أيّها الناس استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه وسكُوه من فضله واستسقوا سُمّيا رحمة لا سُمّيا عذاب . فلم يزل كذلك حتى فرّجَ الله ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قبال : أخبرنا عبد الله بن يزيد قبال : حدّثني من حَضَرَ عمر بن الخطّباب عام الرمادة وهو يقول : أيّها النّاس إدّعوا الله أن يُدّهبِ عنكم المحلّ : وهو يطوف على رقبته درة".

قال : أخبرنا محمدٌ بن عمر قال : حد ُنّي الثوريّ عن مُطرّف عن الشعبيّ أنّ عمر خرج يستسقي فقام على المنبر فقرأ هذه الآيات : استغفّرُوا ربكُمْ إنّهُ كان غفّاراً ، ويقول : استغفروا ربكم ثمّ توبوا إليه ، ثمّ نزل فقيل : با أمير المؤمنين ما منعَك أن تستسقي ؟ قال : قد طلبتُ المطر بمجاديح السماء التي ينزل بها القطر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر بن حفص عن أبي وَجُزُوَ السعدي عن أبيه قال : رأيتُ عمر خرج بنا إلى المصلى يستسقي فكان أكثرُ دعائه الاستغفار حتى قلتُ لا يزيد عليه ، ثم صلى ودعا الله فقال : اللهم استقنا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الملك بن وهب عن سليمان بن عبد الله بن عُويمر الأسلمي عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن أبيه قال : لما أجمع عمر على أن يستسقي ويخرج بالناس كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وكذا وأن يتضرّعوا إلى ربتهم ويطلبوا إليه أن يرفع هذا المحسل عنهم ، قال وخرج لذلك إليوم عليه بُردُدُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حَى انتهى إلى المصلّى فخطب الناس وتضرّع ، وجعل النّاس يُلحّون فعا كان أكثر دعائه إلا الاستغفار حتى إذا قرب أن ينصرف رفع يديه مداً وحوّل رداءً، وجعل اليمين على اليسار ثمّ اليسار على اليمين ، ثمّ مَلّة يديه وجعل ينُلح في الدّعاء ، وبكي عمر بكاءً طويلاً حتى أخْضُلَ لحيته .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني خالد بن إلياس عن يحيتى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيسه أنّ عمر صلّى بالنّاس عــام الرمادة ركعتين قبل الحطبة وكبّر فيها خمساً وسبعاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عود قال : قال عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب : يا أبا الفضل كم بقي علينا من النجوم ؟ قال : المعرّاء ، قال : كم بقي منها ؟ قال المعرّاء ، قال : كم بقي خيراً . وقال عمر ثمانية أيام ، قال عمر : عسى الله أن يحمل فيها خيراً . وقال عمر للعباس : اغند عمد الله أن عمر بالدعاء أخذ بيد العباس ثم رفعها وقال : اللهم آيا تنشفع إليك بعم نبيك أن تندعب عنا المحل وأن تسمينا الغيث . فلم يورحوا حتى سفول وأطبقت السماء عليهم أياماً ، فلما مُطرُوا وأحبُوا وأحبُوا شيئاً أخرج العرب من المدينة وقال : المحقوا بيلادكم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد عن ميمسون ابن ميسرة عن السائب بن يزيد قال : نظرتُ إلى عمر بن الحطاب يومـــاً في الرمادة غدا متبذلاً منضرَّعــاً عليه بُرد لا يبلغ ركبَّبَيَّهُ ، يرفع صوته بالاستغفار وعيناه بهراقان على خديَّه ، وعن يمينه العباس بن عبد المطلب . فدعا يعمنذ وهو مستقبل القبلة رافعاً يديه إلى السماء وعَـــة إلى ربّه ، فدعا ودعا الناس معه ، ثم أخذ بيد العباس فقال : اللّهم إنا نستشفع بعم وسولك إليك . فما زال العباس قالم يعبد المهاس يدعو وعيناه تهممكان . ولا . خداني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عبد اله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن بن عبد الله بن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن ال

ابن حاطب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال : رأيتُ عمر أخذ ييد العبّاس فقام به فقال : اللّهم ۖ إنّا نستشفع بعم ّ رسولك إليك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني نافع بن ثابت عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار قال : خطب عمر بن الخطاب الناس في زمان الرمادة فقال : أيّها النّاس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم ، فقد ابتكيت بكم وابتكيتم بي فما أدري ألسّخطة على دونكم أو عليكم دوني أو قد عمتتي وعمتكم ، فهلموا فلنه عُ الله يُصلح قلوبنا وأن يرفع عنا المحل . قال فرُمي عمر يومنذ رافعاً يديه يدعو الله ، وحمنا وأن يرفع عنا المحل . قال فرُمي عمر يومنذ رافعاً يديه يدعو الله ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر يقول : أينها الناس إنتي أخشى أن تكونَ سُخطتَةٌ عَمَّتُنا جميعاً فأعتبوا ربكُم وانْزُعوا وتوبوا إليه وأحدثوا خبراً.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كنا في الرمادة لا أرى سحاباً، فلمنا استسقى عمر بالناس مكتنا أيّاماً ثمّ جعلنا نرى قترَع السحاب ، وجعل عمر يتُظهر التّكبير كلّما دخل وخرج ويُكبّرُ الناس حتى نظرنا إلى سحابة سوداء طلعت من البحر ثمّ تشاء من فكانت الحيا بإذن الله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حمد في عبد الله بن محمّد بن عمر عن أبي وجزة السعديّ عن أبيه قال : كانت العرب قد علمت اليوم الذي استسقى فيه عمر وقد بقيت غبّرات منهم فخرجوا يستسقون كأنّهم النّسور العجاف نخرج من وكورها يتعجّون إلى الله .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حـــدّثني سعيـــد بن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن جدّه قال : رأيتُ عمر بن الخطّــاب حين وقع المطر عام الرمادة يُخْرِجُ الأعراب يقول : اخْرُجُوا اخرجُوا ، الْحقوا ، الْحقوا . بيلادكم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني خالد بن إلياس عن يحينى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة فلم يبعث السعاة ، فلما كان قابل ، ورفع الله ذلك الجدب ، أمرهم أن يخرجوا فأخلوا عقالين فأمرهم أن يتقسموا عقالاً ويقدموا عليه بعقال .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني طلحة بن محمد عن حرّشب ابن بشر الفزاري عن أبيمه قال : رأيتنا عام الرمادة وحصت السنة أموالنسا فيبقى عند العدد الكثير الشيء الذي لا ذكر له ، فلم يبعث عمر تلك السنة السعاة ، فلمنا كان قابل بعثهم فأخذوا عقالين فقسم عقسالا وقدموا عليه بعقال ، فما وجد في بني فرارة كلها إلا ستين فريضة ، فتُسُم ثلاثون وقدُم عليه بثلاثين ، وكان عمر يبعث السعاة فيأمرهم أن يأتوا الناس حيث كانوا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سُفيان بن عُسِية عن ابن أبي تُعجيح عن كتُردَّم أنَّ عمر بعثَ مصدقًا عام الرمادة فقسال : أعط من أَبقت له السنة غنماً وراعياً ولا تُعط من أَبقت له السنة غنمين وراحيين .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني الحكم بن الصّلت قال : سمعتُ بزيد بن شريك الفزاري يقول : أنّا في زمن عمر بن الحطّاب أرعى البّهم ، قلت : من كان يُتّبعثُ عليكم ؟ قال : مسلمة بن مُخلّد ، وكان يأخذ الصدقة من أغياثنا فيردها على فقرائنا .

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيان قال : وأخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل قال : وأخبرنا يحيى بن عبد وعارم ابن الفضل قالا : أخبرنا حماد بن زيد قال : وأخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا أبو عوانة ، قالموا جميعاً عن عاصم بن أبي النجود عن زِر بن حُبيش قال : رأيتُ عمر بن الحطاب خرج منخرَجاً لأهل

المدينة رجل آدم ، طويل ، أعسر ، أيسر ، أصلع ، مُلبب بُرُداً لـه قطريناً ، يسمني حافياً مُشْرِفاً على النّاس كأنّه راكب على دابة ، وهـو يقول : يا عباد الله ، هاجروا ولا تنهجروا وانتقوا الأرنب أن يتحذفها أحد كم بالعصا أو يُرْسلها بالحجر ثم يقول بأكلها ولكن لبلك لكم الأسل والرمائح والنّبل ُ.

قال بحيتى بن عباد : قال حسّاد بن زيد : فمثل عاصم عن قوله هاجروا ولا تنهيجروا فقال : كونوا مهاجرين حقّاً ولا تُشبّهوا بالمهاجرين ما ترويد

قال محمد بن عمر : هذا الحديث لا يُعرف عندنا ، إن عمر كان آدَمَ إلا أن يكون رآه عام الرمادة فإنه كان تَفْيَسَرَ لونُهُ حين أكل الزيت .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ تني عبد الله بن يزيد المُلدَّليَّ عِن عِلَض بن خليفة قال : رأيتُ عمرَ عام الرمادة وهو أسود اللون ولفسد كان أبيض فيقال مم ذا ؟ فيقول : كان رجلاً عربياً وكان بأكل السمن واللبن فلمنا أمخل الناس حرّمهما فأكل الزيت حيّ غير لونه وجاع فأكثر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال : رأيتُ عمر رجلاً أبيض ، أمهتن ، تعلوه حمرة ، طُوالاً ، أصلم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا شُعيب بن طلحة عن أبيــه عن القاسم بن محمّد قال : سمعتُ ابن عمر يصف عمر يقول رجل أبيض تعلُّدُه حُمْرَةٌ ، طُوال ، أصلع ، أشبب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن عمران بن عبد الله بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال : سمعتُ ابن عمر يقول : إنّما جاءتنا الأدْمَةُ من قبل أخوالي وأمّ عبد الله بن عمر زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حُدافة بن جُمتَ قال : والحال أنزع شيء ، وجاءني البُضعُ من أخوالي ، فهاتان الحصلتان لم تكونا في أبي ، رحمه الله ، كان أبي أبيض لا يتروّج الساء لشهوة إلا لطلب الولد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حزام بن هشام عن أبيه قال : ما رأيتُ عمر مع قوم قط إلا رأيتُ أنه فوقهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ابن جُريْج عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عُمير قال : كان عمر يقوق الناس طولاً .

قال : أخبرنا أبو حُذيفة موسى بن سعود قال : أخبرنا عكرمة بن عمّار عن إياس بن سلمـة بن الأكوع عن أبيـه قال : كـان عمر رجلاً أيسر

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا أبو هلال قال : سمعتُ أبا التيّاح يُحدّث في مجلس الحسن قال : لتي رجل واعياً فقال له أشعرت أنّ ذاك الأحسر الأيسر أسلم ؟ يعني عمر ، فقال : الذي كان يُصارع في سوق عكاظ ؟ قال : نعم ، قال : أمّا والله ليُوسيعتّهُم خبراً أو ليوسفتهم شراً .

قال : أخيرنا سليمان أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سيماك بن حرب عن بشر بن تُحيف قــال محمد بن سعد ، وقــال غيرُ أبي داود مسلمة بن قحيف ، قال : رأيتُ عمر رجلاً ضَخْماً .

قال : أخبر نا سليمان أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سيماك بن حرب قال : أخبرني هلال قال : رأيتُ عمر وجلاً جسيماً كأنّه من رجــال ببي سنّـدُ س .

قال : أخبرنا عثمان بن عمر قــال : أخبرنا شعبة عن سماك أحسَّبُ

عن رجل من قومه يقال له هلال بن عبد الله قال : كان عمر يُسُمْرِعُ ، يعني في مِشْيَتَه ، وكان رجلاً آدم كـانَـه من رجال بني سَدوس ، وكان في رِجْلَيَـهُ رَوَحٌ .

قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال : أخبرنا ابن جريسْج عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جنبير بن مطعم قال : صليع عمر فاشتَدَ صَلَعْهُ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أسلم قال : رأيتُ عمر إذا عُتَضِبَ أَحْمَدُ بَهْا ، وأشار إلى سَبَكَتِه ، فقال بها إلى فمه ونفخ فيه .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن ويد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من أهل البادية فقال : يا أمير المؤمنين بلاداًنا قاتلناً عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثمّ تُحْسَى علينا ؟ فجعل عمر ينفخ ويَغَمَّل شاربه .

قال : أخبرنا يعلى بن عبيسد قال : أخبرنا سفيان قبال : وأخبرنا عبد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل ، قالا جميعاً عن أبي إسحاق عن أبي عبيد الله في حبيدة قال عبيد الله في حديثه عن عبد الله قال : ركب عمر فرساً فانكششت ثوبه عن فخذه فرأى أهل نجران بفخذه شامة سوداء فقالوا : هذا الذي نجد في كتابنا أنه يُخرجينا من أرضيا .

قال : أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي قال : أخبرنا الأعمش عن علي إبن ثابت الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قال : كنّا جلوساً في نادينا فأقبل رجل على فرس يرْكُشه يَجْرْي حتى كاد يُوطِئنًا ، قال : فارْتَعْنَا لذلك وقعنا ، قال : فإذا عمر بن الخطاب ، قال فقلنا : فمن بعدك يا أمير المؤمن ؟ قال : وما أنكرتم ؟ وجدتُ نشاطاً فأخذتُ فرساً فركضتُهُ .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ قــالا :

أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : خضب عمر بالحنَّاء .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن عبيد الله بن عمر قال : وأخبرنا خالد بن مخلّد البّحِلي قال : أخبرنا عبد الله بن عمر جميعـاً عن حُميّـد الطويل عن أنس بن مالك قال : كان عمر يُرجَلُ بالحنّاء .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا حمَّاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : كان عمر يَخْضُبُ بالحنَّاء .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قــال : أخبرنا خالد بن أبي بكر قـــال : كان عمر يصفّر لحيته ويرجّل رأسه بالحنّاء .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة قال : قال أنس بن مالك : رأيتُ عمر بن الحطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رَفَعَ بين كتفيّه برِقاع ٍ ثلاث ٍ لَبّدَ بعضها، فوق بعض .

قال : أخبرنا خالد بن محلّد قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيتُ عمر بن الحطّاب يرمي جمرة العقبة وعليه إزارٌ مرقوعٌ بفَرُّوٍ ، وهو يومئذ وال

قال : أخبرنا شبابة بن سَوَّار قال : أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البُّناني عن أنس بن مسالك قال : كسان بين كتَفَيَّ عمر بن الحطاّب ثلاثُ رقساع .

قال : أخبرنا عفـان بن مسلم قال : أخبرنا سليمان بن المغبرة عن ثابت. البناني عن أنسر قال : لقد وأيتُ بين كتفي عمر أربع رقاع ٍ في قسيس ٍ له .

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن ثابت البُّناني عن أنس بن مالك قال : كمّا عند عمر بن الخطّاب وعليه قميص. في ظهره أربع ُ رفاع فَشَراً فاكهة ً وأبّاً فقال : ما الأبّ ؟ ثمّ قال : إنّ هذا له التكلّف ، فما عليك أن لا تدري ما الأبّ . قال : أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا سفيان الثوريّ عن سعيد الجريري عن أبي عثمان قال : أخبرني من رأى عمر يرمي الجمعرة عليه إزارٌ فَعَطَرِيّ مرقوعٌ برقعة من أدّم .

قال : أخبرنا أسباط بن محمد عن خالد بن أبي كريمة عن أبي محصن الطائي قال : رُني على عمر بن الخطاب وهو يصلّي إزارٌ فيمه رقاعٌ بعضها من أدم ، وهو أمير المؤمنين .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخيرنا حسّاد بن سلمة قسال : أخبرنا عليّ بن زيد عن أبي عثمان النهديّ قال : رأيتُ إزار عمر بن الخطّاب قد رقّمة بقطمة أدّم .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن سلمسة قسال : أخبرنا عليّ بن زيد عن أنس بن مالك قسال : رأيتُ قسيص عمر بن الخطّاب ممّا بن منكيه مرقوعاً برُقَم .

قال : أخبرنا عقان بن مسلم قال : أخبرنا مهديّ بن ميمون قسال : أخبرنا سعيد الجريريّ عن أبي عثمان النهديّ قال : رأيّتُ عمر بن الحطّساب يطوف بالبيت عليه لزارٌ فيه اثنتا عشرة رقمة إحداهنّ بأديم أحمر .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطياسي قال : أخبرنا أبور عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن عُبيد بن عُمبر قال : رأيتُ عمر يرمي الحمار عليه إذارٌ مرقمٌ على مَعَمَّدُتَه.

قال : أخيرنا عمر بن حفين عن مالكِ بن دينـــار عن الحسن أنَّ عمر ابن الحطّـاب كان في إزاره اثنتا عشرة رُقسة بعضها من أدَم ، وهو أمير المؤمنين .

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم النبي عن عمرو بن ميمون قال : وأيتُ على عمر بن الحطاب يوم أصيب إذاراً أصغر . قال : أخبرنا مفيان بن عُينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب أنّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأى على عمر قميصاً فقال : أجديد قميصك أم لبيس ؟ فقال : لا بل لبيس ، فقال : البّس جديداً وعش حميداً وتَرَفّ شهيداً وكَيْمُعْلِكَ الله قرة عين الدنيا والآخرة .

قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا أبو الأشهب عن رجل من مزّينة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأى على عمر ثوباً فقال : أجديد ثوبك هذا أم غسيل ؟ قال فقال : يا رسول الله غسيل ، فقال : يا عمر البس جديداً وعيش حميداً وتوقف شهيداً ويعطيك الله قرّة عين في الدنيا والآخرة .

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرّاح عن أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان عن عمرو بن ميمون قال : أمّنا عمر بن الخطاب في بَسّ .

قال : أخبرنا محمّد بن عبيد قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم النيميّ عن عمرو بن ميمون قال : رأيتٌ عمر ، لما طُعن ، عليه ملحفةٌ صفراءُ قد وضعها على جُرحه وهو يقول : كان أمر الله قدراً مقدوراً .

قال : أخبرنا مسلم بن إيراهيم قال : أخبرنا سلام بن مسكين قال : أبطأ عمر بن الحطاب أخبرنا عبد العزيز بن أبي جميلة الأتصاري قال : أبطأ عمر بن الحطاب جُمْعَة بالصلاة فخرج ، فلما ان صعد المنبر اعتدر إلى الناس فقال : إنّما حَبّسَني قميصي هذا لم يكن لي قميص غيره . كان يخاط له قميص سُنبلاني لا يجاوز كُمّة رُسُعٌ كَمْنِية .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن بُديل ابن ميسرة قال : خرج عمر بن الحطاب يوماً إلى الجمعة وعليـه قميص سنبلاني فجعل يعتلو إلى الناس وهو يقول ؛ حَبَسَني قميصي هذا . وجعل يَسُدُ يده ، يعنى كُميْه ، فإذا تركه رجع إلى أطراف أصابعه .

قال : أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان النهديّ قال : أخبرنا عمر

ابن زياد الهلالي عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : حد آني يناق بن سلمان دهنمان من دهاقين قرية يقال لها كذا قال : مرّ بي عمر بن الحطآب فألتمي إليّ قميصه فقال : اغسل هذا بالأسسنان ، فَعَمَدَدُتُ إِلَى قَطَرَبِتَيْنَ فقطعتُ من كلّ واحدة منهما قميصاً ثمّ آتيته فقلت : البّسَنُ هذا فإنه أجمل وأليّنُ ، قال : أمن مالك ؟ قال قلت : من مالي ، قال : هل خالطه شيءٌ من الذّمةُ ؟ قال قلت : لا إلا خياطه ، قال : اعربُ ، هال خلاف بن الفائن .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أسامة بن زيد عن أبيه عن جده قال : رأيتُ على عمر وهو خليفة إزاراً مرقوعاً في أربعة مواضع بعضها فوق بعض ، وما علمتُ له إزاراً غيره .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو إسماعيل ، يعني حام ابن إسماعيل ، عن عبيد الله بن الوليد عن العوام بن جُويرية عن أنس بن مالك قال : رأيتُ على عمر إزاراً فيه أربع عشرة رقعة إن بعضها لأدّم ، ومما عليه قميص ولا رداء ، مُحْسَم ، معه الدرّة ، يطوف في سوق المدينة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حزام بن هشام عن أبيه قال : رأيتُ عمر يتّزر فوق السرّة .

قال : أخبرنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني شعبة قال : أخبرني عامر بن عُبيدة الباهلي قال : سألتُ أنساً عن الحَرِّ فقال : وددتُ أنَّ الله لم يخلقه ، وما أحد من أصحاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، إلاّ وقد لسبسة ما خلا عمر وابن عمر .

قال : أخبرنا معن بن عيسى وأبو بكر بن عبد الله بن أبي أوبس قالا : أخبرنا سليمان بن بسلال عن جعفر بن محمّسه عن أبيه أنّ عمر بن الحطّاب تختّم في اليسار .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عمرو بن عبد الله عسن

مهاجر أبي الحسن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الحطاب أنّه كان يقول في دعائه الذي يدعو به : اللهم تَوَفّي مع الأبرار ولا تُخلفي في الأشرار وفنى عذاب النار والسمفتى بالأخيار .

قال : أخبرنا محمل بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة زوج النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، أنها سمعت أباها يقول : اللهم ارزُوني قتلاً في سبيلك ووفاة في بلد نبيك . قالت : قلت وأنّى ذلك ؟ قال : إنّ الله يأتي بأمره أنّى شاء .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن عمره بن الحطاب كان يقول في دعائه : اللهم إني أسألك شهــادة. في سبيلك ووفاة ببلدة رسولك -

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال : أخبرنا عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عُمير عن أبي بُردة عن أبيه قال : رأى عوف بن مالك أن النّاس جُمعوا في صعيد واحد فإذا رجل قد علا الناس بثلاثة أذرع ، قلت من هذا ؟ قال : عمر بن الخطأب ، قلت : بم يعلوهم ؟ قال : إن قلت خيصال ، لا يخاف في الله لوّمة لائم ، وإنّه شهيد مستشهد ، أبو بكر : قُمس و وثيل عوف أبا بكر فحد لله فيم ألى عمر فيشره فقال أبو بكر : قُمس و وثيلك ، قال فلما قال خليفة مستخلف انتهره عمر فأسكته ، فلما وكي عمر انطلق إلى الشأم فيبنما هو يخطئب إذ رأى عوف بن مالك، فلماه ، فصَمد كمه المنبر فقال : أما فلماه في الله لومة لائم فأرجو أن يجعلني الله فيهم ، وأما خليفة مستخلف المتدافق أما خليفة مستخلف فقد استُخطفت في الله لومة لائم فأرجو أن يجعلني الله فيهم ، وأما خليفة مستخلف فقد استُخطفت في الله لومة لائم فأرجو أن يجعلني الله فيهم ، وأما خليفة مستخلف فأنى لي الشهادة وأنا بين ظهر آني جزيرة العرب لستُ أغزو الناس حولي ؟ ثم قال : وبلى وبلى يأتي بها الله إن شاء الله .

قال : أخبرنا معن بن عيسي قال : أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله

ابن دينار عن سعد الجاري مولى عمر بن الحطاب أن عمر بن الحطاب دعا أم كلنوم بنت علي بن أبي طالب ، وكانت تحته ، فوجدها تبكي فقال : ما يُب كيك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين هذا اليهودي ، تعني كعب الأحبار ، يقول إنك على باب من أبواب جهنم ، فقال عمر : ما شاء الله ، والله إنتي لأرجو أن يكون ربي خلقي سعيداً . ثم أرسل إلى كعب فدعاه، فلما حاءه كعب فال : يا أمير المؤمنين لا تتعجل على ، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . فقال عمر : أي شيء هذا ؟ مرة في الجنة ومرة في النار ، فقال : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تتمشع الناس أن يقموا فيها فإذا ميت لم يزالوا يقتحون فيها إلى يوم القيامة .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت السُناني عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري قال : رأيتُ كأنبي أخدتُ جَوَاد كثيرة فاضمحلت حتى بقبت جادة واحدة ، فسلكتُها حتى انتهيتُ إلى جبل فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فوقمه وإلى جنبه أبو بكر ، وإذا هو يوميء إلى عمر أن تعال ، فقلت : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، مات والله أمير المؤمنين ، فقلت : ألا تتكتُبُ بهذا إلى عمر ؟ فقال : ما كنتُ لأنْهى له نفسة .

قال : أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا أبو عوانة قال : وأخبرنا عبيد الله بن عمرو جميعاً عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حكيفة قال : كنتُ واقفاً مع عمر بن الحطاب بعرقات وإن راحلي ليجنب راحلته وإن ركيتي لتمس ركبته ، ونحن نتظر أن تغرب الشمس فنفض ، فلما رأى تكبير الناس ودعاءهم وما يصنعون أعجبته ذالك فقال : با حذيفة كنم ترى هذا يقى للناس ؟ فقلت : على الفتشة باب

فإذا كُسِرَ الباب أو فَتُسِحَ خَرْجَتُ ، فَقَرَعَ فقال : وما ذلك الباب وسا كَسُرُ بَابٍ أو فتحهُ ؟ قلت : رجل يموت أو يُقْشَلُ ، فقال : يا حُلْدِفة من ترى قومُمك يُومرون بعلدي ؟ قال : قلتُ رأيتُ الناس قد أسندوا أمرهم إلى عنمان بن عفّان .

قال : أخيرنا الفضل بن دُكين قال : أخيرنا إبراهيم بن إسماعيل ابن مُجمّع الأنصاري قال : أخيرني ابن شهاب أنّ محمّد بن جئير حدثه عن جئير بن مُعلّع على جال عرّقة سعع رجلاً عن جئير بن مُعلّع على جال عرّقة سعع رجلاً يَسَمُّرُحُ يَقُول : يا خليفة ، يا خليفة ، فسَمعة رجل آخو وهم يعتافون قال : ما لك ؟ قلك الله لَهَوَاتِك ! فأقبَلتُ على الرجل فصّخبتُ عليه قلل : لا تسبّن الرجل ، قال جئير بن مُطلع : فإني الغدّ واقف مع عمر على العقبة يرميها إذ جاءت حصاة عائرة فنققت رأس عُمر ففصلت ، فسمعتُ رجلاً من الجبل يقول : أشعرتُ ورب الكمة ، لا يقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً . قال جبير بن مطعم : فإذا هو الذي صرح فينا بالأمس فاشتذ ذاك عكي .

قال ابن شهاب : فأخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ان أمه أم كنثوم بنت أبي بكر حدثته عن عائشة قالت : لما كان آخر حجة حبة حبة عنجها عمر بأمهات المؤمنين قالت إذ صدرنا عن عرفة مررتُ بالمحصب سمعتُ رجلاً على راحلته يقول : أبن كان عمر أمير المؤمنين ؟ فسمعتُ رجلاً آخر يقول : هاهنا كان أمير المؤمنين . قال فأناخ راحلته ثم رفع عقيرتَه فقال :

عليك سكلام من إمام وباركت يد الله في ذلك الأديم المُستَقَّق فعن يسمّ أو يركب جناحي نعامة ليُدرك ما قدمت بالأمس يُسبَقَ قضيت أموراً ثمّ غادرُت بعدها بعَراثنَ في أكمامها لم تُفتَّقَ فلم يَحْرُكُ ۚ ذَاكَ الراكبُ ولم يُدُرَّ من هو ، فكنًا نتحدَّث أنَّه من الجن ّ، قال فَقَدَد مَ عمر من تلك الحجة فطُعن فعات .

قال : حدَّنَا محمد بن عمر قال : حدَّنَي معمر ومحمد بن عبيد الله عن الزهريّ عن محمد بن جبيد بن مطعم عن أبيه بنحو هذا الحديث وقال : الذي قال بعرفة يا خليفة قاتلك آللهُ لا يقف عمرُ هذا الموقف بعد العام أبداً ، والذي قال على الحدة أشعرتُ والله ما أرى أمير المؤمنين إلا سيُقْتَلُ ، ورحان عائفاً .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال: قالت عائشة : من صاحب هذه الأبيات :

## جزى اللهُ خَيْراً من إمامٍ وباركتْ

فقالوا : مزرّد بن ضِرار ، قالت فلقيت مزرّداً بعد ذلك فحلف بالله ما شَهِيدَ تلك السنة الموسم .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسبّب أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح فكوّم كوّمة من بطحاء وطرح عليها طَرَف ثوبه ثم أستلقى عليها ورفع يدبه إلى السماء وقال : اللهم م كبررت سني وضعفت قوقي وانشترت رعبتي فاقبيضي إليك غير مضيع ولا مفرط . فلما قدم المدينة خطب الناس فقال : أيها الناس قد فرضت لكم الفرانض وسنّمت لكم السنة خطب الناس فقال أن م إياكم أثم صفقت يمينه على الواضحة ، ثم صفقت يمينه على السام بالا أن تشلوا بالناس يميناً وشمالاً ، ثم إياكم فقد رأيت رسول الله ، ولا أن يقول قائل لا نُحدًد حدّين في كتاب الله ، فقد رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رجم ورجمنا بعده ، فوالله لولا أن يقول الناس أحدّت عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف ، فقا فقد قرآناها ، والشيخ والشيخة والشيخة إذا زَمَيا فارجموهما البتة . قال سعيد : فعا

انسلخ ذو الحجّة حتى طُعن .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا أبو الأشهب قال : سمعتُ الحسن قال : قال عمر بن الحطاب : اللهم كبرت سنّى ورَقَ عظمي وخشيتُ الانتشار من رعيّني فاقبضّي إليك غير عاجز ولا ملوم .

قال : أخيرنا عفان بن مسلم قال : أخيرنا حسّاد بن سلمة قبال : أخيرنا يوسف بن سعد عن عفان عن عثمان بن أبي العاص عن عمر بن الحطاب قال : اللهمُ م كبرت سنّي ورَقَ عظمي وخشيتُ الانشار من رعيتي فاقبضي إليك غير عاجز ولا ملوم .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك المدني عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال أنّه بلغه أنّ عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثمّ قال : أمّا بعد أبيها الناس إنتي أُريتُ رُويا لا أراها إلا لخضور أجكي ، رأيتُ أنّ ديكاً أحمرَ نفري نَفرَتَين ، فحدثها أسماء بنت عُميس فحدثني أنّه يقتلي رجل من الأعاجم .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زبد عن أبّوب عن محمد قال : قال عمر رأيتُ كأنَّ ديكاً نقرني نقرتين فقلت يَسوقُ الله إليَّ الشهادة ويقتلني أعجم أو عجميّ .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا همام بن يحيى قال : وأخبرنا عمرو بن الجي عبد واخبرنا عمرو بن الحيم أبو قطن قال : أخبرنا همام بن الجي عبد الله الدستوائي قال : وأخبرنا شبابة بن سوّار الفزاري قال : أخبرنا شعبة ابن الحجاج ، قالوا جميعاً عن قائدة عن سالم بن أبي الجعد عن متعان بن أبي طلحة اليتمثري أن عمر بن الخطاب خطب الناس في يوم جمعة فذكر نبي الله وذكر أبا بكر فقال : إني رأيتُ أن ديكاً نقرني ولا أراه إلا حضور أجلي فإن أقواماً يأمروني استشخلف وإن الله لم يكن لينصَيح دبنه ولا خلاته ، والذي بعث به نبية ، صلى الله عليه وسلم ، فإن عمجيل بي أمرً

قال : أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو أبو عامر المقدي وهشام أبو الوليد الطياليي قالوا : أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي حمزة قال : مسمعت رجلاً من بني تميم يكال له جويرية بن قدامة قال : حججت عام توثي المدينة فخطب فقال : رأيت كان ديكا نفرني . فما الله بلا تلك الجمعة حتى طمعن ، قال : فلخل عليه أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم أهل المدينة ، ثم أهل الشأم ، ثم أهل العراق ، قال : فكننا تحر من دخل عليه ، قال فكلما دخل قوم بكوا وأثنوا عليه . قال فكنت في من دخل فإذا هو قد عصب على جراحته ، قال فسألناه الوصية ، قال وما ساله الوصية أحد غيرنا ، نقال : أوضيكم بكتاب الله فإنكم لن تتصلوا ما التبعثموه ، وأوصيكم بالمهاجرين فإن الناس يكثرون ويتقلون ،

وأوصيكم بالأنصار فإنهم شيعبُ الإسلام الذي لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم ، قال شعبة : ثمّ حدثنيه مَرّة أخرى فزاد فيه فإنهم أصلكم ومادتكم وإخوانكم وعلوّ علوّكم ، وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذِمة نبيككم وأرزاق عيالكم . قوموا عني .

قال : أخبرنا محمد بن الفُـصُيل بن غَزُوان الصبَّى قال : أخبرنا حُصَّين ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون قال : جئتُ فإذا عمرُ واقف عــل حُدْيَقَة وعثمان بن حُنيف وهو يقول : تَخافان أن تكونا حَمَّلْتُما الأرض ما لا تُطيق ، فقال عثمان : لو شئتُ لأَصْعَفْتُ أَرضي ، وقــال حذيفة : لقد حمَّلتُ الأرض أمرأ هي له مطيقة وما فيها كبير فضل ، فجعل يقول : انظرا ما لَمَدَيَّنكُما إن تكونا حمَّلتُما الأرض ما لا تطيق ، ثمَّ قال : والله لَنَنْ سَلَّمْتَنِي الله لأدَعَن أرامل أهل العراق لا يحتَجْن إلى أحد بعدي أبدأ . قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب ، وكان إذا دخل المسجد قام بين الصَّفوف ثمَّ قال : اسْتَوُوا ، فإذا استووا تقدَّم فكبِّر ، فلمَّا كبُّر طُعن ، قال فسمعتُه يقول : قَتَلَتي الكلُّ ، أو أكلني الكلُّ ، ما أدري أيَّهما قال ، وطار العلج في يده سكَّين ذات طرفين ما يتمسُرُّ برجل يميناً ولا شمالاً إلا طعنه ، فأصاب ثلاثة عشر رجلاً من المسلمين ، فمات منهم تسعة ، قال فلمًا رأى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه بُرْنُساً له للْخذه فلمًا ظنَّ أنَّه مأخوذ نَحَرَّ نَفُسُهُ . قال وما كان بيني وبينه ، يعني عمر ، حين طُعِن إلا ابن عباس ، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فَقَدَّمَهُ فَصَلُّوا الْفَجِرِ يُومَنْذُ صَلَّاةً خَفَيْفَةً . قَالَ فَأُمَّا نُواحَى المسجد فَـلا يَدُرُونَ مَا الأمرِ إلا أَنهم حين فقدوا صوت عمر جعلوا يقولون : سبحان الله سبحان الله ! قال فلما انصرفوا كان أوَّلُ من دخل على عمر ابن حبَّاس فقال : انْظُرُ مَن قتلني ، فخرج ابن عبّاس فجال ساعة ثمّ أتاه فقال : غلام المغيرة بن شعبة الصنَّاع ، قال وكان نجاراً ، قال : ما له قاتلَك الله ؟

والله لقد كنْتُ أمرتُ به معروفاً . ثمّ قال : الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل يدَّعي إلى الإسلام ، ثمَّ قال لابن عبَّاس : لقد كنْتَ أنتَ وأبوك تُحبَّان أَن تَكَثُرَ العلوج بالمدينة ، فقال ابن عبَّاس : إنْ شيئتَ فَعَلَّمْنا ، فقال : أَبْعَدْمَا تَكُلَّمُوا بِكَلامُكُم وصلُّوا بِصَلاَتَكُم ونُسَكُوا نُسْكُكُم ؟ فقال له الناس : ليس عليك بأس ، فدعا بنبيذ فشربه فخرج من جُرْحه ، ثُمَّ دعا بلَبَنَ فشربه فخرج من جرحه ، فلمَّا ظنَّ أنَّه الموت قال : يا عبد الله بن عمر انظر كم علي من الدّين ، قال فَحَسَبَهُ فوجده سنّةٌ وتمانين ألف درهم . قال : يا عبد الله إن وَفَى لها مال ُ آل عمر فأدَّها عنى من أموالهم ، وإن لم تنف أموالُهم فاسأل فيها بني عديّ بن كعب ، فإن لم تف من أموالهم فاسأل فيها قريشاً ولا تعدُّهم إلى غيرهم . ثمَّ قال : ليا عبسه الله اذْهب إلى عــائشة أمّ المؤمنين فقل لها يَقْرأ عليك عمرُ السلام ، ولا تَقُلُ أَمِيرِ المؤمنين ، فإنتي لستُ لهم اليوم بأمير ، يقول تأذَّنين له أن يُدُفَّن مع صاحبيه ؟ فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكي فسلَّم عليها ثُمَّ قــال : يستأذن عمر بن الحطَّاب أن يُدُنَّنَ مع صـاحبيُّه ، فقالت : قد والله كنتُ أريده لنفسي ولأوثرنَّه به اليومَ على نفسي . فلمَّا جاء قيل هذا عبد الله ابن عمر فقال عمر : ارْفعاني ، فأسْنَده رجل اليه فقال : ما لديك ؟ فقال : أذنتُ لك . قال عمر : ما كان شيءٌ أهم ّ إليّ من ذلك المضَّجع ، يا عبد الله بن عمر انْظُرُ إذا أنا مِتَ فاحْمالْني على سريري ثمّ قي بي على الباب فقل يستأذن عمر بن الحطّاب ، فإن أذ نَتُّ لي فأدُّ خيلتي، وإن لم تأذن فادْ فنتي في مقابر المسلمين . فلمَّا حُمل فكأنَّ المسلمين لم تُصبهم مصيبة الا يوسئذ ، قال فأذنتُ له فدُفن، رحمه الله، حيث أكرمه الله مع النبيّ ، صلى الله عُليه وسلم ، وأبي بكر ، وقالوا له حين حَضَرَه الموت : اسْتَخْلُفْ ، فقال : لا أجد ُ أحداً أَحَقَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين تُنوُفِّيَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، وهو عنهم راضٍ فأينهم استُتُخلُّفَ فهو الحليفة

من بعدي ، فسمتى علياً وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعداً ، فإني لم أصابت سعداً فلك وإلا فأبهم استُخلف قليُستعن به ، فإني لم أعرِله عن عجر ولا خيانة . قال وجعل عبد الدحمن : اجعلوا أمركم له من الأمر شيء ، قال فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر منكم ، فجعل الزبير أمره إلى علي ، وجعل طلحة أمره إلى عثمان ، الأمر إليهم ، فقال عبد الرحمن : أنتَسَرَّ أولئك الثلاثة حين جُعلُ الأمرُ إليهم ، فقال عبد الرحمن : أنتَكم بَبِرًا من الأمر ويجعلُ الأمرُ اليهم ، فقال عبد الرحمن : أنتُكم بَبِرًا من الأمر ويجعلُ الأمرُ الشيخان على وعثمان ، فقال عبد الرحمن : تتجمعانه إلى وأنا أخررُج منها الشيخان على وعثمان ، فقال عبد الرحمن : تتجمعانه إلى وأنا أخررُج منها والله يعلى قال : إن لك من القرابة من رسول الله ، صلى الله عليه واسلم ، والقدم والله عليه واللم ، والتعليم نقال : إن لك من القرابة من رسول الله ، صلى الله عليه واسلم ، ولتعليم نقال : إن لك من استخلف تشتعد لن ولن استخلف عثمان لتسمعن منا فقال عثمان المتسلم بنا فقال عثمان المناس . فيسط يده فيايمه على والناس .

ثم قال عمر : أوصي الحليفة من بعدي بتقوى الله والمهاجورين الأولين ال يحفظ لهم حقهم وأن يصرف لهم حرمتهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء الإسلام وغيشظ العكور وجباة المال أن لا يُوخذ منهم إلا فضلهم عن رضى منهم ، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يتقبل من مُحسنهم ويتجاوز عن مسينهم ، وأوصيه بالإعراب خيرا في تقم أصل العرب ومادة الإسلام وأن يؤخذا من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم ، وأوصيه بلغة الله وذمة رسوله أن يوني لهم بعهدهم وأن لا يُحكَلِّفُوا إلا طاقتهم وأن يقاتل مَنْ وراجهم .

قال : أخبرنا معماوية بن عمرو الأزدي والحسن بن موسى الأشيب وأحمد بن عبد الله بن يونس قالوا : أخبرنا زهير بن معاوية أبو خيشَمَة قال : أخبرنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : شهدتُ عمرَ حين طُعِن قال : أناه أبو لوالوة وهو يُسوّي الصفوف فطّعنه وطعن اثني عشر معه هو ثالث عشر ، قال : فأنا رأيت عمر باسطاً يده وهو يقول : أدْركوا الكَلَسْبَ فقد قتلني ، قال فماج الناس وأتــاه رجل من وراثه فأخذه ، قال فمات منهم سبعة أو ستَّة ، قال فحُمل عمر إلى منزله ، قال فأتَّى الطبيب فقال : أيّ الشراب أحبّ إليك ؛ قال : النبيذ ، قال فدعى بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طَعَمَاته، فقالوا إنَّما هذا الصَّديد صديد الدم، قال فدعى بلبن فشرب منه فخرج ، فقال : أوْص بما كنتَ موصياً ، فوالله ما أراك تُمسى ، قال فأتاه كعب فقال : ألمَ اقتل لك إنك لا تموت إلا سهيداً وأنت تقول من أين وأنا في جزيرة العرب ؟ قال فقال رجل ٌ : الصلاة َ عباداً الله قد كادت الشمس تَطَلُّنُعُ ، قال فتدافعوا حتى قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن : والعَصْرِ وإنَّا أَعْطِيناكَ الكَوْنُرَ ، قالَ فقال عمر : يا عبد الله اثني بالكتف التي كتبتُ فيها شأن الجَـدُّ بالأمس . وقال : لو أراد الله أن يُتم ّ هذا الأمرَ لأتمَّه ، فقال عبد الله : نحن نَكَفَيكُ هذا الأمر يا أمير المؤمنين ، قال : لا ، وأخذَ و فمحاه بيده ، قال فدعا ستَّة نفر : عثمان وعليًّا وسعد بن أبي وقـّاص وعبــد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوَّام ، قال فدعا عثمان أوَّلَهم فقال : يا عثمان إنْ عَرَفَ لك أصحابك سنَّك فاتَّقِ الله ولا تتَحْمَلُ بني أبي مُعيط على رقاب الناس ، ثمّ دعا عليّاً فأوصاه ، ثمّ أمر صُهيباً أن يصلّى بالناس .

قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: شهدتُ عمر يوم طُمين فما مَسَمَّتي أن أكون في الصف المُقلدَم إلا مَسْبِسَتُه ، وكان رجلاً مَهيباً فكنتُ في الصف الذي يليه ، وكان عمرُ لا يُكبِّرُ حتى يسْتَغَيْلَ الصف المقسدةم

بوجهه فإن رأى رجلاً متقدّماً من الصفّ أو متأخّراً ضَرَبَه بالدِّرّة ، فذلك الذي منعي منه ، فأقبل عمر فعرّض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فناجي عمر غيرَ بعيد ثمّ طَعَنَه ثلاث طعنات . قال فسمعتُ عمر وهو يقول هكذا بيده قــد بسطها : دونكم الكلبَ قد قتلني . ومــاجَ النَّاسُ فجَرَحَ ثلاثة عشر ، وشدّ عليه رجلٌ من خَلَفه فاحتضته ، واحتُمل عمر وماج الناس بعضهم في بعض حتى قال قائل : الصَّلاة عباد الله قد طلعت الشمس ، فدَ فعوا عبد الرحمن بن عوف فصلتي بنا بأقصر سورتين في القرآن : إذا جاء نَصْر الله والفَتْح وَإِنَا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ، واحتُمل عمر فلـ َحَـلَ الناس عليه فقال : يا عبد الله بن عبّاس اخرُجْ فناد في الناس أيَّها النّاس إنَّ أمير المؤمنين يقول أعَنُّ مَلَّا منكم هذا ؟ فقالوا : مَعَاذَ الله ما عُلمنا ولا اطَّلَعْنَا ، فقال : ادعوا لي طبيباً ، فدُعيَ له الطبيب فقال : أيُّ شراب أحبُّ إليك ؟ قال : نبيذ ، فسُقيَ نبيذاً فخرج من بعض طعناته فقال الناس : هذا صديد" ، استَّقوهُ لَبَسَاً ، فسُقَى لبناً فخرج فقال الطبيب : ما أرى أَن تُمسى فما كنتَ فاعــلا فافعل ، فقال : يا عبد الله بن عمر فاولني الكَتَفَ فلو أراد الله أن يُمضى ما فيها أمضاه ، فقال له ابن عمر : أنا أَكْفَيْكُ مَحْوَهَا ، فقال : لا والله لا يَمْحُوهَا أَحَدُ عَيْرِي ، فمحاها عمر بيده وكان فيها فريضة الجَدّ ، ثمّ قال : ادُّعوا لي عليّاً وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعداً ، فلم يُكلُّم أحداً منهم غيرً على وعثمان فقال : يا على لعل هؤلاء القوم يعرفون لك قَرَابَتِك من النبيّ ، صلى الله عليه وسلَّم ، وصهرًك وما آناك الله من الفقَّه والعلم فإن وَليتَ هذا الأمرَ فاتَّق الله فيه ، ثمَّ دعا عثمان فقال : يا عثمان لعلَّ هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسنتك وشَرَفَك ، فإنْ وَلينَ هذا الأمرَ فاتت الله ولا تحملن بني أبي مُعيسط على رقاب الناس . ثمَّ قال : ادُّعوا لي صُهيباً ، فدُعي فقال : صلَّ بالناس ثلاثاً وليَسَخَّلُ

هولاء القوم في بيت فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفَهُم فاضْربوا رأسة . فلما خَرجوا من عند عمر قال عمر : لو وَلَوْهَا الأَجْلُحَ سَلَكَ بهم الطربق ، فقال له ابن عمر : فما يمنعك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أكثرة أن أنتحمللها حياً وميناً . ثم دخل عليه كعب فقال : الحق من ربك فلا تكونس من الممترين ، قد أنبأتك أنك شهيد فقلت من أيْن لي بالشهادة وأنا في جزيرة العرب ؟

قال : أخيرنا عبد الله بن بكر السهسي قال : أخيرنا حاتم بن أبي صغيرة والآ مستخلف فسننة والآ أستخلف فسننة والآ أستخلف فسننة " ووقي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يسخلف ، وتوقي أبو بكر فاستخلف . فعرفت والله أنّه لن يتعدل بسننة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلاك حين جعلها عمر شورى بين عثمان ابن عثمان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص ، وقال للأنصار أد خلوهم " بيتاً ثلاثة أيام فإن استقاموا والآلا فاد خلوا عليهم فاضربوا أعثاقتهم .

قال : أخبرنا عقاًن بن مسلم قال : أخبرنا أبو عوانة عن حسين بن عمران عن شيخ عن عبد الرحمن بن أبنرى عن عمر قال : هذا الأمرُ في أهل بَدَّرٍ ما يقي منهم أحدٌ، ثمّ في أهل أخدُ ما يقي منهم أحدٌ، وفي كذا وكذا ، وليس فيها لطليق ولا لولذ طليق ولا لتُسلمة الفتشخ شيءٌ.

قال : أخبرنا عضاًن بن مسلم قال : أخبرنا حَمَاد بن سلمة عن على ابن زيد بن جُدْعان عن أبي وافع أن عمر بن الخطاب كان مُستَسَداً إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال : اعلَموا أنتي لم أقُلُ في الكلالة شيئاً ولم أستَخَلَفْ بعدي أحداً، وأنّه من أدْرِكَ وفاتي من سبّي العرب فهو حُرْ من مال الله . قال سعيد بن زيد بن عمرو : إنّك لو أشرَت برجل من المُسلمين التممّنك الناس ، فقسال عمرُ : قد وأيمتُ من أصحابي

حرِّصاً سِيناً وإني جاعل هذا الأمر إلى هولاء النفر السنة الذين مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو عنهم راض . ثم قال : لو أدرُكني أحدُ رجلين فجعلتُ هذا الأمرَ إليه لوَنْيقْتُ به : سالم مولى أبي حُسُليفة وأبي عُبيدة بن الجرّاح .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن الأعمش عن إبراهيم قبال : قال عمر : مَنْ أُسْتَخْلُفُ لو كان أبو عُبيدة بن الجرّاح ، فقال له رجلٌ : يا أشيخ أنت من عبد الله بن عمو ؟ فقبال : قاتلك اللهُ والله ما أردت الله بهذا ، أسْتَخْلُفُ رجلاً ليس يُحْسَنُ يُطلّقُ أَسْرَأْتُهَ !

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد قال : أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن ابن عمر قال لعمر بن الحطاب : لو استخلفت ، قال : من ؟ قال : تجتهد ، قال لله بعث إلى الله على الله قيم أرضك أم تكن تُحب أن يَستَخلفُ مكانه حتى يرجيع إلى الأوض ؟ قال : بلى ، قال : أرأيت لو بعث إلى راعي غنمك أم تكن تُحب أن يَستَخلف رجلاً حتى يرجع ؟ قال حماد : فسمعتُ رجلاً يحد ؟ قال استخلف من فسمعتُ رجلاً يحد أيوب أنه قال : إن أستَخلف فقد استخلف من الهو خير منى ، وإن أثرك فقد ترك من هو خير منى . فلما عرض بهذا ظننتُ ليس بمستخلف .

قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا هارون البربريّ عن عبد أقد بن عبيد قال : قال ناس لعمر بن الحطاب : ألا تَعَمَّلُهُ إلينا ؟ ألا تُؤمّرُرُ علينا ؟ قلل : بأنّ قال آندُكُ فقد تَنَبَيّنُ كي .

قال : أخبرنا شهاب بن عباد العبدي قال : حدّ تنا إبراهيم بن حُميد عن ابن أبي خالد قال : أخبرنا جُبير بن محمله بن مُطعم بن جُبير بن مطعم قال : أخبرت أن عمر قال لعلي : إن وليت من أمر المسلمين شيئاً فلا تحملن بني عبد المطلب، على رقاب الناس ، وقال لعثمان : يا عثمان إن وليت من أمر

المسلمين شيئاً فلا محملن بني أبي مُعيط على رقاب الناس .

قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ عن أبيه عن صالح ابن كيسان قال : قال ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر قال : دخل الرهطُ على عمر قُبْيَـ لَ أَنْ يَنْزِلَ به عبدُ الرحمن بن عوف وعثمان وعلى والزبير وسعد فنظر إليهم فقال : إني قد نظرتُ لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقاً إلا أن يكون فيكم ، فإن كان شقاق فهو فيكم ، وإنَّما الأمر إلى ستَّة : إلى عبد الرحمن وعثمان وعليَّ والزبير وطلحة وسعد ، وكان طلحة غائباً في أمواله بالسراة ، ثمَّ إنَّ قومكم إنَّما يؤمَّرون أحدكم أيَّها الثلاثة ، لعبد الرحمن وعثمان وعلى " ، فإن° كنتَ على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تتَحْمَلُ دُوي قرابتك على رقاب الناس ، وإن كنت يا عثمان على شيء من أمر الناس فلا تحملن بني أبي مُعيط على رقاب الناس ، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا على فلا تحملن ببي هاشم على رقاب الناس . ثمّ قال : قَومُوا فتشاورُوا فأمّرُوا أحدكم . قــال عبد الله بن عمر : فقاموا يتشاورون فدعاني عثمانُ مرَّةً أو مَرَّنَين ليُدُخلُّني في الأمر ولا والله ما أحبّ أني كنت فيه علمًا أنه سيكون في أمرهم مــا قال أبي ، والله لَقُلَ ما رأيتُه يُحرِّكُ شَفَتَيْهُ بشيء قط إلا كان حَقًّا ، فَلَمَّا أَكُثْرَ عَثْمَانُ عَلَمَيْ قَلْتُ لَه : أَلَا تَعَثَّقَلُونَ ؟ أَتُوْمِرُونَ وَأُمِيرُ المؤمنين حَى ؟ فوالله لكأنَّما أيقظتُ عمر من مَرْقَلَد فقال عمر : أمْهالوا فإن حَدَثَ بي حَدَثٌ فَلَيْنُصَلَ الكم صُهَيِّبٌ ثلاثَ ليال ثُمَّ أُجُمعوا أمركم ، فمن تَأْمَرَ منكم على غير مشورة ٍ من المسلمين فاضْرِبوا عنقه .

قال ابن شهاب قال سَالُم : قلتُ لعبد اللهَ أَبِدَأَ بعبد الرحمن قبلَ عليٌّ ؟ قال : نعم والله .

قال : أخبرنا وكيع بن الجزّاح عن أبي معشر قال : حدّثنا أشياخنا ، قال : قال عمر : إنّ هذا لأمرٌ لا يَصُلُحُ إلاّ بالشدّة التي لا جَبَرِيّة فيها

وباللين الذي لا وَهُنَ فيه .

قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال : كان عمر لا يتأذن لسبى قد احتلم في دخول المدنينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يَـذْكُرُ له غُـلامًا عنده صَنَعًا ويستأذنه أن يُدُّخلَهُ المدينة ويقول إنَّ عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس ، إنَّه حدَّادٌ نَقَاشٌ نجَّار . فكتب إليه عمر فأذنَ له أن يُرْسَلَ به إلى المدينة ، وضَرَبَ عليه المغيرةُ مائة درهم كل شهر ، فجاءً إلى عمر يشتكي إليه شدة الحراج فقال له عمر : ماذا تُحسنُ من العمل ؟ فذكر له الأعمال التي يُحسن ، فقسال له عمر : ما خراجك بكثير في كُنْه عَملك . فانصرف ساخطاً يتمدّرُ فليث عمر ليالي ، ثم إن العبد مَرّ به فدعاًه فقال له : ألمَ أُحدَثُ أنك تقول لو أشاء الصنعت رحتى تطُّحينُ بالرِّيح ؟ فالتفت العبد ساخطاً عابساً إلى عمر ، ومع عمر رهطٌ ، فقال : لأصْنَعَنَ لك رَحَّى يتحدَّثُ بها النَّاس . فلمَّا وَلَنَّى العبدُ أَقْسُلَ عمرُ على الرهط الذين معه فقال لهم : أَوْعَدَ فِي العبدُ آنفاً ، فلبث إليالي ثمُّ اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وَسَطِه فكَمنَ في زاوية من زوايا المسجد في غكس السَّحر فلم يزل هناك حتى خرج عمر يوقظ الناس للصّلاة صلاة الفجر ، وكان عمر يفعل ذلك ، فلمّا دنا منه عمر وَثُمِّ عليه فطَعَنه ثلاثً طعنات إحداهن تحتّ السرّة قد خرقت الصفاق وهي التي قَتَلَتُهُ ، ثمَّ إنحاز أيضاً على أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن سوى عمر أحد عشر رجلاً ، ثم انتحر بخنجره ، فقال عمر حين أدركه النَّزْفُ وانْقَصَفَ النَّاسُ عليه : قولوا لعبد الرحمن بن عوف فَكَايْتُصَلَّ بالناس ، ثمَّ غلب عمرَ النزفُ حَى غُشي عليه . قال ابن عبَّاس : فاحتملتُ عمرَ في رهط حيى أدخلته بيته ، ثمّ صلّى بالنّاس عبدُ الرحمن فأنكر الناس صوت عبد الرحمن فقال ابن عبَّاس : فلم أزل عند عمر ولم يزل في غَـشْيَة

واحدة حتى أسفر الصبح ، فلمَّا أسفر أفاق فنظر في وجوهنا فقال : أصَّلَّى الناس ع قال فقلت : تعم ، فقال : لا إسلام لمن برك الصّلاة . ثم دعــا بوضوء فتوضّاً ، ثمّ صلّى ثمّ قال : اخْرُجْ يا عبد الله بن عبـّــاس فسـَلْ من قتلي ٠، قال ابن عبَّاس : فخرجتُ حتى فتحتُ باب الدار فإذا النَّاسُ مجتمعون جاهلون بخَبَر عمر ، قال فقلت : من طعن أمير المؤمنين ؟ فقالوا : طَعنه عدوَّ الله أبو لوالوَّة غلامُ المغيرة بن شعبة . قال فدخلتُ فإذا عمر يُبدُّ في النظر يَسْتَأْنِي خبرَ ما بعثني إليه فقلتُ أرسلني أمير المؤمنين لأسألَ من قتله فكلَّمتُ الناس فزعموا أنَّه طعنه عدوَّ الله أبو لوُّلوَّة غلامُ المغيرة بن شعبة ، ثُمَّ طعن معه رهطاً ، ثمَّ قتل نفشه . فقال : الحمدُ لله الذي لم يجعــل قاتلي يُحاجِني عند الله بستجدة سجدها له قبط ، ما كانت العرب لتقتلكي . قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال عمر أرسلوا إلى طبيباً ينظر إلى جُرْحى هذا . قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسَقَى عمر نبيداً فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرّة ، قال فدعوتُ طبيباً آخر من الأنصار ثم من بني معاوية فسقاه لبَناً فخرج اللبن من الطعنة يتصلد أبيض ، قال فقال له الطبيب : يا أمير المؤمنين اعْهَد ، فقال عمر : صَدَقَتَى أخو بني معاوية ولو قلتَ غير ذلك لَكَذَّبتُكُ . قال فبكي عليه القومُ حين سمعوا فقال : لا تبكوا علينا ، من كان باكياً فَلَيْبَخْرُجْ ، أَلَمْ تَسْمعوا ما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يُعَدَّبُ المَّيْتُ ببُكاء أهله عليه ، فمن أجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا يُقرّ أن يُبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم . وكانت عائشة زرح النبيّ ، صلَّم. الله عليه وسلم ، تُقيمُ النَّوْحَ على الهالك من أهلها فحُدَّثَت بقال عمر عن رسرا، الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يرحم الله عمر وابن عمر فوالله ما كَذَّبَا وَلَكُنَّ عَمْرُ وَهُلَّ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، على نُوح يبكسون على هـالك لهم فقال: إنَّ هؤلاء يبكون وإنَّ صاحبهم

لبعد َّب ، وكان قد اجْتَرَمَ ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد تني هذام بن عُمارة عن أبي الحُويرث قال : لما قدم عُلام المغيرة بن شعبة ضرب عليه عشرين وماتة درهم كلّ شهر ، أربعة دراهم كلّ يوم . قال وكان خبيئاً إذا نظر إلى السبّي الصغار بأني فيمسّحُ رووسهم وبيّكي ويقول : إنّ العرب أكلت كَبيدي . فلما قدم عمر من مكتّ جاء أبو لولولة إلى عمر يريده فوجده غادياً إلى السوق وهو متكىء على يد عبد الله بن الربير فقال : يا أمير المؤمنين إلى السبتي المغيرة يكلّفني ما لا أطبق من الضريبة ، قال عمر : وكم كلّفك ؟ قال : أربعة دراهم كلّ يوم ، قال : وما تعمل ؟ قال : الأرحاء ، وسكت عن سائر أعماله . فقال : في كم تعمل الرحى ؟ فأخيره ، قال : ويكمّ تميمها ؟ فأخيره ، فقال : لقد كلّفك يسيراً ، الطليق فأعط مولاك ما سألك . فلما ولي قال عمر : ألا تجعل لنا رحّى؟ قال : بلي أجعل لك رحى يتحدث بها أهل الأمصار . فقرّع عمر من كلمته ، قال عمر : يكفيناه معه فقال : ما تراه أراد ؟ قال : أوعدك يا أمير المؤمنين ، قال عمر : يكفيناه مه فقال : ما تراه أراد ؟ قال : أوعدك يا أمير المؤمنين ، قال عمر : يكفيناه مه فقال : ما تراه أراد ؟ قال : أوعدك يا أمير المؤمنين ، قال عمر : يكفيناه مه فقال : ما تراه أراد ؟ قال : أوعدك يا أمير المؤمنين ، قال عمر : يكفيناه نقد ظننت أنّه يريد بكلمته عرداً .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم قال : كان أبو لوالوة من سَبْقي مهاوند .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن إسماعيسل بن محمد بن سعد عن أبيه قال : لمّا طُمِن عمر هرب أبو لوالواة ، قال وجعل عمر ينادي : الكلب الكلب . قال فطمّن نفراً فأخذ أبا لوالواة رهط من قريش عدد الله بن عوف الزهري وهماشم بن عتبة بن أبي وقاص ورجل من بي سمّم فطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه فانتحر بالخنجر حين أخذ :

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني عبد الله بن نافع عن أبيسه

قال : إنَّما طعن نفسه به حتى قتل نفسه ، واحْشَزَ عبدُ الله بن عوف الزهريِّ رأسَ أَبِي لؤلؤة .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن محمَّد بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعتُ عمرَ يقول لقد طعني أبو لولواء وما أظنَّه إلاّ كلباً حتى طعني الثالثة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبُّرة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لما طُعن عمر بن الحطاب اجتمع الناس إليه ، البديتون المهاجرون والأنصار ، فقال لابن عباس : اخرُجُ إليهم فسلَّهُمُ : عن ملاً منكم ومشورة كان هذا الذي أصابي ؟ قال فخرج ابن عباس فسألهم فقال القوم : لا والله ولودّدنا أن الله زاد في عمرك من أعبادنا .

قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم النبعي عن عمرو بن ميمون قال : رأيتُ عمر بن الحقالب يوم أصيب عليه إزارٌ أصفر ، قال وكنتُ أدعُ الصفّ الأوّل هيبةٌ له وكنتُ في الصفّ الثّاني يومئذ ، قال فجاء فقال : الصلاة عباد الله استُتُواء ، ثمّ كبر ، قال فطعنه طعنة أو طعنتين ، قال وعليه إزارٌ أصفر قد رفعه على صدره فأهوى ومو يقول : وكان أمرُ الله قدراً مقدوراً . قال ومال على النّاس فقتتَل وجَرَحَ بضعة عشر ، فمال النّاس عليه فاتكا على خنجره فقتَل نفسه .

قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم النيمي عن عمرو بن ميمون قال : لما طُمن عمر تلك الطعنة انصرف وهو يقول : وكان أمر الله قدرًا مقدوراً ، قال فطلبوا القاتل وكان عبداً للمغيرة ابن شعبة ، وكان في يده خنجر له طرفان ، قال فتجتمل لا يدنو منه أحد الإطعنه فجرَّتَ ثلاثة عشر رجلاً ، فأقالت أربعة ومات تسعة ، أو أفلت تسعة ومات أربعة .

قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : أخبرنا ميسْعَرٌ عن مهاجر عن عمرو بن ميمون قال : صلّى عمر الفجر في العام الذي أصيب فيه فقرأ : لا أقسمُ بهذا البَّلَمُ والتَّيْنِ والرَّيْتُونِ .

قال : أخبرنا يحيى بن حَمَّاد قالَ : أخبرنا أبو عوانسة عن رَقَبَّة بن مُصَّفِّلَة عن أبي صَخْرة عن عمرو بن ميمون قال : سبعتُ عمر بن الخطاب جين طُعن يقول : وكان أمر الله قدرًا مَشْدوراً .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا العُسُرَيِّ عن نافع عن بن عمر عن عمر أنّه كان يكتب إلى أمراء الجيوش : لا تتجلبوا علينا من العلوج أحداً جرت عليه المواسي . فلمـّا طعنه أبو لولواة قال : من هذا ؟ قالوا : غلام المغيرة بن شعبة ، قال : ألمّ أقُل لكم لا تجلبوا علينا من العلوج أحداً ؟ فعلبتموني .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخسيرنا اشعبة قال : أنبأنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : شهسدتُ عمر من حين طُعين وطَّمَن الذي طعنه ثلاثة عشر أو تسعة عشر فأسنًا عبسدُ الرحمن بن عوف فقرأً بأقصر سورتين في القرآن ، بالمصَّر وإذا جاء نَصَّرُ ألله ، في اللهجر . قال : أخبرنا يَمْلي بن عبيد قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد

قال : اخبرنا يعلى بن عبيــد قال : اخبرنا يجيى بن سعيد عن سعيــد بن المسيّــ قال : طبّعنَ الذي طبّعَنَ عمرَ انّي عشر رجلاً بعمر فمات منهم سنّة بعمر وأفْرَقَ سنّةً".

قال : أخبرنا محملًد بن عمر عن عمر بن أبي عائكة عن أبيه عن ابن عمر قال : لمّا طُمّن عمر حُمل فغُشي عليه فأفاق فأخذ ُتنا بيده ، قال ثمّ أخذ عمر بيدي فأجلسي خلفه وتساند إليّ وجراحهُ تَشَعّبُ دَمّاً إنّي لأضَحُ صبعي هذه الوسطى فما تسدّ الرّتَق ، فتوضاً ثمّ صلّى الصبح فقرأ في الأولى والعصرِ ، وفي الثانية قُلُ يا أيّها الكافرون .

قال : أخبرنا وهب بن جرير وسليمان بن حرب قالاً : أخبرنا جرير

ابن حازم قال : سمعتُ يعلى بن حكيم يحدّث عن نافع قال : رأى عبد الرحمن ابن عوف السكّين التي قُتُل بها عمر فقال : رأيتُ هذه أمس مع الهرمزان وجنّينة فقلتُ : ما تصنعان بهذه السكّين ؟ فقالا : نصّعهُ بها اللحم فإنّا لا نَمَسَّ اللحم ، فقال له عبيد الله بن عمر : أنتَ رأيتها معهما ؟ قال : نعم . فأخذ سيّفه ثم أناهما فقتكلتهُما فأرسل إليه عثمان فأناه فقال : ما حَمَلكُ على قَتْلِ هذين الرجنين وهما في ذمّتنا ؟ فأخذ عبيد الله عثمان فصرعه حي قام الناس إليه فحجزوه عنه ، قال وقد كان حين بعث إليه عثمان تَمَلَكَ السيّف فعزم عليه عبد الرحمن أن يضعه فرضعه .

قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق المكنيّ قمال : أخبرنا مسلم بن خالد قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أنّه لمما طُعن عمر قال : مَن أصابني ؟ قالوا : أبو لواؤة ، واسمه فَيَرُوزُ ، غلام المغيرة بن شعبة ، قال : قد بهتكم أن تجلبوا علينا من علوجهم أحداً فعصيتموني .

قال : أخبرنا وكيم بن الجرّاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن الميسّور بن مخرمة أنّ ابن عبّاس دخل على عمر بعدما طُعن فقال : الصلاة َ ، فقال : نعم لا حظة لامرىء في الإسلام أضاعَ الصّلاة . فصلّى والجُرُحُ يَشْعَبُ دَماً .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أيتوب بن أبي مُليكة عن المستور بن غرمة أن عمر لما طعين جَمَل يُخفي عليه فقيل إنكم لم المستور بن غرمة أن عمر لما طعين جَمَل يُخفي عليه فقيل إنكم لمن تُمُنزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة ؛ فقال : الصلاة ما أمير المؤمنين ، الصلاة هاء الله إذا ولا حظة في الإسلام لمن ترك الصلاة ، قال فصلتي وإن جُرحه ليتُعَبُ دماً .

قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال: أخبرنا عبد الله بن جعفسر عن أمّ بكر بنت المسؤر عن أيهما المسور بن محرمة قال: دخلتُ على عمر بن الحطاب حين طُعن أنا وابن عبّاس وأوذنَ بالصلاة فقيل: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال فرفع رأسه فقال: الصلاة ، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . قال فصلتي وإن جرحه ليثعب دماً ، قال ودُعي له طبيب فسقاه نبيذاً فخرج مشاكلاً للدم ، فسقاه لبناً فخرج أبيض فقال : يا أمير المؤمنين اعلَهامًا عهدك . فذاك حين دعا أصحاب الشورى .

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال : أخبرنا مسمو عن سماك قال : سمعتُ ابن عباس قال : دخلتُ على عمر حين طُعين فجعلتُ أثني عليه فقال : بأيّ شيء تثني عليّ ، بالإمرة أو بغيرها ؟ قال : قلتُ بكلّ . قال : ليَسْتَنَى أَخْرُجُ مُنْهَا كَفَافًا لا أُجْرٌ ولا وِزْرٌ

قال : أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي وعبيد الله بن موسى عن مسمر عن سيماك الحسَنَفي قال : سمعتُ ابن عبداس يقول : قلتُ لعمر مُصَرَّ اللهُ بك الأمصار وقتح بك الفتوح وفعل بك وفعل ، فقال : لوددت أني أنجو منه لا أُجرَّ ولا وزَّرَ .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن ألس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : بالإمارة أسلم عن أبيه قال : بالإمارة تتنبطوني ؟ فوالله لوددت أني أنجو كتماناً لا علي ولا لي . قال مالك : فقال سليمان بن يسار اللوليد بن عبد المللك ذلك فقال : كذبت ، فقال سليمان أو كله بتُ .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة قالا : قال ابن شهاب أخبرنا سليمان ابن يسار عن حديث المسور بن محرمة عن عمر ليلة طُمن دخل هو وابن عباس فلما أصبتم أفنزعوه وقالوا : الصلاة ، ففزع فقال : نعم ولا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى والحرر يُعتَّمبُ دماً .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن كثير النوّاء عن أبي عبيد مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاس قال : كنتُ مع عليّ فسمعناً الصيحة على عمر ، قال فقام وقمتُ معه حتى دخلنا عليه البيت الذي هو فيه فقال : ما هذا الصوت ؟ فقالت له امرأة : سقاه الطبيب نبيذاً فخرج وسقاه لبناً فخرج ، فقال : لا أرى تمسي ، فما كنت فاعلاً فافعلً . فقالت أمّ كلثوم : وا عمراه ! وكان معها نسوة فبكين معها وارتبج البيتُ بكاء فقال عمر : والله لو أن لي ما على الأرض من شيء لافتديتُ به من هموّل المُطلّق . فقال ابن عبّاس : والله إنتي لأرجو أن لا تراها إلا مقدار وأمين المؤمنين وسيّد المؤمنين تقشفي بكتاب الله وتقسيمُ بالسوية ، فأعجبه قولي فاستوى جالماً فقال : أتشهيدُ لي بهذا يا ابن عبّاس ؟ قال فلت ؛ فمكفتُ فضرب على كتفي فقال : اشهد لي بهذا يا ابن عبّاس ، قال قلت ؛ فعمأنا أشهيدُ .

قال : أخبرنا هِوَدُة بن خليفة قال : أخبرنا ابن عون عن محمد بن سير بن قال : لما طمّعن عمر جعل الناس يدخلون عليه فقال لرجل : انظر ، فأدخل يده فنظر ، فقال : ما وجدت ؟ فقال : إني أجده قد بقي لك من وتينيك ما تقضي منه حاجتك ، قال : أنت أصدقهم وخيرهم . قال فقال رجل : والله إنتي لأرجو أن لا تتمسّ النارُ جللدك أبداً . قال فنظر إليه حتى رثينا أو أوينا له ثم قال : إن علمك بذلك يا فلان لقليل "، لو أن ما في الأرض لي لافتديت به من هول المُطاتم .

قال : أخبرنا هَوْدَة بن خليف قال : أخبرنا عوف عن محمد قال : قال ابن عبّاس لما كان غداة أصيب عمر كنتُ فيمن اجتمله حتى أدخلناه الدار ، قال فأفاق إفاقة فقال : من أصابني ؟ قلت : أبو لوالوة غلام المغيرة ابن شعبة ، فقال عمر : هذا عمل أصحابك ، كنتُ أريد أن لا يتدّ عُملها عليم من السبي فغلبتموني على أن عُليتُ على عقلي ، فاحققظ مي الثتين : إني لم أستخلف أحداً ولم أقاض في الكلالة شيئاً ، قال عوف وقال غيرُ عمله إنّه قال : لم أقلض في الجلد والإخرة شيئاً . قال : أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا وهيب قال : أخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنّه دخل على عمر لما أصيب فقال : يا أمير المؤمنين إنسا أصابك رجل يقال له أبو لولوثة ، فقال : إنني أشهد كم أني لم أقص في ثلاثة إلا بما أقول لكم ، جعلتُ في العبد عبداً وفي ابن الأمّة عبد يش

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا أبو عوانة قال : أخبرنا أبو عوانة قال : أخبرنا داود بن عبد الرحمن الحميري قال : أخبرنا ابن عبد الرحمن الحميري قال : أخبرنا ابن عبد الرحمن الجميري قال : أخبرنا ابن عباس بالبصرة قال : أنا أوّل من أتى عمر بن الخطاب حين طُمن فقال : احدَّقظ مني ثلاثا ، فإني أخاف أن لا يدُركني التاس ، أمّا أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ، وكل أستخلف على الناس خليفة ، وكل أفعل فقد فقعت من هو خبر مني ، إن أثرك الناس أمرهم فقد تركه نبي أفعل فقد فقعت من هو خبر مني ، إن أشرك الناس أمرهم فقد تركه نبي من الله ، ووقيت أمر المؤمنين فقويت وأديت الأمانة ، فقال : أما تبشيرك إباي بابلغنة فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا وما فيها لا فعديت به من هول بابلغنة فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا وما فيها لا فعديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم آ الجبر ، وأما تولك في إمرة المؤمنين فوالله لو ددت من صُحبة وسول الله ،

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن محمّد عن أبي سعيد الحُمُدريّ قال : كنتُ تاسعَ تسعةَ عشر رجلاً حين طُعن عمر فأدخلناه فشكا إلينا ألمّ الرّجمّ .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا يوسف بن سعد عن عبد الله بن حنين عن شداد بن أوس عن كعب

قال : كان في بني إسرائيل ملك "إذا ذكرناه ذكرنا عُمر وإذا ذكرنا عمر ذكرنا عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه ، وكان إلى جنب نبي يوحى إليه فأوحى الله إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يقول له : اعْهِمَد عَهدك واكتب إلي وصيتك فإنك مبت الله ثلاثة أيام ، فأخره النبي بذلك ، فلما كان في اليوم الثالث وقع بين الجدّد وبين السرير ثم جار إلى ربه فقال : اللهم أن كنت تعلم أني كنت أعد أي الحكم ، وإذا اختلقت الأمور أنبعت هواك وكنت وكنت وكنت ، فردني عمري حتى يكبر طفيل وتربو أمتي . فأوحى الله إلى النبي أنه قد قال كما وكله وتربو أمته . فلمن عمر عشرة سنة ، فني ذلك عمر ربة ليستر طفيك وتربو أمته . فلمنا طمن عمر قال كمب : لشن سال عمر ربة ليستر عالم أله أله أنه ألهم "المبتر ولا ماوم .

قال : أخبرنا عمد بن عبيد والفضل بن د كين قالا : أخبرنا هارون ابن أبي إبراهيم عن عبد الله بن عبيد بن عُمير أن عمر بن الخطاب لمناطئين قال له الباس : يا أمير المؤمنين لو شربت شربة، فقال : استقوني نبيداً، وكان من أحب الشراب إليه ، قال فخرج النبيد من جرُحه مع صديد الدم فلم يتبيّين في هم ذلك أنه شرابه الذي شرب ، فقالوا : لو شربت لبناً ، من حوله من أصحابه ، فقال : هما حين ، لو أن ياضه بكى وأبكنى من حوله من أصحابه ، فقال : هما حين ، لو أن ياضه بكى وأبكنى ما أبكاك إلا هما ؟ قال : هما أبكاك إلا هما ؟ قال : هما أبكاك إلا هما ؟ قال : علم ما أبكاك إلا هما ؟ قال : إسلامك لنصراً وإن كانت إمامتك لفتحاً ، والله لقد مكات إمارتك الأرض عدلاً ، ما من النبن مختصان إليك إلا انتها إلى قولك . قال فقال عمر : أحداد عي كلامك ، فلما أعاد عليه قال ! أشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه ؟ فقال ابن عباس : فعم تا

قال ففرح عمر بذلك وأُعجبه .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن يحيى بن سعيد عن القمام بن محمد أن عمر بن الحطاب حين طُمن جاء الناس بنُشونَ عليه وبود ّعونه فقال عمر : أبالإمارة تُتُرَكُونَني ؟ لقد صَحبتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقبض الله رسوله وهو عني راض ، ثمّ صحبتُ أبا بكر فسمعتُ وأطعتُ فتوفي أبو بكر وأنا سلمع مطبع ، وما أصبَحتُ أخافُ عَلَى نفسي إلاّ إمارتكم هذه .

قال : أخبرنا يحيى بن خُليف بن عقبة قال : أخبرنا ابن عون عسن محمّد بن سيرين قال : لمّسا طُمُن عمر جعمل الناس يدخلون عليه فقال : لو أنّ لي ما في الأرض من شيء لافتديتُ به من هوّل المُطلّع .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : دعا عمر بن الحطاب بلبن بعدما طُمن فشرب فخرج من جراحته فقال : الله أكبر ، فجعل جلماؤه ينتون عليه فقال : إن من عَرَهُ عمرُه للمغرورٌ ، والله لوددتُ أنتي أخرج منها كما دخلتُ فيها ، والله لو كمان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديتُ به من هول المُطلَع .

قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني سعيد بن المسيّب أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصدّيق قال حين قُتل عمر : قد مردتُ على أبي لولوه قاتل عمر ومعه جنينة والهرمزان وهم تنجي فلما بعَيْتَهُم ثاروا فسقط من بينهم خبر "له رأسان ونصابه وسطه ، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه الحنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر ، فانطلق عبيدُ الله بن عمر حين سعع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال : انطلق عبي حتى ننظر إلى فرس لي ، وتأخر عنه حتى خرج إليه قال : انطلق مع حتى ننظر إلى فرس لي ، وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه عكره أبالسيف، قال عبيد الله : فلما وجد حرّ السيف

قال : لا إله إلا الله، قال عبيد الله : ودعوتُ جُفينة وكان نصرانيّاً من نصارى الحيرة ، وكان ظئراً لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للملمُّح الذي كان بينه وبينه ، وكان يعلُّمُ الكتاب بالمدينة ، قال عبيد الله : فلمَّا علوتُهُ بالسيف صَلَّبَ بين عينيه ، ثمَّ انطلق عبيد الله فقَـتَـلَ ابنة لأبي لولوة صغيرة تدَّعي الإسلام، وأراد عبيد الله أن لا يترك سبِّيًّا بالمدينة إلاّ قَتَلَه ، فاجْشَمَعَ المهاجرون الأوَّلون عليه فنهوه وتوعَّدوه فقال : والله لأقنْتُلَنَّهُمْ وغيرَهم ، وعَرّضَ ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتّى دفع إليه السيف ، فلمَّا دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقيَّاص فأخذ كلُّ واحسد منهما برأس صاحبه يتتناصيان حتى حُجز بينهما ، ثمَّ أقبل عثمان قبل أنْ يُبايعَ له في تلك اللّيالي حتّى واقع عبيد الله فتناصيا ، وأظْلُمَتَ الأرضُ يومَ قَسَلَ عبيد الله جُلْهينةَ والهرمزانَ وابنةَ أبي لوالوْة على الناس ، ثمَّ حُبجزَ بينه وبين عثمان ، فلمَّا استُخلفَ عثمانُ دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا على في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق ، فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يُشايعون عثمان على قتله وجُــل ّ الناس الأعظم ُ مع عبيد الله يقولون لِحُفينة والهرمزان أَبْعَدَ هما الله : لعلَّكم تريدون أن تُتبعوا عمرَ ابنته ؟ فكثر في ذلك اللَّغطُ والاختلاف ثمَّ. قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعْرِض عنهم . وتَفَرَقَ النَّــاسُ عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان ووُديَ الرجلان والحارية .

قال محمد بن شهاب : قال حمزة بن عبد الله : قال عبد الله بن عمر : يَرْحُمُ الله حَفْصَةَ فَإِنَّهَا مَدِّنِ شَجِّع عبيد الله على قتلهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن يعقوب عن أبيه. عن جدّه قال : جَعَلَ عثمان يومثذ بناصي عبيدً الله بن عمر حى نظرتُ إلى شعر رأس عبيد الله في يد عثمان ، قالً ولقد أظلمت الأرض يومثذ على الناس . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن يعقسوب عن أبي وَجَرْةَ عن أبيه قال : رأيتُ عبيد الله يومئذ وإنّه ليناصي عثمان ، وإن عثمان ليقول : قاتلَكُ الله قتلتَ رجلاً يصلي وصيبيّةً صغيرة وآخرَ من ذمّة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما في الحق ترّككُك ! قال فعجبيّتُ لعثمان حين وَلِيَ كيف ترّكه ، ولكنّي عرفتُ أنّ عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلكنّه عن رأيه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّنني عتبة بن جبيرة عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لتبيد قال : ما كان عبيد الله يومند إلا كهيئة السبّع الحرّب ، وجعل يعرض العجبّم بالسيف حتى حبّس يومند في السجن ، فكنت أحسب لو أن عثمان ولي سيّقندُه ليما كنت أراه صَنّع به ، كان هو وسعد أشد أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع عن ابن عمسر أنّ عمر أوصى إلى حفصة ، فإذا مانت فإلى الأكابر من آل عمر .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا همــًام بن يحيـَى عن قتادة قال : أوصى عمر بن الحطّاب بالرُّبْع .

قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقيّ قال : أخبرنا مسلم ابن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب لم يتشهد في وصيته .

قال : أخبرنا إسماعيل بن إيراهيم الأساديّ ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ وإسحاق بن يوسف الأزرق وعبد الوهباب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن أن عمر أرضاً بخيبُمَرَ فأتى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره فيها فقال : أصبتُ أرضاً بخيبُم لم أصب مالاً قطآ أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : إن شنت حَبَـسْتَ أَصلَهَا وتصدّقتَ

بها ، قال فنصد ق بها عمرُ ، قال إنّ لا يُباعُ أصلُها ولا توهبُ ولا تورثُ ، ونصد ق بها في الفقراء والقُرْبَى وفي الرّقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والفسيف ، لا جُناح على من وكيبَها أن يناكلَ منها بالمعروف ويُطعِم صديقاً غيرَ متمول فيها . قال ابن عون فحد ثنُ به محمد بن سيرين فقال : غيرَ مُتأثل مالاً ، قال إسماعيل قال ابن عون وحد ثني رجل أنه قرأ في قطعة أدم ، أو رقعة حمواء ، غير متأثل مالاً .

قال : أخبرنا مطرّف بن عبد الله الساري قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ أوّل صدقةً تُصُدّق بها في الإسلام تَسْغٌ صَدّ قَمَّ عُسَرٌ بن الحطاب .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الضحّاك بن عثمان عن عثمان ابن عروة قال: كان عمر بن الحقاب قد استسلف من بيت المال ثمانين أنقا فدعا عبد الله بن عمر فقسال: بيع فيها أموال عمر فإن وقت وإلا فسل بيع عدي فإن وقت وإلا فسل قريشاً ولا تعدد هم. قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت المال حق تؤديها ؟ فقال عمر: معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك بعدي أمّا نحن فقد تركنا نصيبنا لمعر فتعيزوفي بلك فنتنبعتي تبعثه وأقتم في أمر لا ينتجيبي إلا المخرّج منه . ثم قال لعبد الله بن عمر: اضمنها ، فضمنها ، قال فلم يد فن عمر حتى أشهك بعد أن عمر على نفسه أهل الشورى وعدة من الأنصار ، وما مضت جمعة بعد أن دُنن عمر حتى حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان وأحضر الشهود على البراءة بدفع المال .

قال : أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال : حدثني عبد الرحمسن ابن بزید بن جابر قال : حدثني بحبتی بن أبي راشد النصري أن عمر بن الحطاب ١٤ حضرته الوفاة قال لابنه : يا بني إذا حضرتني الوفاة فاحرفني واجعل ركبتيك في صليبي وضع بدك اليمني على جبيني وبدك البسرى

على ذَقَتَى ، فإذا قُبِضْتُ فأغْسِضْتَى ، واقصدُوا في كفي فإنه إن يكن لى غند الله خير البدائي خيراً منه ، وإن كنتَ على غير ذلك سلبي فأسرَع سكسي ، واقصدوا في خفرتي فإنه إن يكن لي عند الله خير وَسَعَ لي فيها مُدّ بصَرَى ، وإن كنتَ على غير ذلك ضَيِّقَهَا عَلَيَ حَى تَخْتَلِفَ أَضْلاعِي ، ولا تُخْرِجُنَ معي امرأةً ، ولا تُزكرني بما ليس في فإن الله هو أعلم بي ، وإذا خرجم بي فأسرعوا في المثني فإنه إن يكن لي عند الله خير قدة مُشروني إلى ما هو خير لي ، وإن كنتُ على غير ذلك كنم قد النَّقَيْدُمْ عن رقابكم شَرَاً تَحْمِلُونَهَ .

قال : أخيرنا محمد بن عبد الله بن يونس قال : أخيرنا أبو الأحوص عن ليث عن رجل من أهل المدينة قال : أوصى عمر بن الخطّساب عبد الله ابنه عند الموت فقال : يا بُنيّ عليك بخصال الإيمان ، قال : وما هن يا أبت ؟ قال : الصوم في شدة أيام الصيف ، وقتل الأعداء بالسيف ، والصبر على المصيبة ، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي ، وتعجيل الصلاة في يوم الغيشم ، وترك رَدْغة الحيال . قال فقال : وما ردغة الحيال ؟ قال : شُرْب الحمر .

قال ، أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن علي ً ابن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الحطاب قال لسميد بن زيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس : اعالمَسُوا أني لم أسْتخلف وأنّه من أدرك وفاتي من سَبّي العرب من مال الله فهو حُرّ .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر عن خص عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى عند الموت أن يُحتَّنَ من كان يُصلني السجدتين من رقيق الإمارة وإن أحب الوالي بعدي أن يَخَدُّمُوه سنتين فلك له .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ربيعة بن عثمان أنّ عمر بن الحطّاب أوصى أن تُشَرّ عُمّالُهُ سنةً ، فأقرّهم عثمان سنة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ابن محمد بن سعمد ابن محمد بن سعمد عن أبيه عن عامر بن سعد قال : قال عمر بن الحطاب إن وليشتُم سعداً فسيل ذاك وإلا فليستنشره الوالي فإنسي لم أعرد لمه عن سخطة .

قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر ورأسهُ الله عن عبد الله بن عمر ورأسهُ في حُبجره : صَعْ حَدَى في الأرض ، فقال : وما عليك في الأرض كان أو في حُبجري ؟ قبال : ضَعْه في الأرض ، ثمّ قال : ويثلٌ في ولامتي إنْ لم يغفر الله في ، ثلاثاً في ، ثلاثاً به ثلاثاً به ناداً

قال : أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير وكثير بن هشام قال : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة -قال : رأيتُ عمر بن الحطاب أخذ تبيِّنَاً من الأرض فقال : ليتني كنتُ هذه التبنة ، ليتني لم أخلَّتَنْ ، ليتَ أمّي لم تلكِدْني ، ليتني لم ألكُ شيئاً ، ليتني كنتُ نَسْيًا منسيًا .

قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قصب الحارثي قال : أخبرنا مالك ابن أنس قال : وأخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا : أخبرنا مالك حماد بن زيد جميعاً عن يجيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان سعن أبيه عن عثمان بن عثمان قال : أنا آخير كُمُ عَهَدًا بعمر ، دخلتُ عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر فقال له : ضَعْ خدّي بالأرض ، قال : فهل فَدَخذي والأرض إلا سواء ؟ قال : ضع خدي بالأرض لا أمّ قل : في الثانية أو في الثالثة ، ثم شبَكَ بين رجليه فسمعتُه يقول : ويلي وويل آمي إن لم يغفر الله لي ، حتى فاظت نفسه .

 قضى : ويلي وويل أمّي إنْ لم يغفر الله لي ، ويلي وويل أمّي إن لم يغفر الله لي ، ويلي وويل أمّي إنْ لم يغفر الله لي !

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال : أخبرنا السيمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الحطاب قال : ليني لم أكن شيئاً قط ، ليني كنتُ نسياً ، قال ثم أخذ كالتبشية أو كالعود عن ثوبه فقال : ليني كنتُ مثل مذا .

قال : أخبرنا أبو بكو بن محمّد بن أبي مُرّة المكّي قال : حدّثني نافع بن عمر قال : حدّثني ابن أبي مُليّكة أنّ عثمان بن عمّان وضع رأس عمر بن الحطاب في حُجُره فقال : أعيد أرأسي في التراب ، ويل ً لي وويل لائمي إن لم يغفر الله لي !

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن ابن أبي مُليكة قال : لمّا طُمعن عمر جاء كعب فجعل بيكي بالباب ويقول : والله لو أنّ أمير المؤمنين يُقسِّمُ على الله أنْ يُوخَرَه لأخرّه ، فلخل ابن عباس عليه فقال : يا أمير المؤمنين هذا كعب يقول كذا وكذا ، قال : إذا والله لا أسأله . ثمّ قال : ويل ّ لي ولاَمني إنْ لم ينفر الله لي !

- قال : أخبرنا بزيد بن هارون قال : أخبرنا حريز بن عثمان قبال : أخبرنا حبيب بن عبيد الرحبي، عن المقدام بن معدي كرب قال : كما أصيب عمر دخلت عليه حقصة ققالت : يا صاحب رسول الله ويا صهر رسور الله وبا أمير المؤمنين ، فقال عمر لابن عمر : يا عبد الله أجلستي فلا صبر لي على ما أسمع ، فأسنده إلى صدره فقال لها : إني أحرَجُ عليك بما لي على ما الحي أن تشدّديني بعد مجلسك هذا فأما عيشك فلن أمليكها ، إنه ليس من ميّت يُشدّبُ بما ليس فيه إلا الملائكة تمقّته .

قال : أخبرنًا عفيّان بن مسلم قال : أخبرنا حميّاد بن سلمة قال :

أعبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن عمر بن الحطاب لما طُعين عوّلت حفصة ُ فقال : يا حفصة أما سمعتِ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يقول إنّ المُعيّرَلَّ عليه يُعدَّبُ ؟ قال وعوّل صُهيْبٌ فقسال عمر : يا صُهيب أما علمت أنّ المُعرَّل عليه يُعدَّبُ ؟

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام بن حسّان عن محمّد قال : وأخبرنا إسخاق بن يوسف الأزوق قال : أخبرنا ابن عون عن محمّد قال : لما أصبب عمر حُمل فأدخل فقال صُهيب : وا أخاه ! فقال عمر : ويجك يا صُهيب أما علمت أن المُموَّل علمه مُعدًّى ؟

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو عقيسل قال : أخبرنا محمد بن سيربن قال : أنّي عمر بن الخطئساب بشراب حين طُعين فخرج من جراحته ، فقسال صهيب : وا عمراه وا أخاه ، مَنْ لنا بعدك ؟ فقسال له عمر : مَهُ يا أخي أما شَكَمْرَتْ أنّه من يعوّل عليه يعدّب ؟

قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقمي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عُمير عن أبي بُرْدَة عن أبيه قال : لمّا طُعين عمر أقبل صُهيب يبكي رافعاً صوته ، فقال عمر : أعني ؟ قبال : نعم ، قال عمر : أما علمت أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال مَن يُبنُك عليه يُعدَّبُ ؟

قال عبد الملك : فحدَّني موسى بن طلحة عن عائشة أنَّها قالت : أولئك يُعَدَّب أمواتُهُم بِسُكاء أحيائهم ، تعنى الكُفّار .

قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قسب وهشام بن عهد الملك أبو الوليد الطيالسي قالا : أخبرنا الليث بن سعـد عن نافع عن ابن عمر أنّ عمر نهى أهله أن يبكوا عليه .

 الحطاب صلَّى في ثبابه التي جُرْحَ فيها ثلاثاً .

قال : أخبرنا أبر أسامة حماد بن أسامة قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنَّ عمر بن الحطاب أرسل إلى عائشة : اثندَني لي أن أَدْفَنَ مع صاحبتيّ . قالت : أي والله ، قال فكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت : لا والله لا أبترَّهم بأحد أبداً .

قال : أخبرنا معن بن عُسى قال : أخبرنا مسالك بن أنس أن عمر ابن الخطاب استأذن عائشة في حياته فأذ نَتْ له أن يُدُ فَنَ في بيتها ، فلما حضرته الوفاة قال : إذا مِت فاستأذنوها فإن أذبَتْ وإلا فدعوها فإني أحشى أن تكون أذ نَتْ في لسلطاني . فلما مات أذنتْ لهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثي نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر قال : وحد أبي عبد الله بن عمر عس سلم أبي النفي عن سعيد ابن مرّجانة عن ابن عمر يسالم أبي النفي من سعيد ابن مرّجانة عن ابن عمر يسألك أن تأذني لي أن أدفّين مع أخبَوي ثم ارجع لي أن فقل لها إن عمر يسألك أن تأذني لي أن أدفّين مع أخبَوي أبي الله فحفر له في بيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا ابن عمر فقال : يا بنبي إني قد أرسلت إلى عائشة أستأذبها أن أدفن مع أخبَوي فأذنت في وأنا أخبى أن يكون ذلك لمكان السلطان ، فإذا أنا مت فاغساني وكفّتي ثم احملني حي تقف بي على باب عائشة فتفول هذا عمر يستأذن ، يقول النخ . . . فإن أذنت في فاد في معهما وإلا فاد في بالبقيع . قال ابن عمر : فلمنا مات أبي حملناه حتى وقفنا به على باب عائشة فاستأذبها في الدخول فقالت ادخدًان بسلام .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني كثير بن زيد عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب قال : لما أرسل عمر إلى عائشة فاستأذبا أن يُدفن مع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر فأذِنتُ قال عمر : إنّ البيت

ضَيَّنَّ ، فدعا بعَصًا فأنيَّ بها فقدَّر طوله ثمَّ قال : احْفيروا على قَدَّرِ هذه .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : حد تني أبي عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزّم وغيرهما عن عَمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت : ما زلِّتُ أُضع خماري وأنتَفَلُ في نيابي في بيتي حى دُفن عمر بن الحطّاب فيه ، فلم أزّل متحضّظة في ثيابي حتى بتنيت بيتي وبين القبور جداراً فتفضلت بعد . قالا : ووصفت لنا قبر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وقبر أبي بكر وقبر عمر ، وهذه القبور في سهيرة بيت عائشة .

قال : أخبرنا عمل بن عمر قال : حدثني عمل بن موسى عن إستحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة الأنصاري فبيل أن يموت بساعة فقال : يا أبا طلحة كُنْ في خمسين من قومك من الأنصار مسع هولاء النفر أصحاب الشورى فإنتهم فيما أحسيبُ سيجتمعون في بيت أحدهم ، فقدُم على ذلك الباب باصحابك فلا تشرك أحداً يدخلُ عليهم ولا تركهم يمضي اليومُ الناك حي يُوسروا أحداهم ، اللهم أنت خليفي عليهم .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني مالك بن أبي الرّجال قال : حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : وافقى أبو طلحة في أصحابه ساعة تُشِرَ عمرُ فلتَرمَ أصحاب الشّورى ، فلمّا جعلوا أمر هم إلى ابن عوف يَتَخْتَارُ لهم منهم لتّرمَ أبو طلحة بابّ ابن عوف في أصحابه حتى بابع عثمانَ ابن عفان .

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا همام بن يحيى قال : أخبرنا قتادة أنّ عمر بن الحطاب طُعن يوم الأربعاء ومات يوم الحميس، رحمه الله . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حمد ني أبو بكر بن إسعاعيل بن عمد بن سعد عن أبيه قال : طُمن عمر بن الخطاب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودُفن يوم الأحد صباح هلال المحرَّم سنة أربع وعشرين ، فكانت ولايته عشر سنين وعشرين سنة وعشرين ليلة من متُوفني أبي بكر الصديق على رأس النتين وعشرين سنية وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً من الهجرة ، وبويع لعثمان بن عقان يوم الاثنين لئلاث ليال مضين من المحرّم . قال فذكرتُ ذلك لعثمان بن محمله الأخشي فقال : ما أراك إلا قد وَهلت ، توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين .

قال: أخبرنا بحيتى بن عبّاد قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني أبو إسحاق عن عامر بن سعد عن حويز أنّه سمع معاوبة يقول : توفّي عمر وهو ابن ثلاث وستين .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شَريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال : مات عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال محمد بن عمر : ولا يُعْرَفُ هذا الحديث عندنا بالمدينة .

قال : أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : توفّي عمر وهو ابن ستّين سنة ، قال محمّد بن عمر : وهذا أنبت الأقاويل عندنا وقد رُوي غيرُ ذلك .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال:أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ قال : توفّي عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة .

قال محمد بن سعد : وأُخبرتُ عن هُشيم عن علي بن زيـد عن سالم

ابن عبد الله مثلة ـ

قال : أخبرنا معن بن عيسي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّ عمر بن الحطَّاب غُسَّلَ وكُفَّن وصُلَّى عليه وكان شهيداً . قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع

عن ابن عمر قال : غُسل عمر وكُفّن وحُنط.

قال : أخبرنا عبد الله بن مسالمة بن قعنب الحارثي قسال : أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر أن عمر ابن الخطَّاب غُسُلُّ وكُفِّن وصلَّى عليه وكان شهيداً .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر أنَّ عمر غُسُل وكُفَّن وحُنَّط وصلَّى عليسه وكان شهيداً .

قال : أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا شعبة بن الحجَّاج قال : سمعتُ فُضَيلاً يحدَّث عن عبد الله بن معثقل أنَّ عمرَ بن الخِطَّابِ أوصِي أن لا يُغَسَّلُوه بمسْكُ أو لا يُقرَّبُوه مسكاً .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني عبد الله بن نسافع عن أبيه عن ابن عمر قال : غُسل عمر ثلاثاً بالماء والسدر .

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرَّاح ومحمَّد بن عبد الله الأسديِّ عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر أنَّ عمر كُفِّن في ثلاثة أثواب ، قال وكبيع ثوبين سَحوليّين ، وقال محمَّد بن عبد الله الأسديّ صُحاريّين ، وقميص كان يلبسه .

قَالَ : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمر أنَّه كُفِّن في قميص وحُلَّة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا حفص بن غيسات عن الحجَّاج عن فُضَيل عن عبد الله بن مَعْقُل أنَّ عمر قال : لا تجعلوا في

حَنوطي ميسكاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني قيس بن الربيع عن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن القضيل بن عمرو قال : أوصى عمر ألا يُمتّبع بيسك.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني هشام بن سعد قال : حدثني من سمع ابن عكرمة بن خالد يقول : لما وضع عمر ليُصلَّى علية أقبل علي وعشان جميعاً واحدهما آخذ يبيد الآخر فقال عبد الرحمن بن عوف ولا ينظن أنهما يسمعان ذلك : قد أوشكتما يا بني عبد مناف ، فسمعاها فقال كل واحد منهما : قم يا أبا يحيى فصل عليه ، فصلى عليه صُهيبً ".

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني طلحة بن محمد بن سعيد ابن المسيّب عن أبيه عن سعيد بن المسيّب قال : لمّا توفي عمر نظر المسلمون فإذا صهيب يصلّي بهم المكتوبات بأمر عمر ، فقد موا صُهيباً فصلّى على عمر .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قال : حدثني موسى بن يعقوب عن أبي الحكويرث قال : قال عمر فيما أوصى به : فإن قبضتُ فليصل لكم صهيب ، للائل ، ثم اجمعوا أمركم فبايعوا أحدكم . فلما مات عمر ووُضع ليصلى عليه أقبل علي وعثمان أيتهما يصلي عليه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إن هذا لهو الحرص على الإمارة ، لقد علمتما ما هدا إليكما ولقد أمر به غير كما ، تقدد م يا صهيب فصلى عليه .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عبـــد الله العــمري عن نافع عن ابن عمر قال : صُلّتي على عمر في مسجد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنّ عمر صُلّي عليه في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح وسعيد بن منصور قالا : أخبرنا مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : صُلّى على عمر في المسجد .

قال : أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العَقَدَيِّ قال : أخبرنا خالد بن الياس عن صالح بن أبي خسّان قال : سأل علي ً بن الحسين سعيد ً ابن المسيّس : من صلّى على عمر ؟ قال : صهيب ، قال : كم كبّر عليـه ؟ قال : أربعاً .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا خالد بن إلياس عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار عن أبيه أنّ صهيباً كبّر على عمر أربعاً .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا خالد بن إلياس عن صالخ ابن يزيد مولى الأسود قال : كنتُ عند سعيـــد بن المسيّب فَــَـرٌ علِـــه عليّ ابن حسين فقال : أبن صُلّتي على عمر ؟ قال : بين القبر والمنبر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّ ثني معمر بن راشد عن الزهريّ قال : وحدّ ثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قالا : صلّى عمر على أبي بكر ، وصلّى صُهيب على عمر .

قــال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا خالد بن أبي بكر قــال : دُفن عمر في بيت النبيّ ، صلى الله عليه وسلتم ، وجُعل رأسُ أبي بكر عند كتفيّ النبيّ ، وجعل رأس عمر عند حقوي النبيّ ، صلى الله عليــه وسلّم .

قال : أخبرنا سُويد بن سعيد قال : أخبرنا عليّ بن مُسْهِر عن هشام ابن عروة قال : لما سقط الحائط عنهم في زمن الوليد بن عبد الملك أخيدً في بنائه فَبَدَنَ لهم قَدَمٌ فَفَرَعوا وظنّوا أنّها قِدَمُ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فما وجلوا أحداً يعلَّمُ ذلك حتى قال لهم عروة : لا والله ما هي قدم النبيّ ، ما هي إلاّ قدّمُ عمر .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح والفضل بن دُكين ومحمّد بن عبد الله الأسديّ قالوا : أخبرنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قالت أمّ أَيْمَسَنَ يُومَ أُصِيبَ عمر : اليوم وهمّى الإسلامُ ، قال وقال طارق ابن شهاب : كان رأيُ عمر كَيَقَين رجُل .

قال : أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازيّ قال : سمعتُ خلف بن خليفة يحدّثنا عن أبيه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنّم قال : قال يومّ ماتَ عمر : اليومّ أصبحَ الإسلامُ موليّاً ، ما رجُلٌ بأرض فسلاة يَطَلْبُهُ البدوّ فأتاه آتٍ فقال له خُدُ حَدَرَك بأشد فراراً من الإسلام اليوم .

قال : أخبرنا محمل بن عبيد الطنافسي قال : أخبرنا سالم المُرادي قال : أخبرنا بعض أصحابنا قال : جاء عبد الله بن سلام وقد صلي على عمر فقال : والله لئتسيقوني بالتناء عليه ، فقال : والله لئتسيقوني بالتناء عليه ، فقام عند سريره فقال : نعم أنحو الإسلام كنت يا عمر ، جواداً بالحق بخيلاً بالباطل ، ترضى حين الرضى وتخفض حين الغضب ، عفيف الطرف طبّب انظرف ، لم تكن مداحاً ولا مُعناباً . ثم جلس .

قال : حدّننا سفيان بن عُسِينة قال : سمعتُ جعفر بن محمد يخبر بمن أبيه لعلّه إن شاء الله عن جابر أن عليناً دخل على عمر وهو مُسَجَّى فقال له كلاماً حسناً ثمّ قال : ما على الأرض أحدُّ ألقى الله بصحيفته أحبّ إلىّ من هذا المُسجّى بينكم .

قال : حدّ تنا محمّد بن سعد قال : أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان ابن عيينة أنّه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله ، ولم يَشكُ ، قال وقال : لمّا انتهى إليّه علي قال له : صلّى الله عليك ، ما أحدٌ ألقى الله بصحيفته أحبّ إليّ من هذا المُسجى بينكم .

قال : أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً لمّا غُسُل عمر بن الخطّاب وكُفّن وحُمِل على سريره وقف عليمه عليّ فأننى عليه وقال : والله ما على الأرض رجلٌ أحبّ إليّ أن ألفتى الله بصحيفته من هذا المسجّى بالثوب .

قال : أخبرنا يَحْلَى وعَمَد ابنا عبيد قالا : أخبرنا حجّاج بن دينسارَ الواسطي عن أبي جعفر قال : أثنى عليّ عمرً وهو مُستجّى فقال : ما على الأرض رجل أحبّ إلىّ من أن ألتى الله بصحفته من هذا المُسجّى .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا فُضيل بن مرزوق عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال : نظر علي إلى عمر وهو مُستجّى فقسال : ما أحدُّ أحبُّ إليَّ أنْ أَلقى الله بمثل صحيفته من هذا المُستجّى .

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا أبو بشر ورقاء ابن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن علي مثلة .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا عبد الواحد بن أيسن قال : أخبرنا أبو جعفر أنّ علياً دخل على عمر وقعد مات وسُجيّ بشوب فقال : يرحمك الله ، فوالله ما كان في الأرض رجل أحبّ إلى أن ألفي الله تصحفته من صحفتك .

قال : أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدَّثني سليمان بن بلال قال : حدَّثني جعفر بن محمّد عن أبيه قال : لمَا عُسُلَ عمر وكُمُّنَ وحُمُلِ على سريره وقف عليه عني ققال : والله حا على الأرْضِ أحد أحبّ إلي أن اللهي، الله بصحيفته من هذا المُسجّى بالثوب .

قال : أخبرنا سعيد بن منصور قال : أخبرنا يونس بن أبي يعقوب العبدي قال : حدثني عون بن أبي حُجيفة عن أبيه قال : كنتُ عند عمر وقد سُجّى عليه فدخل على فكشف الثوب عن وجهه وقال : رحمك الله أَنا حفَص ، ما أَحدُّ أُحبُ إِليَّ بعد النبيِّ ، عليه السلام، أن أَلَقي الله بصحيفته منك .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا بَسَام الصيرفيّ قـال : سمعتُ زيد بن عليّ قال : قال عليّ : ما أحدٌ أحبّ إليّ أن ألقى الله بمشـل صحيفته إلاّ هذا المسجّى ، يعنى عمر .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب وعمرو بن دينار وأبي جهّهُ ضَمّ قالوا : لمّا مات عمر دخل عليه عليّ فقال : رحمك الله ، ما على الأرض أحدٌ أحبّ إليّ أن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المُسجّى .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني قيس بن الربيع عن قيس ابن مسلم عن ابن الحَنتَفية قال : دخل أبي على عمر وهو مُستجّى بالثوب فقال : ما أحد من الناس أحبّ إليّ أن ألتى الله بصحيفته من هذا السجّى .

قال : أخبرنا الفضل بن عنبية الحرّاز الواسطي قبال : حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب قال : أثينا ابن مسعود فذكر عمر فبكي حي ابتكل الحصى من دموعه وقال : إن عمر كان حصناً حصياً للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه ، فلما مات عمر انشاكم الحصن فالناس يرخون من الإسلام .

قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأورق قال : أخبرنا عبد الملك ، يعي ابن أبي سليمان ، عن واصل الأحدب عن زيد بن وهب قال : أنيتُ ابنَ مسعود أستقرئه آية من كتاب الله فأفر آنيها كذا وكذا فقلت : إن عمر أقرأني كذا وكذا ، خلاف ما قرأما عبد ألله ، قال فبكى حتى رأيتُ من حلال الحصى ثم قبال : اقرآها كما أفراك عمر فوالله لحي أبسينُ من طريق السيدات حينا حصيناً بدخل الإسلام من طريق السيدات ين ان عمر كان للإسلام حيضاً حصيناً بدخل الإسلام فيه ولا يخرج منه ، فلما قبل عمر انثلم الحصن فالإسلام يحرج منه ، فلما قبل عمر انثلم الحصن فالإسلام أحضرُهُ منه ولا

يدخل فيه .

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا حمّاد بن زيسد عن عبد الله بن المختار عن عساسم بن بَعِيْدا تع أبي واثل قال : قَدَمَ علينسا عبدُ الله بن مسعود فنعي الينا عمر فلم أنّ يوماً كان أكثر باكياً ولا حزيناً منه ، ثمّ قال : والله او أعلم عمر كان يُحبّ كلياً لأحبّبنتُه ، والله إنني أحسبُ المضاه قد وجد فقد عمر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حَمَدَ ثني بَرَدَان بن أَبِي النَّصْرِ عن سلمة بن أَبِي سلمـة بن عبد الرحمن بن عوف قال : لمَّا مات عمر بن الحطاب بكي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، فقيل : ما يُسِّكيك ؟ فقال : لا يَسِّعَنُد الحَقِّ وأهله ، اليوم يَهِي أَمرُ الإسلام .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الملك بن زيد من ولد سعيد بن زيد عن أيبه قال : بكي سعيد بن زيد فقال له قائل : يا أبا الأعور ما يُبكيك ؟ فقال : على الإسلام أبدكي ، إن موت عمر ثلكم الإسلام ثلمة " لا تُرتش إلى يوم القيامة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حمدتني عبد الرحمن بن إبراهيم المُرّي عن عيسى بن أبي عطاء عن أبيه قال : قال أبو عبيدة بن الجرّاح يوماً وهو يذكر عمر فقال : إنْ مساتَ عمر رَقَّ الإسلامُ ، ما أحب أنْ لي ما تطلع عليه الشمس أو تغرب وأني أبني بعد عمر . قال قائل : وليم ؟ قال : مستروّن ما أقول إن بقيتُم ، أما هو فإن وَلي وال بعد عمر فأخذهم بم أما هو فإن وَلي وال بعد عمر فأخذهم بم أي كان عُمرُ يَاخذهم به لم يُنطِع له الناسُ بدلك ولم يَحملُوه وإن ضَعفَ عنهم قَتَلوه

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن زياد بن أبي بشير عن الحسن قال : أي أهل بيت لم يجدوا فقدًد عمر فهم أهلُّ بيت سَوَّم قال : أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سينان عن عمرو بن مُرَّة قال : قــال حذيفة : ما يحبسُ البَكاءَ عنكم فراسخَ إلا موتُه في عنق رجل كتب الله عليه أن يموت ، يعني عمر .

قال : أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي عن جعفر بن سليمان عن أي التياح عن زَهْدَمَ الحِمَّرُمِي عن حُذَيْقة أنّه قال يومَ مات عمر : اليومَ تَرَكُ المسلمون حافة الإسلام . قال قال زهدم : كم ظعنوا بعده من منظعن ، ثمّ قال : إنّ هولاء القومَ قد تركوا الحقّ حتى كأنّ بينهم وبينه وُعورةً حتى لو أرافوا أن يرجعوا دينهم ما استطاعوا .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين ومحمّد بن عبد الله الأسدي قالا : أخبرنا سفيسان عن منصور عى ربعي بن حراش عن حُديفة : كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المُقبل لا يزداد إلا قُرْبًا، فلمنا قُتُل عمر، رحمه الله، كان كالرجل المُدّبر لا يزداد إلا بُعُداً .

قال : أخبرنا يحيى بن عباد قال : أخبرنا مالك، يعني ابن مغوّل ، قال : سمعتُ منصور بن المعتمر يحدّث عن ربعيي بن حراش أو أَبّي واثل قال : قال حُدْيفة : إنّما كان مَشَلُ الإسلام أَيّامَ عمر مثلَ امرىء مُقبل لم يزل في إقبال ، فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار .

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا سعيد بن زيد عن أبي التياح عن عبد الله بن أبي الهُـلْـيل قال : لمّا قُتل عمر بن الحطاب قال حليفة : اللهم ترك الناس حافقة الإسلام ، وايسمُ الله لقد جارَ هؤلاء القوم عن القصد حتى لقسد حال دونه وُعورة ما يُبصرون القصد ولا يَهتدون له . قال فقال عبد الله بن أبي المُـلْـيل : فكم ظعنوا بعد ذلك من مظعنة .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكر السهمي وعبد الوهاب بن عطاء العجلي قالوا : أخبرنا حميد الطويل قال : قال أنس ابن مالك : لمّا أصيب عمر بن الحطاب قال أبو طلحة : ما من أهل بيت من العرب حاضرٌ ولا باد ٍ إلا قد دخل عليهم بقتل عمر نقص .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن نابت البُّناني عن أنس بن مالك أن أصحاب الشورى اجتمعوا فلماً رآهم أبو طلحة وما يصنعون قال : لأنا كنتُ لأن تدافعوها أخوف مني من أن تنافعوها ، فوالله ما من أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر نَقْصٌ في دينهم وفي دنياهم ، قال يزيد فيما أعلم .

قال : أخبرنا محمَّد بن عبيد الطنسانسي وقبيصة بن عقبة قالا : أخبرنا هارون البربريّ عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عــائشة قالت : سمعتٌ ليلاً ما أراه إنسيناً نمّى عمر وهو يقول :

جزّى الله خيراً من أمير وباركت عدد الله في ذاك الأديم المُمرَّق فِ فَعَن يمش أو يركب جناحي نعامة ليندرك ما قدّمت بالأمس يُسبق قَفَيْتُ أموراً ثُمَّ غادرت بعدَها بواثق في أكمامها لم يُفتَنَّق

قال : أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا حمَّـــاد ابن زيد قال : قال أيوّب عن ابن أبي مُليكة ويزيد بن حازم عن سليمان ابن يسار أنَّ الجنَّ ناحت على عمر :

عَلَيْكَ سَلامٌ مِنْ أَمِيرٍ وباركَتْ بِدُ اللهِ فِي ذَلِكَ الأَدْمِ اللُّخَرِّقَ ِ قضيتَ أُموراً ثُمَّ غادرُتَ بعدها بوائق فِي أَكَمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِي

قال أَيْوَب : بواثح ، وقال يزيد عن سليمان : بواثق في أكمــامهـــا لم تفتّق .

فَمَن يَسَعَ أَوْ يَرَكُبُ جَنَاحَيْ نَعَامَةَ البُدُوكِ مَا قَدَّمَتَ بِالأَمْسِ يُسْبَقِ أَبْعُدُ تَنْسِلُ بِاللَّذِينَ إِظْلَامَتُ لَهُ الأَرْضُ تَهَشَّزُ الدِصَاهُ بَأْسُوقٍ؟

قال عمَّان في حديثه : وقال عاصم الأسديِّ :

فما كَنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ لِكُفِّيْ سَبِّنَى أَزْرَقِ العَبْنِ مُطْرِق

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني سليمان بن بلال عن يحيَّى ابن سعيد عنْ عمرة بنت عبد الرحمن قالت : بنُكبِيّ على عمر حين مات .

قال : أخبرنا المعلى بن أسد قال : أخبرنا وهيب بن خالله عن موسى ابن سالم قال : كان العباس ابن سالم قال : كان العباس خليلاً لعمر ، فلما أصيب عمر جعل يدعو الله أن يُربِهَ عمر في المنام ، قال فرآه بعد حول وهو يمسَّمَ العَرَق عن جبيته فقال : ما فعلتَ ؟ قال : هذا أوانُ فرغتُ وإنْ كا دعرشي ليّهَدًا لولا أني لقيتُه رُووناً رحيماً .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا حماد ابن زيد قال : أخبرنا أبو جهيشم قال : حد تني عبد الله بن عبيد الله بن عباس أن العباس قال : كان عمر لي خليلاً وإنه لما توقي لَمَيشتُ حولاً أدعو الله أن يرينيه في المنام ، قال فوأيتُه على رأس الحول يمسح العرق عن جبهته ، قال قلتُ : يا أمير المؤمنين ما فعل بك ربك ؟ قال : هذا أوانُ فرغتُ وإنْ كاد عرشي لينهد لولا أني لفيتُ ربي رؤوفاً رحيماً .

قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو شهاب قال : أخبرنا أبو مياس قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عُمارة عن ابن عباس قال : دعوتُ الله سنة ً أن يربني عمر ، قال فرأيته في المنام فقال : كاد عَرْشي أنْ بَهُويَ لولا أنْ وجدتُ رباً رحيماً .

قال : أخبرنا محمله بن عمر قبال : حدثني معمر عن قسادة عن ابن عبّاس قال : دعوتُ الله سنةً أن يُربي عمر بن الخطّاب ، قال فرأيتُه في النوم فقلت : ما لقيتَ ؟ قال : لقيت رؤوفاً رحيماً ولولا رحمتُه لَهمَوى عرّثي قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهريّ عن ابن عبّاس قال : دعوتُ الله أن يُربِني عمر في النوم فرأيتُه بعد سنة وهو يَسَـّالُت العَرَقَ عن وجهه وهو يقول : الآن خرجتُ من الحيناذ أو مثل الحيناذ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر بن حفص عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن قال : سمعتُ سالم بن عبد الله يقول : سمعتُ رجلاً من الأنصار يقول : دعوتُ الله أن يريني عمر في النوم فرأيتُه بعد عشر سنين وهو يمسح العرَق عن جبينه فقلت : يا أمير المؤمنين ما فعلت؟ فقال : الآن فرغتُ ولولا رحمةُ ربتي لملكتُ.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهري عن إبراهبم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : نيستُ بالستيا وأنا قافلٌ من الحج ، فلما استيقظ قال : والله إنني لأرى عمر آنفاً أقبلًا يستشي حتى ركض أمّ كلثوم بنت عقبة وهي نائمة إلى جنبي فأيقظها ، ثمّ وكلى مكديراً فانطلق الناس في طلبه، ودعوت بيابي فليستها فطلبته مع الناس فكنتُ أول من أدركه، والله ما أدركته حتى حسرتُ فقلت : والله يا أمير المؤسنين لقد شتقتت على الناس ، والله لا يُدركهك أحد حتى يتحسر ، والله ما أدركتك حتى حسرتُ ، والله المؤسنين عبد الرحمن على الناس ، والله ال يُدركهك أحد عني المؤسنين نقد شتقت عبد الرحمن حسرتُ ، والله الله يتدركه .

#### زيد بن الخطاب

ابن نُفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قُوط بن رزاح بن عدىّ بن كعب بن لوئيّ ، ويكنى أبا عبد الرحمن وأمّه أسمه ُ بنث وهب ابن حبيب بن الحارث بن عبس بن قُمين من بني أسد. وكان زيد أسنّ من أخيه عمر بن الخطاب وأسلم قبله ، وكان لزيد من الولد عبدُ الرحمن وأمّه لُباية بنت أبي لُباية بن عبد المنفر بن رفاعة بن زُبير بن زيد بن أميّة ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، وأسماء بنت زيد وأمّها جميلة بنت أبي عامر بن صِيْفي . وكان زيد رجلاً طويلاً بائن الطول أسعر .

وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين زيد بن الخطاب ومعن ابن عدى بن المتجلان ، وقتُللا جميعاً باليمامة شهيدين ، وشهيد زيد ً بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورَوَى عنه حديثاً .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب عن أبيه قال : قال رسول الله ، ولي حجة الوداع : أوقاء كم أوقاء كم أطعموهم مما تلبون وإن جاؤوا بذَنْبُ لا تريدون أن تَخْفُرُوه فيعوا عباد الله ولا تُعَذَّبُوهم .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : حد أبي الحجاف بن عبد الرحمن من ولد زبد بن الحطاب يحمل رابة المسلمين يوم اليعامة ولقد الكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة على الرحال ، فجعل زيد يقول : أمّا الرحال أفلا رحال وأمّا الرجال فكلا رجال . ثمّ جعل يُصَيّحُ بأعلى صوته : اللّهُمّ إني أعتدر إليك من فراد أصحابي وأبرا إليك مما جاء به مسلمة ومُحكم بن الطفيل . وجعل يشتد بالرابة يتمدم بها في نحر العدو ثم ضارب بسبقه حتى قتل ووقعت الرابة ، فأخذها سالم مولى أبي حديقة ، فقال المسلمون : يا سالم إنا نخاف أن نكوتك من قبلك ، فقال : بنئس حمل ألقرآن أنا إن أتشم من قبلي .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدَّثني كثير بن عبـــد الله المُوزَي عن أبيه عن جدَّه قال : سمعتُ عمر بن الخطاب يقول لأبي مريم الحـَنفي : أَنْسَلُتُ زِيدً بِنَ الحطّابِ؟ فقال : أكرمه الله يبدي ولم يُمهِنِي بيده ، فقال عمر : كم ترى المسلمين قتلوا منكم يومشـدْ ؟ قال: ألفاً وأربعمائة يزيدون قليلاً ، فقال عمر : يشمّ القتلى ! قال أبو مرج : الحمد لله اللهي أبقاني حي رجعت إلى الذين الذي رضي لنيبة ، عليه السلام ، وللمسلمين . قال فسرٌ عمر بقوله ، وكان أبو مرج قد قضَى بعد ذلك على البصرة .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن إي عون قال : وحدثني عبد الغزيز بن يعقوب الملجشون قالا : قال عمر ابن الحطاب لتجم بن نويرة : ما أشدً ما لقيت على أخيك من الحزن ! بنا الحطاب لتجم بن نويرة : ما أشدً ما لقيت على أحيك من الحزن ! الكاء حتى أسعدتها العين المناهبة وجرت باللمع ، فقال عمر : إن هذا لحكوث شديد ما عزن هكذا أحدً على هالكه ، ثم قال عمر : يرحم الله تربد بن الحطاب ! إني الأحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكته كا بكيت أخاك ، فقال متمم : يا أمير المؤمنين لو قتل أخيى يوم البعامة كا بكيت أخاك ، فقال متمم : يا أمير المؤمنين لو قتل أخيى يوم البعامة كا يكيت أخاك ما يكيته أبدأ ، فأبضر عمر وتعزى عن أخيه ، وكان فقد حرّن عليه حرّن الحياب . قال ابن جعفر فقلت لابن أبي عون : أما كان عمر يقول الشعر ؟ فقال : لا ولا يبناً واحداً .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : وكان زيد بن الحطّاب قُمُل يوم مسلِمة باليمامة سنة اثني عشرة في خلافة أبي بكر الصّدّيق .

قال : أخبرنا خالد بن نخلد البَحكي قال : أخبرنا عبد الله بن عمر المعرب عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب لأخيه زيد بن الخطاب يوم أُحدُد : أفْسَمْتُ عليك إلاّ ليسْتُ درْعي ، فلبسها ثمّ نزعها فقال له عمر : ما لك ؟ قال : إني أريد بنفسي ما تريد بنفسك .

ابن عمرو بن نفيل بن عبد العُزَّى بن رِياح بن عبد الله بن قُدُوط بن رزاح بن غديّ بن كعب بن لؤيّ ، ويكنى أبا الأعــور وأمّه فاطمة بنت بَعْجَة بن أُمِيَّة بن خُويلد بن خالد بن المعمّر بن حَيَّان بن غَنْم بن مُليح من خزاعة ، وكان أبوه زيد بن عمرو بن نُفيل يُطْلُبُ الدّين وقدم الشأم فسأل اليهود والنصاري عن العلم والدين فلم يُعْجبُه دينهم ، فقال له رجل من النصارى : أنت تلتمس دين إبراهيم ، فقال زيد : وما دين إبراهيم ؟ قال : كان حنيفاً لا يَعْبُدُ إلا اللهَ وحده لا شريك له ، وكان يُعادي مَن عَسَدَ من دون الله شيئاً ، ولا يأكل ما ذُبح على الأصنام ، فقال زيد بن عمرو : وهذا الذي أعرف وأنا على هذا الدين ، فأمَّا عبادة حجر أو خشبة أَنْحَتُها بيدي فهذا ليس بشيء . فرجع زيد إلى مكَّة وهو على دين إبراهيم . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني على بن عيسي الحكمي عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال : كان زيد بن عمرو بن نُـفيل يطلب الدين وكره النصرانيَّة واليهوديَّة وعبادة الأوثان والحجارة ، وأظهــر خلاف قومه واعتزالَ آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم ولا يأكل ذبائحهم ، فقال لي : يا عامر إني خالفتُ قومي واتبعتُ ملَّة إبراهيم وما كان يعبد وإسماعيـل من بعده ، وكانوا يصلُّون إلى هذه القبلة ، فأنا أنتظر نبيًّا من ولسَّد إسماعيل يُبُعْتَثُ ولا أراني أدْركه ، وأنا أُومن به وأُصَدَقه وأشهد أنَّه نبيَّ ، فإنْ

قد رأيتُه في الجنة يسْحَبُ ذُيُولاً : قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي

طالت بك مدّة" فرأيتَه فأقْرِثُهُ منّي السلام . قال عامر : فلمَّا تنبأ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، أسلمتُ وأخبرتُه بقرل زيد بن عمرو وأقرأتُه منه السّلام فردّ عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورَحّمَ عليه وقال : سَبَرَةَ عن موسى بن ميسرة عن ابن أبي مُليكة عن حُجير بن أبي إهـاب قال : رأيتُ زيد بن عمرو وأنا عند صم بُرانة بعدما رجع من الشأم وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكنبة فصلى ركمة وسجدتين ثم يقول : هذه قبللة أبراهيم وإسماعيل ، لا أعبيد حجراً ولا أصلي إلا إلى هذا البيت حبى ولا آكل ما ذُبُح له ولا أستقدم بالأزلام ولا أصلي إلا إلى هذا البيت حبى أموت . وكان يجيع يقول : لَبَيْلُكَ لا شَرِيْكَ أُو لا يُولِد يقول : لَبَيْلُكَ لا شَرِيْكَ الله ولا يُولِد يقول : لَبَيْلُكَ مَعَبْداً لك برقوقاً .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا وهيب قال : وأخبرنا المُعلَى ابن أسد عن عبد العزيز بن المختار قال : وأخبرنا مالك بن إسساعيل أبو غسان قال : أخبرنا زهبر بن معاوية قالوا جميعاً أخبرنا ،وسى بن عقبة قال : أخبرني سالم بن عبد الله أنّه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله أنّه لفي زيد بن عمرو بن نُفيل بأسفل بلُدّ و وذلك قبل أن يتزل على رسول الله الوحي ، فقد م إله رسول الله سُفرة فيها لحم فأبى أن يأكل مما لم يُدُد كر اسم الله عليه .

قال : أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا وهيب قال : أخبرنا موسى ابن عقبة قال : مسمعتُ سالمًا أبا النضر بحدث ، ولا أعلمه إلا عن محمد بن عبد الله بن جحش ، أنّ زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ثم يقول : الشاة ُ حَدَمَهَا الله وأنزلَ من السماء ماء وأثبت لما الأرض ثم يذبحونها على غير اسم الله ، إنكاراً لذلك وإعظاماً له لا آكلُ مسما لم يُذكر اسم الله عليه .

قال : أخبرنا أبو أسامة حماًد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبهه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيتُ زيد بن عمرو بن نُفيلِ قائماً مُسْئِيداً ظهره إلى الكعبــة يقول : يا معشر قريش ، ما منكــم اليوم أحدُّ على دينُ إبراهيم غيري . وكان يحيي المؤودة يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : مَـهَـلاً لا تَقْسَلُـهَا أَنا أَكْفَـيكَ مَـوّونتها ، فِأَخَلُها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شتَ دَفعتُها إليك وإن شَتَ كَفيتك مؤونتها .

قال : أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : سُئل النبيّ عن زيد ابن عمرو بن نُفَيل فقال : يُببّعثُ يومَ القيامة أمنَّ وَحُدَّهُ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني موسى بن شبية عن خارجة ابن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعتُ سعيد بن المسبّ يذكر زيد ابن عمرو بن نُفيل فقال : توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله بخمس سنين ، ولقد نزّل به وإنّه ليقول أنا على دين إبراهيم . فأسلم ابنه سعيد بن زيد أبو الأعور واتبع رسول الله ، وأتى عمر بن الخطاب الله لزيد بن عمرو وقال رسول الله : غفر الله الزيد بن عمرو ورحمه ، فإنّه مات على دين إبراهيم . قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستغفر له . ثمّ يقول سعيد بن المسبّ ؛ رحمه الله وغفر له .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني زكريًا، بن يحبّى السعيدي عن أبيه قال : مات زيد بن عمرو فدُفن بأصل حراء

وقال : وكان لسعيد بن زيد من الولد عبد الرّحمن الأكبر لا بقية له وأمّد رَمَّلة ، وهي أمّ جميل بنت الخطاب بن نُفيل ، وزيد لا بقية له ، وعبد الله الآكبر لا بقية له ، وعاتكة ، وأمّهم جليسة بنت سُويد بن صامت ، وعبد الرّحمن الأصغر لا بقية له ، وعمر الأصغر لا بقية له ، وأمّ موسى وأمّ الحسن ، وأمّهم أمامة بنت الدُّجيج من غسّان ، وعمد وإبراهيم المُوضغر وعبد الله الأصغر و أمّ حبيب الكبرى وأمّ الحسن الصغرى وأمّ زيد الكبرى وأمّ سلمة وأمّ حبيب الصغرى وأمّ سعيد الكبرى توقيت قبل أبيها ، وأمّ سلمة وأمّ حبيب الصغرى وأمّ سعيد الكبرى توقيت قبل أبيها ، وأمّ

زيد وأمنهم حَزَّمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو ابن شببان بن محارب بن فهر ، وعمرو الأصغر والأسود وأمنهما أمّ الأسود امرأة من بني تغلب ، وعمرو الأكبر ، وطلحة هلك قبل أبيه لا بقية له ، وزُجِلَة امرأة وأمنهم ضَمُّح بنت الأصبخ بن شعب بن ربيع بن مسعود ابن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم من كلب ، وإبراهيم الأكبر وحفصة وأمنهما ابنة قربة من بني تغلب ، وخالد وأمّ خالد توقيت قبل أبيها وأمّ النعمان وأمنهم أمّ خالد أمّ ولد ، وأمّ زيد الصغرى وأمنها أمّ بشير بنت أبي عميد المتحاد المتحادي ، وأمّ زيد الصغرى كانت تحت المختار بن أبي عميد وأمنها من طيّ م وعائشة وزينب وأمّ عبد الحوّلاء وأمّ صالح وأمنهم أمّ ولد ،

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : أسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن نُعْيل قبل أن يدخل رسول الله دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محملً بن عمرو بن حَزّم قال : لما هاجر سعيـــد بن زيد إلى المدينة نزل على رِفاعة بن عبد المنذر أخبي أبي لُبابةً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثنيه عبد الملك بن زيد من ولد سعيد بن زيد عن أبيه قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين سعيد بن زيد ورافع بن مالك الزّرَتيّ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبَّرْهَ عن المِسْوَر بن رفاعة عن عبد الله بن مكنت عن حارثة الأنصاريّ ، قال محمد بن عمر وسمعتُ بعض هذا الحديث من غير ابن أبي سبَّرَهَ ، قالوا : لما تتحبّن رسولُ الله فصولَ عير قريش من الثام بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُعُيل قبل خووجه من المدينة بعشر ليال يتحسّبان خبر العير ، فخرجا حتى بلغا الحوراء قلم يزالا مقيين هناك حتى مرت بهما العير ، وبلغ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحبرُ قبل رجوع طلحة وصعيد إليه فندب أصحابه وخرج يربد العير ، فساحلت العير وأسرعت ، وصاروا الليل والنهار فرمّاً من الطلبة ، وخرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن يريدان المدينة ليخبرا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خبر العير ولم يسلما غروجه ، فقدما المدينة في اليوم الذي لاقى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيه النفير من قريش بيدر ، فخرجا من المدينة يعرضان رسول الله عليه فلقياه بشريان قيما بين مملل والسيالة على المحجة منصرةا من بدر ، فلم يشهد طلحة وسعيد الوقعة ، وضرب لهما رسول الله بسهمانها وأجورهما في بدر ، فكانا كن شهدها . وشهسد سعيد الحداد والمناهد كالمها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

قال : أخبرنا يحيى بن سيد الأموي قال : أخبرنا عبيدة بن مُعتب عن سالم بن أي الجَعدُ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : انتبئت حراء وانه ليس عليك إلا بني أو صدين أو شهيد . قال فسمى تسعة " : رسول الله وأبا بكر وعمر وعلياً وعلمان وطلحة والزير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك ، وقال : لو شنت أن أسمي العاشر العلث ، يعى نفسه .

قال : أخبرنا الحجّاج بن المينهال قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن الكلبيّ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُميل قال : قال رسول الله : عشرةٌ من قريش في الجنّة : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن مالك وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل وأبو عُبيدة ابن الجرّاح .

قال : أخبرنا أنس بن عياض اللبني عن يحيني بن سعيد قال : أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه استُشُرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نُعُيل يومُ الحمعة بعدما ارتفع الضَّحى فأتاه ابن عمر بالعقيق وتَتَرَكَ الحُمُعَةُ .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا عبد الله ، يعني ابن عمر ، عن أبي عبد الله ، يعني ابن عمر ، عن أبي عبد الجبار قال : سمعتُ عائشة بنت سعد بن مالك تقول : غَسَلَ أبي سعدُ بن مالك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بالعقبق ثم احتملوه يمشون به حتى إذا حاذى سعد بداره دخل ومعه الناس ، فدخل البيت فاغتسل ثم خرج فقال ليمين معه : إني لم أغتسيل من غُسُل سعيد إنما اغتساتُ من الحرّ .

قال : أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة اللبثي عن عبيــــد الله بن عمر عن نافع أنّ ابن عمر حنّط سعيد بن زيد وحمله ثمّ دخل المسجد فصلتي ولم يتوضّأ .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير عن عيــــد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أنّه حنط سعيد بن زيد بن نفيل فقيل له : نتأثيك بمــِـــُك ؟ فقـــال : نعم ، وأيّ طيب أطيب من المــك ؟

قال : أخبرنا وكبيع بن الجرّاح ومعن بن عيسى قبالا : أخبرنا عبد الله ابن عمر العمريّ عن نافسع عن ابن عمر أنّه استُصُرِّحَ على سعيد بنّ زيد يومّ الجمعة ، وابّن عمر يتجهّز للجمعة ، فأناه وترك الجمعة .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيّى بن سعيسد عن نافع عن ابن عمر أنه استُنصرِ خَ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يوم الجمعة بعدما ارتفع الضّحى فأناه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة .

قال. : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نــافع أنّ سعيد بن زيد مات يالعقيق فحُمل إلى المدينة ودُفن بها .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك أنّ سمع غير واحد يقول : إنّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مات بالعقيق فحُمل إلى المدينةً ودُفن بها . قال : أخبرنا الفضل بن دُكين عن ابن عُبينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن قال : دُعيَّ ابن عمر إلى سعيد بن زيد وهو يموت وابن عمر يَسَسُتَجُسرُ للجمعة ، فأناه وترك الجمعة .

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : حدثني عبد الملك بن زيد من ولد سميد بن زيد عن أبيه قال : توفي سميد بن زيد بالعقيق فحمل على رقاب الرجال فدفن بالمدينة ونزل في حفرته سعد وابن عمر وذلك سنة خمسين أو إحدى وخمسين ، وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة ، وكان رجلاً طُولاً آدم أشعر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا حكيم بن محمد من ولسد المطلب بن عبد مناف عن أبيه أنه وأى في خاتم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل آية من كتاب الله ، قال محمد بن عمر : وهو الثبت عندنا لا اختلاف فيه بين أهل البلد وأهل العلم قبلاً أن سعيد بن زيد مات بالعقيق وحمل فدفن بالمدينة وشهيدة سعد بن بن إي وقاص وابن عمر وأصحاب رسول الله وقومه وأهل بيته وولده على ذلك يعرفونه ويروونه . وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم بالكوفة في خلافة معاوية بن أبي سفيان وصلى عليه المغيرة بن شعبة وهو يومئذ والي الكوفة لمعاوية .

### عمرو بن سُراقة

ابن المجتمر بن أنس بن أداة بن رياح بن عبد الله بن قُرُّط بن رِزاح ابن عديّ بن كعب بن لُوّيّ وأمّه آمنة بنت عبد الله بن عُمير بن أهيب ابن حُدافة بن جُمَعَ .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة عن

عبد الله بن أبي بكر بن حَرَّم قال : لما هاجر عمرو وعبد الله ابنا سرافة بن المعتمر من مكنّة إلى المدينة نزلا على رفاعة بن عبد المنذر أخي أبي لبابة بن عبد المنذر .

قالوا : وشهد عمرو بن سراقة بدراً في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن السحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر أجمعوا على ذلك ، وذكر محمد بن إسحاق وحده من بينهم أن أخاه عبد الله بن سراقة شهد أيضاً بدراً ، ولم يذكر ذلك غيره وليس هو عندنا بثبت ، وشهد عمرو بن سراقة أحداً والخندق. والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوفي في خلافة عثمان بن عضان ، قال محمد بن إسحاق : وتوفي عبد الله بن سراقة وليس له عقب .

## ومن حلفاء بني عدي ً بن كعب ومواليهم عامر بن ربيعة بن مالك

ابن عامر بن ربيعة بن حُبير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رُفيدة ابن عَنْز بن وائل بن قاسط بن هيئب بن أفسى بن دُعْسِي بن جديلسة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وكان حليفاً للخطاب بن لائميل ، وكان الخطاب لما حالفه عامر بن ربيعة تبتاه وادّعاه إليه فكان يقال له عامر بن الخطاب حتى نزل القرآن : ادْعوهُم الآبائيهِم ، فرجع عامر إلى نسبه ، فقيل عامر بن ربيعة ، وهو صحيح النسب في وائل .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : أسلم عامر بن ربيعة قديماً قبل أن يدخل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، دار الأرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها . قالوا : وهاجر عامر بن ربيعة إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً ومعه امرأتُه ليلي بنت أبي حَشْمة العَدَوبَة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : ما قلدم أحدُّ المدينة للهجرة قبلي إلا أبو سلمة بن عبد الأسد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : ما قدمت ظعينة "المدينة أوّل من ليلي بنت أبي حثمة ، يعني زوجته .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين عامر بن ربيعة ويزيد بن المنفر بن سَرْح الأنصاري ، وكان عامر بن ربيعة بكنى أبا عبد الله ، وشهد بدراً وأحُداً والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وقد روى عن أبي بكر وعمر .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني وخالد بن مدخلد البَحبَي قالا : أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة ، وكان عامر بدرياً ، قال : قام عامر ابدرياً ، قال : قام عامر ابدرياً ، قال : قام عامر ابدرياً ، قال : قام عامل عن الليل وذلك حين نشيب الناس في الطعن على عثمان فصلى من الليل م نام فأتي في المنام فقيل له : قُم فاسأل الله أن يُمينك من الفتذ التي أعاذ منها صالح عباده ، فقام فصلى ثم اشتكى فما أخرج به إلا جنازة .

قال محمد بن عمر : كان موتُ عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بن عفّان بأيّام ، وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إلاّ بجنازته قد أخرجت .

## عاقل بن أبي البُحير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة آ بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كتانة ، وكان اسم عاقل غافلاً فلما أسلم سماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عاقلاً . وكان أبو البكير بن عبد ياليل حالف في الجاهلية نغيل بن عبد العزى جد عمر بن الحطاب فهو وولده حلفاء بني نغيل ، وكان أبو معشر ومحمد بن عمر يقولان : ابن أبي البكير . وكان موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وهشام بن محمد الكلى يقولون : ابن البكير .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيسد ابن رومان قال : أسلم عاقل وعامر وإياس وخالد بنو أبي الكير بن عبد ياليل جميعاً في دار الأرقم وهم أوّل من بابع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فيها .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الجبّار بن عُمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم قال : خرج عاقل وخالد وعامر واياس بنو أبي البكير من مكة إلى المدينة للهجرة فأوعبوا رجالهـــم ونساؤهم فلم بين في دورهم أحد حي غُلقت أبوابهم فتزلوا على رفاعة ابن عبد المتذر .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عاقل بن أبي البكير وبين مبشّر بن عبد المنذر وقتلا جميعاً ببدر ، ويقال بل آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عاقل بن أبي البكير ومُجَدَّر بن زياد ، وقتُل عاقل بن أبي البكير يوم بدر شهيداً وهو ابن أربع وثلاثين سنة ، قتله مالك بن زهير الجُمُشَي أخو أبي أسامة .

## خالد بن أبي البكير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غييرَة بن سِعد بن ليث بن بكر بن عسد مناة بن كنانة .

آخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين خالد بن أبي البكير وبين زيد بن الدَّنْيَةَ . وشهد خالد بن أبي البكير بدراً وأحدًا وقتل يوم الرجيع شهيداً في صفر سنة أربع من الهجرة . وكان يوم قُتُل ابن اربع وثلاثين سنة ، وله يقول حسّان بن ثابت :

 الا ليني فيها شهدتُ ابن طارق وزيداً ، وما تُغني الأماني ، ومرثدا فدانعتُ عن حبيب وعاصم وكان شفاءً لو تداركتُ خالدا

#### إياس بن أبي البكير

ابن عبد باليل بن ناشيب بن غييرَة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة .

آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين إياس بن أبي البكير والحارث بن خَزَمَة . وشهد إياس بن أبي البكير بدراً وأحدًا والحسدق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

## عامر بن أبي البكير

ابن عبد ياليل بن ناشب بن غييرَةَ بن سعد بن ليث بن بكر بن عبسد مناة بن كنانة . آخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين عامر بن أبي البكير وثابت ابن قيس بن شمّاس . وشهد عامر بن أبي البكير بدراً وأحدُداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

#### واقد بن عبد الله

ابن عبد مناة بن عزيز بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وكان حليفاً للخطاب بن نُفيل .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : أسلم واقد بن عبد الله التميمي قبل دخول رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم قال : لما هاجر واقد بن عبد الله التمبيمي من مكنّه إلى المدينة نول على رفاعة بن عبد المنذر .

قالوا : آخی رسول الله ، صلّی الله علیه وسلّم ، بین واقد بن عبد الله التمیمی ویشر بن البراء بن معرور .

وشهد واقد بن عبد الله مع عبد الله بن جحش سَرِيتُهُ إلى نَخْلُهُ وقتُل يومئذ عمرو بن الحضري ، فقالت يهود : عمرو بن الحضري فَتَنَلَهُ واقد بن عبد الله ، عمرو عَمَرَت الحَرِّبُ والحَضَرِيّ حَضَرَت الحرب وواقدٌ وقدت الحرب .

قال محمد بن عمر : وتفاعلوا بذلك فكان كلّ ذلك من الله على يهود ، وشهد واقد بدراً وأحدًا والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وتُوفّي في أوّل خلافة عمر بن الحطّاب وليس له عقب .

## خولي بن أبي خولي

واسم أبي حَوْلي عمرو بن زهير بن حَيْشَمَة بن أبي حُمْران ، واسمه الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف ابن حَريم بن جُعُفيّ بن سعد العشيرة بن مالك بن أُدَد بن مُذَحِيج . وكان حليفاً للخطاب بن نُفيل بن عبد العزَّى أبي عمر بن الحطَّاب من بني عديًّ ابن كعب ، أجمعوا جميعاً لا اختلاف بينهم أنَّ خولي بن أبي خولي شهد بدراً ، وقال أبو معشر ومحمد بن عمر عن رجالهم مِن أهل المدينة وغيرهم ، وشهد بدراً مع حُولي ابنه ولم يسميّاه لنا ، وأمَّا محمد بن إسحاق فقال : شهدها مع أخيه مالك بن أبي خولي وهما من جُعْفي ، وأمَّا موسى بن عقبة فقال : شهدها خوليّ بن أبي خوليّ وأخوه هلال بن أبي خوليّ حليفان لهم . وأمَّا هشامُ بن محمد بن السائب الكلبي فذكر في كتابه ، كتاب النسب ، أنَّه شهد بدراً خوليٌّ بن أبي خوليٌّ ونَسَبَّه هذا النَّسبَ الذي نسبناه إليه . قال وشهدها معه أخَـَواه هلال" وعبد الله ابنا أبي خولي" وشهد خولي" بن أبي خولي" بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كلُّها مع رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومات في خلافة عمر بن الخطَّاب . وذكر محمد بن إسخاق أنَّ أخاه مالك بن أبي خولي" الذي شهد في روايته بدراً مات في خلافة عثمان ابن عفيّان .

# مِهْجَعُ بن صالح مولى عمر بن الخطَّاب

ويقال إنه من أهل اليمن أصابه سبّيّ فمنّ عليه عمر بن الحطّاب ، وكان من المهاجرين الأوّانين ، وقُمّل يوم بدر بين الصّفّين ، لا عقب له .

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دُكين عن المسعودي عن

القامم بن عبد الرحمن قال : أوَّلُ من استُشْهَيِدَ من المسلمين يومَ بدرٍ مهجعٌ مولى عمر بن الحطاب .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين ، قال محمد بن عمر وأخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري قالا : كان أوّل قتيل قُتُل من المسلمين يوم بدر مهجع ً مولى عمر بن الخطاب ، قتله عامر بن الحضرمي .

# ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤي خُنْيُس بن حُذَافة

ابن قيس بن عليّ بن سعد بن سَهُم وأمَّه ضعيفة بنت حيدٌيّم بن سعيد بن رئاب بن سهم ، ويكني خُنيس أبا حُدَافة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان قال : أسلم خُسيس بن حُدُافة قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، دار الأرقم .

قالوا : وهاجر خُنِيس إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد ابن إسحاق ومحمد بن عمر الواقدي ، ولم يذكر ذلك موسى بن عقبة وأبو معشر

وكان خُنيس بن حذافة زَوْجَ حفصة بنت عمر بن الحطّاب قبل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّـم .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمْ قال : لما هاجر خُنيس بن حذاقة من مكة إلى المدينة نزل على رفاعة بن عبد المنذر . قالوا : وآخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين خيس بن حذافة وأبي عَبِّس بن جبّر ، وشهد خُنيس بدراً ومات على رأس خصة وعشرين شهراً من مُهاجر النبي م سلّى الله عليه وسلّم ، إلى المدينة وصلّى عليه رسول الله ودفته بالبقيع إلى جانب قبر عثمان بن مظمون ، وليس لخنيس عقب . رجل واحد .

## ومن بني جُمْعَ بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤي عثان بن مظعون

ابن حبيب بن وَهْب بن حَلْافة بن جُمْت ويكنى أبا السائب وأمّه سُخَيَّالَة بنت العَنْبَس بن وَهْبان بن وهب بن حاافة بن جمع ، وكان لعثمان من الولد عبد الرحمن والسائب وأمّهما خولة بنت حكيم بن أميّة ابن حارثة بن الأوقص السَّلَمية .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : انطلق عثمان بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح حى أتوا رسول إلله ، صلى الله عليه وسلم ، فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائمه فأسلموا جميعاً في ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم ، وقبل أن يدعو فيها .

قالوا : وهاجر عثمان بن مظعون إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر .

قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن سابط قال : زعموا أنّ عثمان بن مظمون حرّم الحمر في الحاهلية وقال في الجاهلية : إني لا أشربُ شيئًا بُلدُهبُ عقلي وبُضحك بي من هو أدنى مني ويَحْمِلُني على أن أَشْكَسحَ كريمتي من لا أربد. فترلت هذه الآية في سورة المائدة في الحمر ، فمرَّ عليه رجل فقال : حُرَّمَت الحمر ، وتلا عليه الآية فقال : تبتًا لها قد كان بصري فيها ثابتًا .

قال : أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي ويتعلى بن عبيد الطنافسي قالا : م أخبرنا الإفريقي عن سعد بن مسعود وعمارة بن غراب اليتحسي أن عثمان بن مظعون أتى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إني لا أحب أن تركى امرأتي ، قال محمد بن يزيد : عربيتي ، وقال يعلى بن عبيد : عورتي ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وليم ؟ قال : أستحيى من ذلك وأكرمه ، قال : إن الله جعلها لك لباساً وجعلك له لما باساً وأهلي بترون عربيتي ، في حديث محمد بن يزيد ، وفي حديث يعلى عورتي ، وأنا أرى ذلك منهم ، قال : أنت تفعل ذلك يا رسول الله ؟ قال : وسلم : إن أبن مظعون لحيي سيتير .

قال : أخبرنا محمد بن أسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصي ويسيح في الأرض فقسال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أليّس لك في أسوة حسنة ؟ فأنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر ، إن خصاء أمني الصيام ليس من أمني من خصى أو اختصى .

قال : أخبرنا سليمان بن داود الطيالسي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهريّ عن سعيد بن المسبّب عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد رَدّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، على عثمان بن مظعون التبتّل ولو أذينً له في ذلك لاختتصى .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا إسرائيل قال : وأخبرنا

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد قال : أخبرنا معاوية بن عبّاش الجنّرفي عن أبي قلابة أنّ عثمان بن مظعون التخذ بعضادتي بيئاً فقعد يتمبّد فيه فبلغ ذلك الذي " مسلى الله عليه وسلّم ، فأناه فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه فقال : يا عثمان إنّ الله لم يستعشى بالرهمانية ، مرّتين أو ثلاثاً ، وإنّ خير الدين عند الله الحنيفية السّمحة .

قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : حدثي عبد اللك بن قدامة عن أبيه وعن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة بن عبد الملك بن قدامة عن أبيه وعن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة إلى رجل تشكّى على هذه العرزية في المغازي فتأذّن لي يا رسول الله في الحصاء فأختصي ؟ قال : لا ، ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه متجفر " قال بساعيل بن عبد الله بن أبي أويس : والمتجفر الذي إذا أبي النساء فإذا قام انفقطح ذلك .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا يونس بن محمد الظفري عن أبيه قال : وحد ثني محمد بن قدامة بن موسى عن أبيه عن عائشة بنت قُدامة قالا : نَزَلَ عثمان وقُدامة وعبد الله بنو مظعون والسائب بن عثمان ابن مظعون ومعمر بن الحارث حين هاجروا من مكّة إلى المدينة على عبــد الله بن سلمة العَجَادُني .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني مُجمَعَ بن يعقوب عن أبيه قال : نزلوا على حزام بن وديعة . قال محمد بن عمر : وآل ُ مظعون ممنّ أوْعَبَ في الحروج إلى الهجرة رجالهم ونساؤهم ولم بيق منهم بمكة أحد حتى غُلقت دورهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أمّ العلاء قالت : نزل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، والمهاجرون معه الملدينة في الهُجرة فتشاحّت الأنصار فيهم أن يُسْزُلوهم في منازهم حى الفَسِّرَعوا عليهم ، فطار لنا عثمان بن مظمون على الشَّرْعـة ، تعني وقع في سهمنا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : خطّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لعثمان بن مظعون وإخوته موضع دارهم اليوم بالمدينة

قالوا : وآخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين عثمان بن مظعون وأبي الهيثم بن التّيتهان . وشَهيد َ عثمان بن مظعون بدراً ومات في شعبان على رأس كلائين شهراً من الهجرة .

قال : أخبرنا عمر بن سعد أبو داود الحَمَريّ ووكيع بن الجرّاح وأبو نُكيم ومحمد بن عبد الله الأسديّ عن سفيان بن الثوري عن عاصم بن عيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، قَبَلَ عثمان بن مظمون وهو مَيّتٌ ، قال فرأيتُ دموع النبيّ ، صئلّى الله عليه وسلّم ، تَسيلُ على خدّ عثمان بن مظمون .

قال : أخبرنا الفضل بن دُكين عن خالد بن إلياس عن إسماعيل بن

عمرو بن سعید بن العاص عن عبد الله بن عثمان بن الحارث بن الحكم أن عثمان بن مظمون مات فخرج رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فكبّر عليه أربع تكبيرات .

قال : أخبرنا محمد بن عمو قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عاصم بن عبيد الله عز، عبيد الله بن أبي رافع قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يترثاد لاصحابه متشبرة "يدفتون فيها فكان قد جاء نواحي المدينة وأطرافها ، قال ثم قال : أمرت بدئ بنا الموضع ، يعني البيق ، وكان يقال له يقيع الحيسية ، وكان أكثر نبات المترفقات وبه نبجال كثيرة ، والنجل النز ، وأثل وطرفاء ، وبه بعوض كالدخان إذا أمسوا ، فكان أول من قبر هناك عثمان بن مظمون ، فوضع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حجراً عند رأسه وقال : هذا فرطنا ، فكان إذا مسات المبتئ بعده قبل : يا رسول الله أين ندفينه ؟ فيقول رسول الله : عنسد المبتئ بعده قبل : يا رسول الله أين ندفينه ؟ فيقول رسول الله : عنسد فرطنا عثمان بن مظمون .

قال : أخبرنا وكيع بن الجرّاح عن أسامة بن زيد عن أبي بكر بن عمد بن عمرو بن حرّام قال : رأيتُ قبر عثمان بن مظعون وعنده شيءً" مرتفع ، يعني كأنّه عكم ً .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أوّل من دُفق بالبقيع من المسلمين عثمان ابن مظمون فأمر به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فدفن عند موضع الكبّا اليوم عند دار محمد بن الحنفية . قال محمد بن عمر : والكبّسا الكنّاسة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر ومعن بن عيسى قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر قال : لما مُرْ يجنازة عثمان بن مظعون قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ذهبت ولم تكبّسُ منها بشيء ، يعني الدنيا . قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهري عن خارجة ان زيد عن أم العلاه امرأة من نسائهم قال : وأخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان عن إبراهيم بن سعد قال : أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن أم العلاه امرأة من نسائهم قد كانت بابعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وذَكرَت أن عضان بن مظعون اشتكى عندهم : فمرضناه حي إذا توفي جعلناه في أثوابه فأتانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قالت أذهب عشك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله ، قالت : له : لا أدري بأبي أنت عليه وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت لجاء الله ين أن الله أكرمه ؟ فقلت جاء الله ين ، والله إني لأرجو له الحير وإنتي لمرسول الله ، ومن أو قال : أما هو فقد ما يُعدَّ أن يك لم قالت : ما يعمل أن يه قالت : فمن بأبي وأمي ؟ فوالله لأ أزكي بعده أحسداً أبدأ . قالت : فاحر تنبي فالت : فاصل عنا تنجري ، قالت : فاصل عنا تنجري ، قالت : فاصل الله عسكه .

قال : أخبرنا بزيد بن هارون وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالوا : أخبرنا حصاد بن سلمة قال : أخبرنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأته : هنياً لك الحنة عثبان بن مظعون ! فنظر إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ننظر فقال : والله إني لرسول ألله فارسك وصاحبك ، فقال : والله إني لرسول ألله فارسك وصاحبك ، فاشتلت ذلك على أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يقول ذلك لمثل عثمان بن مظعون وهو من أفضلهم . فلما مات ، قال يزيد : زيب بنت رسول الله ، صلى الله عيد وسلم ، وقال عثمان : رُقبته بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال سلمان بن حرب : ابنة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال بريد ترسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال سلمان بن حرب : ابنة لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله ، صلى الله وسلم ، قال رسول الله ، صلى الله وسلم ، قال رسول الله ، صلى الله وسلم ، قال رسول الله ، المحتمي بسكتينا الحير عثمان بن مظعون .

قال يزيد بن هارون في حديثه : فَبَكَتَ النساءُ فجعل عمر بن الحطاب يَضَّرِيُهُونَ بُسُوطه ، فأخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبده وقال : مَهَلاً يَا عمر ، ثُمَّ قال : ابْكِينَ ولِيَاكُنَ وَنَعَينَ الشيطان . ثمَّ قال : إنه مَهُما كان من العَيْن والقَلْب فمين اللهِ ومن الرَّحْسَة وما كان من البد واللسان فمين الشيطان .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : توفّي عثيان بن مظعون فسمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، عجوزاً تقول وراء جنازته : هنيناً لك أبا السائب الحنة ، فقال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : وما يُدريك ؟ فقالت : يا رسول الله أبو السائب ، قال : والله ما نعلم إلا خبراً . ثم قال : بحسَسْكِ أن تقولي كان يُحبّ الله ورسولة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيه الله بن عبد الله بن عبية أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لما توفي عثمان ابن مظعون وفاةً لم يُقتلُ : هَبَطَ من نفسي هَبُطلًا صَحْمَةً فقلتُ انْظُرُوا إلى هذا الذي كان أشدنا تَخَلَياً من اللنا ثم مات ولم يُقتلُ فلم يزل عثمان بثلك المتزلة من نفسي حتى توفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقلت وبلك يرتزا يتموتون ، ثم توفي أبو بكر فقلت وبك إن خياراً يتموتون ، ثم توفي أبو بكر فقلت وبك

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن قدامة بن موسى عن أبيه عن عائشة بنت سعد قالت : نترَل في قبر عثمان بن مظمون والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، قائم على شفير القبر ، عبدُ الله بن مظمون وقُدامة ابن مظمون والسائب بن عثمان بن مظمون ومعمر بن الحارث .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا كثير بن زيد عن الطلب ابن عبد الله بن حَشَطَب قال : لما مات عثمان بن مظعون دُفن بالبقيع فأمر رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، بشيء فوضع عند رأسه وقال : هذا علامةٌ قَتَبرِه يُدُفِّنُ إليه ، يعني مَنْ مات من بعده .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن قُدامة عن أبيه عن شخائشة بنت قدامة قالت : كان عثمان بن مظعون وإخوته متقاربين في الشبّه ، كان عثمان شديد الأدمة ليس بالقصير ولا بالطويل ، كبير اللحية عريضها ، وكذلك صفة ُ قُدامة بن مظعون إلا أن قدامة كان طويلاً ، وكانت كنية ُ عِثمان أبا السائب .

#### عبد الله بن مظعون

ابن حبيب بن وهب بن حُدَّافة بن جُمْحَ وأمَّه سُخيلة بنت العَنْبُسَس ابن وَهُبَّان بن وهب بن حَدَّافة بن جمع ، ويكنى أبا محمد .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان قال : أسلم عبد الله وقدامة ابنا مظعون قبل دخول رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها .

قالوا : وهاجر عبد الله بن مظعون إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في روايتهم جميعاً ، وتنى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عبد الله إبن مظعون وسهل بن عبيد الله بن المعلى الأنصاري ، وشهد عبد الله بن مظعون بدراً وأحملاً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومان سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عضان ، وهو ابن ستين سنة .

#### قدامة بن مظعون

ابن حبيب بن وهب بن حفافة بن جُمْحَ ، ويكنى أبا عمر وأمّه غَرِية بنت الحويرث بن العبّس بن وَهْبان بن وهب بن حفافة بن جُمْعَ . وكان لقدامة من الولد عمر وفاطمة وأميهما هند بنت الوليد بن عبّة بن ربعة بن عبد منصف بن عبد مناف بن قُمِيّ ، وعائشة وأمّها فاطمة بنت إلى سفيان بن الحارث بن أميّة بن الفضل بن مُنتقد بن عفيف بن كليب بن حُبِية من خُرَاعة ، وحفصة وأمّها أمّ ولد ، ورَمُلة وأمّها صَقية بنت الحطاب بن نعيل بن عبد العربي بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن رواح بن عبد الله بن قُرْط بن رواح بن عبد الله بن قُرْط بن الحطاب . وهاجر قدامة إلى أرض الحبية الهجرة الثانية في رؤاية عملة بن إسحاق وعملة بن عمر ، وشهد قدامة بنا وأحدًا واخدتي والماهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال : أخبرنا عملية بن عمر قال : حدثني قسدامة بن موسى عن أبيه عن عائشة بنت قدامة قالت : توفّي قدامة بن مظعون سنة ست وشلائين وهو ابن تمان وستين سنة ، وكان لا يغيّرُ شَيّبة .

#### السائب بن عثان

ابن مظعون بن حبيب بن وهب بن حـذافة بن جُمُسَع وأمَّ خَوَلَـّهُ بنت حكيم بن أُميّة بن حارثة بن الأوقص السُلّميّة ، وأمَّها ضعيفة بنت العاص بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصي ، وهاجر السّاهب بن عثمان إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في روايتهم جميعاً.

وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين السائب بن عثمان وبين

حارثة بن سُراقة الأنصاريّ ، وقتُل حارثة بيدر شهيداً . وكان السائب بن عثمان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد السائب بن عثمان بندراً في رواية محمّد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد ابن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة فيمن شهد عنده بدراً . وكان هشام ابن محمّد بن السائب الكلبي يقول : السني شهد بدراً هو السائب بن مظعون أخو عثمان بن مظعون لأبيه وأمّد .

قال محمله بن سعد : وذلك عندنا منه وهمل لأن أصحاب السيرة ومن يعلم المغازي يشتبتون السائب بن عثمان بن مظهون فيمن شهد بدراً وشهد أحتما والخندق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد يوم اليمامة ، وأصابه يومئذ سهم " ، وكانت اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة النتي عشرة ، فمات السائب بعد ذلك من ذلك السهم وهسو ابن بضمم وثلاين سنة .

## مُعْمَر بن الحارث بن مُعْمَر

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَّح وأمَّه قُتيلة بنت مظعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَّع .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : أسلم معمر بن الحارث قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم .

قال : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معمر بن الحارث ومُعاذ بن عفراء ، وشهد معمر بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كيائها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوفّي في خلافة عمر بن الخطاب . خمسة نفر .

# ومن بني عامر بن لؤي ۖ . أبو سَبْرة بن أبي رُهُم

ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود " بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي وأمه بَرَهُ بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عامر بن لؤي سبّرة من الولد محمد " وعبد الله وسعد وأمهم أم كلوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود " بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي " ، وكان أبو سبّرة من مهاجرة الحبشة الهجرتين جميعاً ، وكانث معه في الهجرة الثانية امرأتُهُ أم كلاوم بنت سُهيل بن عمرو . وذكر ذلك محمد بن إسحاق وعمد بن عمر ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي سبرة بن أبي رهم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حد ثني محمله بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قنادة قال : أمّا هاجر أبو سبرة بن أبي رهم من مكنّة إلى المدينة نزل على المنذر بن محمّد بن عُمّية بن أحبحة بن الجُمّلاح .

قالوا : وشهد أبو سبرة بدراً وأحداً والخندق المشاهد كلنها مع رسول الله ، وكان قد رجع إلى مكة بعد وفاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فتزلها فكرّه و ذلك له المسلمون ، وولّسده يُشكرون ذلك ويدفعونه أن يكون رَجّع إلى مكة فتزلها بعد أن هاجر منها ، وتوفّي أبو سبرة بن أبي رهم في خلافة عثمان بن عثان .

## عبد الله بن تخرُّ مَةُ

ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد وُد ً بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لئوي ، ويكنى أبا عمد وأمه بقيانات بنت صفوان بن أُميت ، ابن مُحرَّث بن خُمُل بن شيق ً بن رَقبَة بن مُخْدِج بن ثعلبة بن مسالك ابن كنانة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : سمعتُ عبد الله بن أبي عُبيدة يَسأل رجلاً من ولد عبد الله بن عرمة فقال : كان عبد الله يكنى أبا محمد وكان له من الولد مُساحق وأمّة زينب بنت سُراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة ابن رياح بن قُرُط بن رِزاح بن علديّ بن كعب ، وهو أبو نوفل بن مُساحق وله فينة وعقب بالمدينة .

قالوا : وهاجر عبد الله بن غرمة إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعــًا في رواية محمّــ بن عمر وأما في رواية محمّــ بن إسحاق فـــــــــــــــــ في الهجرة الثانية ولم يذكره في الهجرة الأولى ، وأمّــا مومنى بن عقبة وأبو معشر فلسم يذكراه في الأولى ولا في الثانية .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر عبد الله بن نحرمة من مكة إلى المدينة نزل على كلئوم بن الهدام.

قالواً : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عبد الله بن غرمة وَفَرُوةَ بن عمرو بن وَذَفَةَ من بني بَيَاضة . وشهد عبد الله بن عمرمة بدراً وهو ابن ثلاثين سنة وشهد أُحُداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد اليمامة وقتُل يومثه شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثني عشرة وهو ابن إحدى وأربعين سنةً .

#### حاطب بن عمرو

أخو سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُد بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لوئي وأمّة أسماء ُ بنت الحارث بن نوفل من أشبْجع ، وكان لحاطب من الولد عمرو بن حاطب وأمّة رَبْطة بنت علقمة بن عبد الله بن أنى قسر.

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد ابن رومان قال : أسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دار الأرقم .

قالوا : وهاجر حاطب بن عمرو إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعاً في رواية محمّد بن إسحاق ومحمّــد بن عمر ولم يذكر ذلك موسى بن عقبة وأبو معشر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا سليط بن مسلم العسامريّ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال : أوّل من قدم أرض الحبشة جاطب ابن عمرو بن عبد شمس في الهجرة الأولى . قال محمد بن عمر : وهذا الشت عندنا .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم قال : لما هاجر حاطب بن عمرو من مكّة إلى المدينة نزل على رفاعة بن عبد المنذر أخي أبي لنّبابة بن عبد المنذر .

قالوا : وشهد حاطب بن عمرو بدراً في روايتهم جميعاً وذكر موسى ابن عقبة في كتابه أن أخاه سليط بن عمرو شهد معه بدراً ، ولم يذكر ذلك غيره وليس بثبت ، وشهد حاطب أحداً .

### عبد الله بن سُهيل بن عمرو

ابن عبد شمس بن عبد وُد آ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لُوّي ، ويُنكى أبا سُهيل وأمّه فاختهُ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصي ، وهاجر عبد الله بن سُهيل إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية في رواية محملة بن إسحاق ومحملة بن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معملة ، ثم رجع إلى مكة فأخذه أبوه فأرثيقةُ عنده. وفيّتَهَ في دينه

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عطاء بن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبيه قال : خرج عبد الله بن سهيل إلى نفير بدر مع المشركين وهو مع أبيه سهيل بن عمرو في نفقتيه وحمالاته ولا يتشكن أبوه أتسه قد رجع إلى دينه ، فلما التقى المسلمون والمشركون بيدر وتراءى الجماعان انتحاز عبد الله بن سهيل إلى المسلمين حتى جاء رسول الله ، صلى الله علمه ذلك أبه سهيل بن عمرو غيظا شديداً . قال عبد الله : فجعل الله ، عز وجل ، لي وله في ذلك خيراً كثيراً ، وشهد عبد الله بن سهيل أحكاً والخدى والمناهد كليا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد اليمامة وقد بن مجان كليا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد اليمامة وقد ابن مجان وولائين سنة وليس له عقب ، فلمنا حج أبو بكر الصديق في خلافته أناه سنهيل بن عمرو بمكة فعزاه أبو بكر بعبد الله فقال سهيل : لقد بلغي أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يتشقع الشهيد المتبين من أهله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يتشقع الشهيد المتبين من أهله بأنا أرجو الا يتبدأ ابني بأحد قبلي .

### عُمير بن عوف

مولى سهيل بن عمرو ويكنى أبا عمرو ، وكان من مُولَدي مكة ، وكان موسى بن عقبة وأبر معشر ومحمَّد بن عمر يقولون : عمير بن عوف . وكان محمَّد بن إسحاق يقول : عمرو بن عوف .

قال : أخبرنا محمد بن غمر قال : حدَّني نحمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هأجر عمير بن عوف من مكنة إلى المدينة نزل على كلئوم بن الهدة م.

قالوا : وشهــد عمير بن عوف بـــــدراً وأُحُداً والخندق والمشاهد كلُّها .مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سكيط بن عمرو عن أهله قالوا : مات عمير بن عوف بالمدينة في خلافة عمر بن الحطاب وصلّى عليه عمر .

# وَهُبُ بن سعد بن ابي سُرُح

ابن الحارث بن حبيب بن جَلَيْمَةَ بن مسالك بن حِسَل بن عامر بن لُوْمِيّ ، وهو أخو عبد الله بن سعد وأمهما مُهانَةَ بنت جابر من الأشعربين .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني مخمّد بن صالح عن عاصم بن غمر بن قتادة قال : لمّـــا هاجر وهب بن سعد من مكّة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدّم .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين وهب بن سعمد وسُويد بن عمرو وقُتُلا جميعاً يوم مُوتتَه شهيدين . وشهد وهب بن سعمد بدراً في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمد بن عمر ولم يذكره محمد ابن إسحاق في كتابه فيمن شهد بدراً . وشهمد وهب بن سعد أحدًا والخندق والحدُّبيية وخيير وقتُل يوم موتة شهيداً في جمسادى الأولى سنة ثمان من الهجرة ، وكان يوم قُتُل ابن أربعين سنة .

## ومن حلفاء بني عامر بن لؤي من أهل اليمن سعد بن خُوْلَة

حليف لهم من أهل اليمن ويكنى أبا سعيد ، هكذا قال موسى بن عقبة. ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر ، وقال أبو معشر سعد بن خوّليّ حليف لهم من أهل اليمن .

قال محمله بن سعد : وسمعتُ من يذكر أنّه ليس بحليف وأنّسه مولى أي رُهُم بن عبد العُرْق العامريّ وكان من مهاجرة الحيشة في الهجرة الثانية. في رواية محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمر ولم يذكره موسى بن عقبـة وأبو معشر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر سعد بن حَوَّلَةَ من مكة إلى المدينة نزل على كلئوم بن الهدة م

قالوا : وشهد سعد بن خولة بدراً وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهد أُحدًا والحندق والحديبية ، وهو زوج سُبيعة بنت الحَارث الأسلمية التي ولدت بعد وفساته بيسير فقال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الكيمي مَنْ شيئت . وكان سعد بن خوّلة قد خرج إلى مكة فمات بها ، فلماً كان عام الفتح مرض سعد بن أبي وقاص ، فأتاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعوده لما قدم من الجعيرانة معتمراً فقال رسول الله ، صلى الله عليه الله ، صلى الله عليه عليه أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن مات بمكنة وذلك أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يتكرّرُهُ لمن هاجر من مكنة أنْ يترجيع إليها أو يقيم بها أكثر من انقضاء نسكمه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا سفيان التوريّ عن عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال : سمعتُ النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، يقول : إنّما هي تُسلاتُ يُعْيَمُها المهاجر بعد الصدر بمكة .

# ومن بني فيهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وهم آخر بطون قريش،أبو عُبيدة بن الجر اح

واسمه عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هـــلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فيهر وامّــة أميمة بنت غشّم بن جابر بن عبد العرّى بن عامرة ابن عميرة وأمّــها دعّــد بنت هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر ، وكان لأبي عُبيدة من الولد يزيد وعمير وأمّـهما هنــد بنت جابر بن وهــــب ابن صبّاب بن حُبير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُوي فدرّج ولدُ أبي عبدة بن الجرّاح فليس له عبّـــ .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قالم : أخبرنا محمّد بن صالح عن يزيد بن رومان قال : أسلم أبو عبيدة بن الجرّاح مع عثمان بن مظعون وعبد الرحمن ابن عوف وأصحابهم قبل دخول رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، دار الأرقم . قالوا : وهاجر أبو عبيدة إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر .

قال : أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني محملة بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر أبو عبيدة بن الجرّاح من مكنّة إلى المدينسة نزل على كلثوم بن الهدّم .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمّد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين أبي عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة .

قال محملة بن عمر : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، بين أبي عبيدة بن الجرّاح ومحملة بن مسلمة وشهد أبو عبيدة بدراً وأحُداً وثَبَّبَتَ يومَ أُحَدُ مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين انهزم الناس وولّوا .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إسحاق بن يحيى عن عيسى ابن طلحة عن عاشة قالت: سمعتُ أبا بكر يقول : لما كان يوم أحد ورثمي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في وجهه حتى دختكت في أجنستيه وانسان قد أقبل من قبل المشرق يقليرُ طَيْرَانا، فقلتُ : اللهم اجعلهُ وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يقليرُ طَيْرَانا، فقلتُ : اللهم اجعلهُ المعاعة ، حتى توافينا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا أبو عبيدة بن المحرّاح قد بدرتي فقال : أسالك بالله يا أبا بكر ألا تركشتني قائزيمه من وجننة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال أبو بكر : فتركشت فأخته أبو عبيدة ثم أخذ الحلقة الأخرى بنتيته الأخرى فسقطت ، وسقطت بالنورى فسقطت ، فكان أبو عبيدة في الناس أثرمَ .

قالوا : وشهيد أبو عبيدة الحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان من عليّـة أصحابه وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى ذي القَصَّة سريَّة ۖ في أربعين رجلاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا داود بن قيس ومالك بن أنس قالا : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبا عبيدة بن الحرّاح سرية في ثائماته من المهاجرين والأنصار إلى حيّ من جُهينة بساحل البحر وهي عُزُّوة الحَبِّمَالِ .

قال : أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا هشام اللستوائي عن أبي الزير عن جابر قال : بَعَثَناً رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مع أبي الزير عن جابر قال : بَعَثَناً رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مع أبي فأعطانا منه في شفية فيشفة وبشفة وبضفة عشر رجلاً ورَودتا جراباً من تمر من الماء حتى سمينا وتسقية وتشربُ عليه مثل الكتيب يقال لها العنبر فقال أبو عبيدة : مسيّنة " الكاوا ، ثمّ قال : مثل الكتيب يقال لها العنبر فقال أبو عبيدة : مسيّنة " الأكلوا ، ثمّ قال : هئي مرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل الله ونحن مضطرون ، فأكلنا منه عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة واصطنعنا منه وشيقة " . قال ولقد جلكس ثلاثه عشر رجلاً منا في موضع عينيه وأقام أبو عبيدة ضلاماً من أشلاعه فرحل أجسم بعير من أباعر القوم فأجازه تحته ، فلما قد مثل من أشلاعه فرحل أبسم بعير من أباعر القوم فأجازه تحته ، فلما قد مثل من أشلاعه فرحل أبدسم بعير من أباعر القوم فأجازه تحته ، فلما قد مثل من شيء " و قال : كنا نبتغي عبرات قريش ، فلم شيء " ؟ قالا : نعم .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ويزيد بن هارون وسليمان بن حرب قالوا : أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سألوه أن يبعث معهم رجلاً يُمكنكُم السّنة والإسلام ، قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال : هذا أمين هذه الأمة .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا شُعية ووُهيب بن خالد قالا : أخبرنا خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا إنّ لكلّ أمنّ أميناً وإنّ أمين هذه الأمنّة أبو عبيدة بن الجراح .

قال : أخبرنا أبو الوليد الطالسي ووهب بن جرير وبحيى بن عباد وعنان بن مسلم قالوا : أخبرنا شعبة قال : أخبرنا أبو إسحاق عن صلة ابن زُمَرَ العبسي عن حُديفة أن ناساً من أهل تنجران أبوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ابعت معنا رجلا أميناً ، قال : الأبعثين إليكم رجلا أميناً عنال : الأبعثين إليكم أصحاب رسول الله ، على الله عليه وسلم ، قال فيعث أبا عيدة بن الجراح . قال : أخبرنا صفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زُمُور عن حُديفة قال : جاء السيد والماقب إلى رسول الله ، على الله على وسلم ، فقالا : يا رسول الله الهيا أبيناً ، فقال : سأبعث صلى الله عليدة بن الجراح . على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : حدثني سليمان بن بلال قال : وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا عبد العزيز أبن عمد الدراوردي جميعاً عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرُيرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يَعْمَ الرجلُ أبو عبيدة بن الجراح .
قال : أخبرنا روح بن عبيادة وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة أن نقش خام أبي عبيدة بن الجراح كان :

الحُمْسُ لَهُ . قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا سليمان بن المغيرة قال : أخبرنا ثابت قال : قال أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير على الشأم : يا أيها النّاس إني امرؤ من قريش وما منكم من أحد أحمر ولا أسودً بَغَ ضُلُّني بِنَقُوى إلا وَدِدْتُ أَنِي فِي مِسْلاخِهِ .

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: أخبرنا سفيان بن عُسِنة عن ابن أبي نتجيح قال: قال عمر بن الحطاب لجلسائه: تَمَسَنُوا ، فَتَمَسَنُوا ، فقال عمر بن الحطاب: لكنتي أتستنى بيئاً معناناً رجالاً مثل أبي عبيدة بن الحراح. قال سفيان: فقال له رجل ": ما ألبُوتُ الإسلام ، فقال: ذلك الذي أدّتُ .

قال : أخبرنا بزيد بن هارون وعمل بن عبد الله الأنصاري قبالا : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال : سمعتُ شَهَر بن حَوْشب بقول : قال عمر بن الحطاب : لو أدركتُ أبا عبيدة بن الجرّاح فاستَخْلَفَتُهُ فَسَالَتِي عنه ربّى لقلتُ سمعتُ نبيك يقول هو أمين هذه الأمة .

قال : أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعفر بن بُرُقان قال : أخبرنا ثابت بن الحجّاج قال : قال عمر بن الحطّاب : لو أَدْرُكَتُ أَبا عبيدة بن الجرّاح لاستخلفتُهُ وما شاورتُ فإن سئلتُ عنه قلتُ استخلفتُ أمينَ الله وأمنَ رسوله .

قال : أخبرنا رُوْح بن عبادة قال : أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قنادة أن أبا عبيدة بن الجراح قال : وَد دِتُ أَنِي كَبَشْنُ فَلَدَبَحَتِي أَهْلِي فأكلوا لحمي وحَسُوا مَرَقِ.

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : عرّضنا على مالك بن أنس أنّ عمر بن الحطاب أرسل إلى أبي عبيدة باربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار ، وقال الرسول : انتظر ما يتصنع ، قال فقسميها أبو عبيدة ، قال ثم أرسل إلى معاد بمثلها وقال الرسول مثل ما قال ، فقسمها معاد إلا شيئاً قالت امرأته محتاج إليه . فلما أخبر الرسول عمر قال : الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا .

قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك المدني عن هشام بن

سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : بلغني أنّ مُعاذ بن جَبَل سعع رجلاً يقول : لو كان خالد بن الوليد ما كان بالباًس ذو كوّن ، وذلك في حصّر أبي عبيدة بن الجرّاح ، قال وكنت أسعع بعض النّاس يقول : فقال معاذ فلى أبي عُبيدة تضطر المعجزة لا أبا لك ، والله إنّه لمِنْ خَبَر مَنْ على الأرض .

قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال : أخبرنا السلمان بن بلال عن أبي عبد اللزيز الربدي عن أبيّوب بن خالد بن صَمَّوان ابن أوس الأنصاريّ من بني عَنشَم بن مالك بن النجّار عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة أنّ أبا عبيدة بن الجرّاح لما أصيب استَسَخَلَفَ مُعاذ بن جبل وفلك عام عَسَوّاس .

قال : أخبرنا محملًد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي قال : أخبرنا محملًدان عن عرباض قال : أخبرنا محملًدان عن عرباض بن الحارث عن خالد بن محمدان عن عرباض بن السارية قال : دخلتُ على أبي عُبيدة بن الجراح في مرضه الذي مات فيه وهو يموت فقال : عَمَرَ الله لعمر بن الخطاب رجوعة من سَرَعُ ، ثم قال : سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول المطعون شهيد والمبطون شهيد والمبطون شهيد والمخرق شهيد والحدّم شهيد والمرأةُ تموتُ بحُمْعُ شهيدة وذات الجنب شهيدة .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان عن مالك بن يُخامر أنّه وصف أبا عبيدة بن الجرّاح فقال : كان رجلاً نحيفاً ، معروق الوجه ، خفيف اللحية ، طوالاً ، أجناً ، أشرَمَ اللّغيفَيْنُ.

قال : أخبرنا مجمَّد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبرة عن رجال من قوم أبي عبيدة أنَّ أبا عبيدة بن الجرّاح شهد بدرًا وهو ابن إحدى وأربعين سنة ومات في طاعون عَسَواس سنة تماني عشرة في خلافة عمر بن الحطاب . وأبو عبيدة يوم مات ابن ثمان وخمسين سنة ، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحنّاء والكتّنم ، قـال محمّد بنَ عمر : وقد روى أبو عبيدة عن عمر بن الحطاب .

## سُهيل بن ييضاءَ

وهي أمد ، وأبوه وَهُب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر ، ويكنى أبا موسى وأمد البيضاء ، وهي دعد بنت جَحدَّم ابن عمرو بن عائش بن ظرِب بن الحارث بن فهر . وهاجر سُهيل إلى أرض الحبية المجرتين جميعاً في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قنادة قال : 1ًا هاجر سهيل وصَعَدُوان ابنا بيضاءً من مكّة إلى المدينة نزلا على كلئوم بن الهدم .

قالوا : وشهد سهيل بدراً وهو ابن أربع وثلاثين سنة ، وشهد أحدًا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وناداه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا سهيل ، فقال : لبّينًك ، فوقف النّاس لما سمعوا كلام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله : من شيّه أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرّمته الله عليه وسلم ، من تبوك بالملدينة سنة تسع وليس له عقب .

قال : أخبرنا محمدًد بن عمر قال : حدثني مُصَعَب بن ثابت عن عيسى ابن مَعَمْرَ عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى على سهيل بن يضاء في المسجد . قال : أخبرنا يحيى بن عباد وسعيد بن منصور قالا : حدثنا فليح ابن سليمان قال : أخبرنا صالح بن عبجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أمرَت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يُسمر به عايها . قال فسر به في المسجد فباغها أن الناس أكثروا في ذلك فقالت : ما أسرع الناس إلى القول ، والله ما صلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد .

قال : أخبرنا على بن عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا سفيان بن عُسِينة قال : سمعتُ ابن جُدْعان يُحدث عن أنس قال : كان أسن أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبو بكر وسُهيل بن بيّضاء .

قال محمد بن عمر : وتوفّي سهيل وهو ابن أربعين سنة .

## صَفُوانِ بن بيضاءِ

وهي أمد ، وأبوه وهب بن ربيعـة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر ، ويكنى أبا عمرو وأمه البيضاء ، وهي دَعَدُ بنت جَحَدَمَ ابن عمرو بن فهر .

قالواً : وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين صفوان بن بيضاء ورافع بن المُعكّني ، وقُتلا يوم بدر جميعاً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني مُسُحِّرِ بن جعفر عن جعفر ابن عمر قال : مقتل صفوان بن بيضاء طُميعة بن عدي ، قال عمد بن عمر : هذه رواية وقد رؤي لنا أن صفوان بن بيضاء لم يُقْتَلَ ويوم بدر وأنه قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقوضي في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وليس له عقب .

# مُعْمَرُ بن أبي سَرْح

ابن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر ، ويكنى أبا سعد ، وأمّة زينب بنت ربيعة بن وهب بن ضباب بن حُبير بن عبد بن متميص بن عامر بن لئويّ . هكنا قال أبو معشر وعصد بن عبد بن عبد الله .ابن أبي سَرِّح ، وقال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وهشام بن محمد ابن السائب الكلبيّ هسو عمرو بن أبي سَرِّح . وكسان له من الولد عبد الله وأمّة أمامة بنت عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر ، وعمير وأمّة أبنة عبد الله بن الحرّاح أخت أبي عبيدة بن الحراح . وهاجر معمر بن أبي سَرح إلى أرض الحبية الهجرة الثانية في رواية محمد لل المراق وعمد بن عمر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر معمر بن أبي سَرْح من مكة إلى المدينة نزل على كلئوم بن الهدد م .

قَالُوا : وَشَهِد مُمَمِّر بِدراً وَأَحُداً والخندق والمشاهد كلنَّها مع رسول الله الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومات بالمسدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عقان .

## عياض بن زُهير

ابن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر ، وبكنى أبا سعد ، وأسه سكسى بنت عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك ابن ضبة بن الحارث بن فهر ، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر . قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : جدّني محمّد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قنادة قال : لمّا هــاجر عياض بن زُهير من مكّة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهٰيده م .

قالوا : وشهد عياض بن زهير بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وتوفّي بالمدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عفّان وليس له عقب .

## عمرو بن أبي عمرو

ابن ضبة بن فهر من بني مُحارب بن فهر ، ويكنى أبا شدّاد ، ذكره أبر معشر ومحمد بن عمر فيمن شهد عندهما بدراً ، وقالَ موسى بن عقبة عمرو بن الحارث ، فحملنا أن أبا عمرو كان يسمى الحارث فهو في رواية موسى بن عقبة أيضاً ممن شهد بدراً ولم يذكره محمّد بن إسحاق في كتابه ، ولم نجد له ذكراً فيما كتبّنا عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبي من نسَب بني محارب بن فهر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قسال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لما هاجر عمرو بن أبي عمرو من مكنة إلى المسدية نزل على كلئوم بن الهدام .

قال : أخبرنا محمَّد بن عمر قال : وشهد عمرو بن أبي عمرو بدراً وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة ومات سنة ستَّ وثلاثين . ستَّة نفر .

فجميع من شهد بدراً من المهاجرين الأولين من قريش وحلفسائهم ومواليهم في عدد محمد بن إسحاق ثلاثة وتمانون رجــلاً وفي عدد محمد بن عمر خمسة وتمانون رجلاً .

# طبقات البدريين من الانصار

## الطبقة الأولى مَن الأنصار

وشهد بدراً من الأنصار ، وهم ولد الأوس والحزرج ، ابنا حارثة ، وهو العنقاء ، ابن عمرو مُزيقياء بن عامر ، وهو ماء السَّماء ، ابن حارثة ، وهو الغطريف ، ابن امرىء القيس بن تعلبـة بن مازن بن الأزد ، واسمــه درًا ، ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سَبأ ، واسمه عامر ، وسُمَّى سبأ لأنَّه أول من سبى السبي ، وكان يُدعى عبد شمس من حسنه ، ابن يشجب بن يعرب ، وهو المُرْعف ، ابن يقطن ، وهو قحطان . وإلى قحطان جماع اليمن ، فمن نُسَبَّه إلى إسماعيل بن إبراهيم ، صلى الله عليه وسلم ، قال قحطان بن الهَمَيْسَع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم ، هكذا كان ينسبه هشام بن محمَّد بن السائب الكلبي عن أبيه ، ويذكر عن أبيه أنه أدرك أهل النسب والعلم ينسبون قحطان إلى إسماعيل ابن إبراهيم . ومن نسبه إلى غير ذلك قال قحطان بن فالغ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشذ بن سام بن نوح ، صلى الله عليه وسلم ، وأمَّ الأوس والخزرج قبلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قُلْضاعة . وكان حضن سعداً عبد حبشي يسمى هُديماً فغلب عليه فيقال سعد بن هُـُديم .

قال هشام بن محمّد بن السائب الكلبي : هكــذا كان أبي محمّــد بن السائب وغيره من النسّاب ينسبون قيلة .

فشهد بدراً من الأنصار ممن ضرب له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشهمه وأجره من الأوس من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو ، وهو النبيت ، ابن مالك بن الأوس .

#### سعد بن معاذ

ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهسل ، ويكنى أبا عمرو ، وأمّه كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر ، وهو خدرة ابن عوف بن الحارث بن المنزرج وهي من المايعات . وكان لسعد بن معاذ من الولد عمرو وعبد الله وأمّهما هند بنت سماك بن عبيك بن امرىء القيس ابن زيد بن عبد الأشهل ، وهي من المسابعات خلف عليها سعد بعد أخيه أوس بن معاذ ، وهي عمّة أسيد بن حُسُير بن سماك . وكان لعمرو بن سعد بن معاذ من الولد تسعة نفر وثلاث نسوة منهم عبد الله بن عمرو قتُل يوم الحرة . ولسعد بن معاذ اليوم عقب .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وأسيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وأل : كبان إسلام سعد بن معاد وأسيد ابن الحضير على يد مصعب بن عبير العبدري ، وكان مصعب قدم المسلمية قبل السبعين أصحاب العقبة الآخرة يدعو الناس إلى الإسلام ويقرقهم القرآن بأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما أسلم سعد بر معاذ لم يبق في عبد الأشهل أحد إلا أسلم يومئذ فكانت دار بني عبد الأشهل أول دام من الأنصار أسلموا جميعاً رجائم ونساؤهم ، وحول سعد بن معاذ مصعب من الأنصار أسلموا جميعاً رجائم ونساؤهم ، وحول سعد بن معاذ مصعب

ابن عمير وأبا أمامة أسعد بن زرارة إلى داره فكانا يدعوان الناس إلى الإسلام في دار سعد بن معاذ ، وكان سعمد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابني خالة ، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يكسران أصنام بني عبد الأشهل .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن سعد ابن إبرآهيم وعن ابن أبي عون قالا : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ين سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص . قال وأما محمد بن إسحاق فقال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سعد بن معاذ وأبي عبيدة بن إلحراح فالله أعلم أيّ ذلك كان .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن قدامة عن عمر ابن الحصين قال : كان لواء الأوس يوم بدر مع سعد بن معاذ . وشهد سعد: مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحدُد وثبت معه حين ولتى النّاس ، وشهد الخذية .

قال : أخبرنا الفضل بن د كين قال : أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال : أخبرنا أبو المتوكّل أن نبيّ الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ذكر الحمى فقال : من كانت به فهي حظه من النار. فسألها سعد بن معاذ ربّه فلزمته فلم تفارقه حتى فارق الدنيا .

قال : أخيرنا يزيد بن هارون قال : أخيرنا عمله بن صدو بن طقمة عن أيه عن جدة عن عائشة قالت : خرجت بوم الحندق أقفو آثار الناس فسمت وثيد الأرض وراثي ، تعني حس الأرض ، فالتحت فإذا أنا بسعد ابن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة ، فجلست إلى الأرض ، قالت فعر سعد وهو يرتجز ويقول :

لَبِّتْ قَلِيلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلُ مَا أَحْسَنَ الْمُوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلُ !

قالت وعليه درع قد خرجت منه أطرافه فأنا أتَخَوَف على أطراف سعد . وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم ، قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نَهَرَ من المسلمين وفيهم عمر بن الخطَّاب ، رحمه الله ، وفيهم رجل عليه تَسْمِعْمَة له ، تعني المغفر ، قالت فقال لي عمر : ما جاء بك ؟ والله إنَّك لجرثة ، وما يؤمنك أن يكون تحوّزٌ أو بلاء ؟ قالت فما زال يلومي حيى تمنيُّتُ أَن الأرض انشَقَتْ ساعتَنْذ فلخلتُ فيها ، قالت فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله ، قالت فقالى : ويحك يا عمر إنَّك قد أكثرت منذ اليوم ، وأين التحوّز أو الفرار إلاّ إلى الله ؟ قالت ويرمي سعداً رجلٌّ من المشركين من قريش يقال له ابن العرِّقة بسهم فقال : خذها وأنا ابن العرقة ! فأصاب أكحله فدعا الله سعد فقال : اللَّهم لا تُمتنَّى حتى تشفيني من قريظة ، وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهليَّة ، قالت فرقاً كلُّمه، تعني جرحه ، وبعث الله ، تبارك وتعالى ، الرّبح على المشركين فكفي الله المؤمنين القتالَ وكان الله قويـًا عزيزاً ، فلحق أبو سفيان بمَن معه بتهامة ، ولحق عُبينة بمن معه بنجد ، ورجعت بنو قُريظة فتحصّنوا في صياصيهم ، ورجمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة فأمر بقبَّة فضُربت على سعد ابن معاذ في المسجد ، قالت فجاءه جبريل ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعملي ثناياه النقع فقال : أقد وضَعَتَ السَّلاح ؟ فوالله ما وضعَت الملائكة السلاح بعد ُ ، اخرج إلى بني قريظة فقاتـلمهم . قالت فلبس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأمنَّه وأذَّن في الناس بالرحيل ، قالت فمرَّ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلم، على بني غنم وهم جيران المسجد فقال لهم : من مرّ بكم ؟ قالوا : مرَّ بنا دحية الكلبيُّ ، وكان دحية تُشبه لحيته وسُنَّة وجهه بجبريل ، عليه السلام ، قالت فأتاهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، فلما اشتد حصرُهم واشتد البلاء عليهم قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنَّه الذبيُّح ، فقالوا : نتزل على حكم سعد بن معاذ ، فقال لهم رسول الله : انزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ

فبعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى سعد فحُمل على حمسار عليه إكاف من ليف وحفٌّ به قومُه فجعلوا يقولون : يا أبا عمرو حلفاوك ومواليك وأهل النكابة ومن قد علمت ، ولا يرجع إليهم شيئًا ، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد أنَّى لي أن لا أبالي في الله لَوْمُنَهَ لاثم . قال ابن سعد : فلمَّا طلع على رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، قال : قوموا إلى سيَّدكم فأنزِلوه ، فقال عمر : سيَّدنا الله ، فقال : أنزِلوه ، فأنزَّلوه فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : احكم فيهم ، قال : فإنَّي أحكم فيهم أن تُتَقَلَ مقاتلتُهم وتُسبَّى ذراريِّهم وتقسم أموالهم . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وَسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله . قالت ثمّ دعاً اللهَ سعد فقال : اللَّهم إن كنْتَ أبقيت على نبيُّك من حرب قريش شيئاً فأبقىي لهما ، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضي إليك . قالت فانفجر كلمه وقد كان برأ حيى ما يُرى منه شيء إلا مثل الحرص، ورجع إلى قبَّتـــه التي ضرب عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم . قالت فحضره رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأبو بكر وعمر ، قالت حُبْجِرتِي ، وكانوا كما قبال الله رُحَمَّاءً بَيَسْمَهُمْ . قال فقلت : فكيف كان رسول الله يصنع ؟ قالت : كانت عينــه لا تدمع على أحد ولكنَّه كان إذا وجد فإنّما هو أخذ بلحيته .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمّد بن عمرو عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : فنام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأناه ملك ، أو قال جبريل ، حين استيقظ فقال : من رجل من أمتّك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء ؟ قال : لا أعلم إلا أن سعداً أسبى دَيفاً ، ما فعل سعد ؟ قالوا : يا رسول الله قد قبض ، وجاءه قومه فاحتملوه إلى ديارهم ، قال فصلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الصبح ثم خرج ومعه الناس فبت

الناسَ مشياً حتى إنَّ شُسُوع نعالهم لتنقطع من أرجلهم وإنَّ أرديتهم لتقع عن عواقفهم ، فقال له رجل : يا رسول الله قد بتَـَتَّ النَّاسَ ، قال فقال : إني أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة .

قال : أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عائشة قالت : رُثمي سعد بن معاذ في بعض تلك المواطن وعلى عاتقه الدرع وهو يقول :

#### لا بأسَ بالموتِ إذا حانَ الأجَلُ

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسعدة قال : رُمي سعد بن معاذ في أكحله فلم يرقإ الدم حتى جاء النبيّ ، عليه السلام ، فأخذ بساعده فارتفع الدم إلى عضده . قال فكان سعد يقول : اللهم لا تُمتني حتى يشفي من بني قريظة . قال فترلوا على حكمه فقال النبيّ ، على الله عليه وسلم : احكم فيهم ، فقال : إني أخشى يا رسول الله أن لا أصيب فيهم حكم الله ، ثمّ قال : احكم فيهم ، قال فحكم أن تُمتّل مقانلتهم وتسبى فراريهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أصبت فيهم حكم الله .

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن يزيد الأتصاري قال : L كان يوم قريظة قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ادعوا سبدكم يحكم في عبيده ، يعني سعد بن معاذ ، فجاء فقال له : احكم ، فقال : أخشى ألا أصيبَ فيهم حكم الله ، قال : احكم ، فحكم فقال : أصبتَ حكم الله ورسوله .

قال : أخبرنا عَفَان بن مسلم ويحيى بن عبّاد وهشام أبو الوليد الطيالسي قالوا : أخبرنا شعبة قال : أنبأني سعد بن إيراهيم قال : سمعتُ أبأ أمامة ابن سهل بن حُنيف يحدّث عن أبي سعيد الحدريّ أنّ أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجاء على حمار فلمنا دنا قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى سبدكم ، أو إلى خيركم ، فقال : يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك ، قال : فإنتي أحكم فيهم أن تُقتل مقانلتهم وتُسبى ذراريتهم ، فقال : لقد حكمت فيهم مجكم الملك ، قال عفان : الملك ، وقال يحبّى وأبو الوليد : الملك ، وقال عبّى وأبو الوليد : الملك ،

قال : حد أنا يحيى بن عباد وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا حماد ابن سلمة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله ، على الله عليه وسلم ، فأرسل رسول الله ، عليه السلام ، إلى سعد بن معاذ فأني به محمولاً على حمار وهو مضنى من جرح أصابه في الأكحل من يده يوم الخلدق ، قال فجاء فجلس إلى رسول الله ، قال الله عليه وسلم ، فقال له : أشر على في هو لاء ، قال : إني أعلم أن الله قد أمرك فيهم بأمر أنت فاعل ما أمرك الله به . قال: أجل ولكن أشر على فيهم ، فقال : لو وليت أمرهم قتلت مقاتلتهم وسيبت أدوالهم ، فقال : لو وليت أمرهم قتلت مقاتلتهم وسبيت ذراويهم وقسمت أدوالهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : والذي نفسى بيده لقد أشرت على فيهم بالذي أمرني الله به .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أيه عن عاشة قالت : أصب سعد يوم الحندق ، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العبرقة ، رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله ، عليه وسلم ، خيمة في المسجد ليعوده من قريب . ولما رجع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الحندق وضع السلاح واغتسل قائاه جبربل ، صلى الله عليه وسلم ، وهو ينفض رأسه من الغبار ققال : قد وضعت السلاح ، والله ما خرج اليهم . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فأين ؟ قال : هاهذا ، وأشار إلى بني قريظة . فخرج رسول الله ، صلى الله .

عليه وسلم ، إليهم .

قال عبد الله بن نمير فأخبرنا هشام بن عروة قال : فأخبرني أبي أشهم نزلوا على حكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرد الحكم فيهم إلى سعد ابن معاذ ، قال : فإنني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة وتسبّى الذريّة والنساء وتُقسم أمواغم.

قال عبد الله بن نُسير فأخبرنا هشام بن عروة قال : قال أبي فأخبرِرْتُ أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لقد حكمتَ فيهم بحكم الله .

قال : أخبرنا خالد بن منظله البَجلي قال : حدثني محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال : سمعتُ عامر بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تُقتل من جرت عليه الموامي وأن تُقسم أموالهم وفراريهم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات.

قال : أخبرنا عبد الله بن نمير قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سعداً كان قد تحجر كلمه للبرء ، قالت فدصا سعد فقسال : اللهم إنك تنظم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه ، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقي لهم حى أجاهدهم فيك ، وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم فافجرها واجعل موني فيها . قال فضجر من لبلته ، قال فلم يترعهم ، ومعهم في المسجد أهل خيمة من بي غفار ، إلا الدم بسيل إليهم فقالوا : يا أهل الحيمة ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد جرحه يعلو دماً فعات منها .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرئي معـاذ بن محمّد عن عطاء ابن أبي مسلم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : كمّا الفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاعتنقه والدم ينفح في وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولحيته لا يريد أحد أن يقي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الدم إلا ازداد منه رسول الله قرباً حتى قضى .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيسل بن أبي خالسد عن رجل من الأنصار قال : لمّا قضى سعد في بني قريظة ثم رجع انفجر جرحه، فيلغ ذلك النبي ، صلى الله عليه ويثلم، فأتساه فأخل رأسه فوضعه في حجره وسُجي بثوب أيض إذا مُد على وجهه خرجت رجلاه ، وكان رجلاً أيض جسيماً ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم : اللهم إن بخير ما تقبلت به روحاً ، فلما سمع سعد كلام رسول الله فتح عينيه ثم قال : السلام عليك يا رسول الله ، أما إني أشهد أنك رسول الله . فلما رأى أهل سعد أن رسول الله . فلما رأى معد أن رسول الله . فلما يقل سعد لن رسول الله . فلما رأى معد ذعروا من ذلك فذكر ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن أهل معد لما رأوك وضعت رأسه في حجره سعد لما رأوك وضعت رأسه في حجرك ذعروا من ذلك فذكر ذلك لرسول الله ، فقال : أستأذن الله من ملائكته عدد كم في البيت ليشهدوا وفاة سعد . قال وأسه تبكي وهي تقول :

## وَيْلُ امْلُكَ سعدًا حَزَامَــة وجِيدًا

فقيل لها ؟ أتقولين الشعر على سعد ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : دَعُوها فغيرها من الشعراء أكذبُ .

أخبرنا الفضل بن دُكبين قال : أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان بن الفسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حَوَّلُوه عند امرأة يقال لها رُفيدة ، وكانت تُداوي الجرحى ، فكان النبيّ ، عليه السلام ، إذا مرّ به يقول : كيف أمسيت ؟ وإذا

أصبح قال : كيف أصبحت ؟ فيخبره ، حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فقل فاحتماره إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم ، وجاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كما كان يسأل عنه ، وقالوا قد انطلقوا به ، فخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وخرجنا معه فأسرع المثني حتى تقطعت شسوع فعالنا وسقطت أرديتنا عن أعناقنا ، فشكا ذلك إليه أصحابه : با رسول الله أتعبتنا في المثني ، فقال : إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتعمله كما غملت حنظلة . فانتهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى البيت وهمو يُغمل وأمّة تبكيه وهي تقول :

#### وَيْلُ أَمَّ سعد سعدا حَسْرَامَـةٌ وَجِدْ ا

قِقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كلّ نائحة تكذب إلا أمّ سعد . ثمّ خرج به ، قال يقول له القوم أو من شاء الله منهم : يا رسول الله ما حملنا ميناً أخت علينا من سعد . فقسال : ما يمنعكم من أن يَمْفِنَ عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا ، قد سمّى علاة كثيرة لم أحفظها ، لم يهبطوا قطأ قبل يومهم قد حملوه معكم .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سليمان بن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن سلمة بن أسلم بن حريس قال : رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن على الباب نريد أن نفخل على أثره فدخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما في البيت أحد إلا سعد مسجى . قال فرأيتُه بتخطي فلما رأيتُه وقفتُ ، وأوما إلى : قف ، فوقفتُ ورددتُ من ورائي ، وجلس ساعة م خرج فقلتُ : يا رسول الله ما رأيتُ أحداً وقد رأيتك تتخطى ، فقال رسول الله ، على الله عليه وسلم : ما قلرتُ على مجلس حي قبض لي ملك من الملائكة أحد جاحيه فجلستُ ، ورسول الله ، صلى الله علم و من على علم على والله ، على الله الله وسلم ، يقول : هنياً لك أبا عمرو ، هنياً لك أبا عمرو ، هنياً لك أبا عمرو ، هنياً لك

أبا عمرو .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّ في محمّد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : فانتهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمّ سعد تبكي وهي تقول :

### وَيْلُ امْ سعد سعدًا جَـــلادَةٌ وَجِيدًا

فقال عمر بن الحطاب : مهلاً يا أمّ سعد لا تذكري سعداً ، فقــال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : مهلاً يا عمر فكلّ باكبة مُكدّدَّبَة إلا أمّ سعد ما قالت من خير فلم تكذب .

أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا لبث بن سعمد قال : أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : رُمي سعد بن مُعاذ يوم الأحزاب فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله بالنّار فانتفخت يده فتزقه ، فحسمه أخرى .

أخبرنا عفان بن مسلم وكثير بن هشام قالا : أخبرنا حمساد بن سلمة عن أبي الربير عن جابر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كوى سعدً ابن معاذ من رميته .

أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال : أخبرنا شُعبة قال : حدثني سماك قال : سمعتُ عبد الله بن شداد يقول : دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على سعد بن معاذ وهو يكيد بنفسه فقال : جزاك الله خيراً من سيّد قوم فقد أنجزت الله ما وعدته وليُسْجِزَنك الله ما وعدك .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن سعد ابن إبراهيم قال : لما أخرج سرير سعد قال ناس من المنافقين : ما أخف جنازة سعد ، أو سرير سعد ، فقال رسول الله : لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا جنازة سعد ، أو سرير سعد ، ما وطنوا الأرض قبل اليوم .

قال : وحضره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يُنغسل فقبض

ركبته فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : دخل ملك فلم يكن له مكان فأوسعتُ له ، قال وأمّه تبكي وهي تقول :

> وَيْلُ أَمْ سعد سعداً بِسَرَاعَــة وَنَجْداً بعد أياد يا له وَسَجْداً مُقَدَّماً سَد به مَسَدًا

فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : كلَّ البواكي يكذبن إلاَّ أمَّ سعد .

قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : أخبرنا أبي قال : سمعتُ الحسن قال : لما مات سعد بن معاذ ، وكان رجلاً جسيماً جزّلاً ، جعل المنافقون وهم يمشون خلف سريره يقولون : لم نرَ كاليوم رجلاً أخف ، وقالوا : أتدرون لم ذاك ؟ ذاك لحكمه في بني قريظة . فذكر ذلك للني ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة بحمل سريره .

قال : أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا عُبيد الله بن عمر عن نافع قال: بلغي أنّه شهد سعد بن معاذ سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض. وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : القد ضمّ صاحبكم ضمة ثم فُرج عنه .

أخبرنا إسماعيل بن أبي مسعود قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا عبيد الله بن إدريس قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لهذا العبد الصالح الذي تحرّك له العرش وفتُحت له أبواب السموات وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا الأرض قبل ذلك ولقد فضمٌ ضمة ثمّ أفرج عنه ، يعنى سعد بن معاذ .

أخبرنا شبّابة بن سَوّار قال : أخبرني أبو معشر عن سعيد السقبُري قال : لمنّا دفن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، سداً قال : لو نجا أحدٌ من ضغطة القبر لنجا سعد ، ولقد ضُمّ ضمّة اختلفت منها أضلاعه مـــن. أثر البول . \_ قال : أخبر نا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعفر بن برقان قال : بلغي أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال وهو قائم عند قبر سعد : لقــد ضُغُط ضغطة أو هُسُر همزة لو كان أحد ناجياً منها بعمل لنجا منها سعد.

قال : أخبرنا عنّان بن مسلم وعارم بن الفضل قالا : أخبرنا حسّاد ابن زيد قال : أخبرنا ميمون أبر حمزة عن إبراهيم النّحَمَّي أنّ النبيّ ، عليه السلام ، مدّ على قبر سعد ثوباً أو مُدّ وهو شاهد .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محملة بن عموو بن حرم عن يحينى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت : رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يمشى أمام جنازة سعد بن معاذ .

أخيرنا محملة بن عمر عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن شيوخ من بي عبد الأشهل أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حي خرج به من الدار . قال محملة بن عمر : والدار تكون ثلاثين ذراعاً .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني سعيمد بن محمد بن أبي زيد عن رأيي حرية عن المدين عمد الرحمن بن أبي سعيد الحدثوب عن أبيه عن جدّه قال : كنتُ أنا ممّن حفر لسعد قبره بالبقيع وكان يفوح علينا المسك كلّما حفرنا فترةً من تراب حتى انتهبنا إلى اللّحد.

قال رُبيع : ولقد أخبرني محمّد بن المنكدر عن محمّد بن شرحبيل بن حَسَنة قال : أخذ إنسان قبضة من تراب قبر سعد فذهب بها ثمّ نظر إليهما بعد ذلك فإذا هي مسك .

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمّد بن عمرو عن محمّد ابن المنكدر عن محمّد بن شرحبيل بن حَسَنة أنّ رجلاً أخذ قبضةً من تراب قبر سعد يوم دفن فقتحها بعد ُ فإذا هي مسك . رجع الحديث إلى حديث أبي سعيد الحدريّ قال : فطلع علينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد فرغنا منحفرته ووضعنا اللبّس والماء عند العبر وحفرنا له عند دار عقيل اليوم ، وطلع رسول الله علينا فوضعه عند قبره ثمّ صلى عليه ، فلقد رأيتُ من الناس ما ملاً البقيم .

أحبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن الحصين بن عبد الرحمن عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال : لما انتهوا إلى قبر سعد نزل فيه أربعة نفر : الحارث بن أوس بن معاذ وأسيد بن الحُنضير وأبو نائلة سلكان بن سلامة وسلمة بن سلامة بن وقش ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واقف على قدميه ، فلمَّا وُضع في قبره تغيَّر وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسبّح ثلاثاً فسبّح المسلمون ثلاثاً حتى ارتج البقيع ، ثم ّ كبّر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثلاثاً وكبّر أصحابه ثلاثاً حتى ارتج البقيع بتكبيره ، فسُئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، عن ذلك فتر : يا رسول الله رأينا بوجهك تغيّراً وسبّحت ثلاثاً ، قال : تضايق على ساحبكم قبره وضُمّ ضمّة لو نجا منها أحد لنجا سعد منها ثمٌّ فرج الله عنه . قــال محمَّد بن عمر : فحدَّثني غير إبراهيم بن الحصين أنَّ سعداً غسله الحارث بن أوس بن معاذ وأسيد بن حُضير ، وسلمة بن سلامة ابن وقش يصُبُّ الماء ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حاضر ، فغسل بالماء الغسلة الأولى ، والثانية بالماء والسدر ، والثالثة بالماء والكافور ، ثمّ كفّن في ثلاثة أثواب صُحاريّة أدرج فيها إدراجاً وأتي بسرير كان عند النُّبتيّط يُحمَّل عليه الموتَى فوُضع على السرير فرُثي رسول الله يحمله بين عمودَيْ سريره حين رفع من داره إلى أن خرج .

قال : أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن الحصين وأبو بكر بن سد الله بن أبي سبّرة عن المسور بن رفاعة القُرُّطي قال : جماءت أمّ سعد بن معاذ سنا إلى سعد في اللّحد فردّها الناس ، فقال رسول الله ،

صلَّى الله عليه وسلَّم : دعوها ، فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحد قبل أن سي عليه اللبن والراب فقالت: احتسبتك عند الله . وعزاها رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، على قبره وجلس ناحية ، وجعل المسلمون يردُّون تراب اللهر ويُستَوَّونه ، وتَنتَحَّى رسول الله فجلس حَّى سُوّى على قبره ورش عليه الماء ، ثم أقبل فوقف عليه فدعا له ثم الصرف .

أخبرنا خالد بن مَخْلد البَحْلِي وأبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قالا : أخبرنا محمد بن موسى بن أبي عبيد الله مولى الفطريين قال : أخبرنا معاذ بن رفاعة بن رافع الزُّرِّيِّ قال : دُفن سعد بن معاذ إلى أس دار عُقيل ان أبي طالب

أخبرنا وبد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جدَّه عن عائشة قالت : ما كان أحد أشد فقداً على المسلمين بعد رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وصاحبيه ، أو أحدهما ، من سعد بن معاد .

أخيرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عتبة بن جبيرة عن الحصين بن عَبِّكَ الرَّحِمْنِ بن عَمْرُو بن سعد بن معاذ قال : كَانْ سَعِد بن معاذ وَجِـــلاً" أَلِيضَ ﴾ طوالاً ، حبيلاً ، حسن الوجه ، أعين ، حسن اللحية ، فرُمي يُؤُمُّ الْحَنْدُقُّ سَنَّةً خِمسَ مَنْ الْهَجْرَةُ فَمَاتُ مِنْ رَمِيتُهُ تَلْكُ وَهُو يُومَنَّذُ أَنِ سَبَعْ وَثَلَاثَيْنَ سَنَةً ، فَصَلَّتَى عَلِيهِ رَسُولُ الله ، صَلَّتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَدُفْسَن بالبقيـــم .

أخبرنا محمد بن الفيصل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال : اهتر العرش لحب لقاء الله سعداً . قال إنها يعني السرير ، قال إنَّما تفسُّختُ أعواده . قال ودخل رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، قبره فاحتبس فلمَّا خرج قبل له : يا رسول الله ما حبسك ؟ قال : ضُمُّ سعد في القبر ضمَّة قدعوتُ الله أن يكشف عنه .

أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي سقيان عن جابر قال : 244

قال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : لقد اهترَّ عرش الله لموت سعد بن معاذ .

أخبرنا أبر أسامة حمّاد بن أسامة ومحمد بن عبد الله الأنصاري وروح ابن عبادة وهوذة بن خليفة قالوا : أخبرنا عوّف عن أبي نفسرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لقد اهترّ العرش لموت سعد .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عاشة قالت : قدمنا من حج أو عُمرة فتلقيبًا بذي الحُليفة ، وكان غلمان الأنصار يتلقون أهليهم ، فلقوا أسيد بن الحضير فنعوا له امرأته فتقنع وجعل يبكي ، فقلت : غفر الله لأل أنت صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال من السابقة والقيد م ما لك وأنت تبكي على امرأة ؟ قالت فكشف رأسه وقال : صدقت ، لعمري ليتحقن أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما قال ، قالت : قلت وما قال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لقد اهتر العرش لوفاة سعد بن معاذ ، قالت : وهو يسير بيني وبين رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم .

أخيرنا يزيد بن هارون قال : أخيرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق ابن راشد عن أمرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، قال لأمّ سعد بن معاذ : ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتر له العرش ؟

أخيرنا يزيد بن هارون قال : أخيرنا سليمان التيمي عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : لقد اهترَّ عرش الرحمن لوفاة سعد ابن معاذ فرحاً به . قال : قوله فرحاً به تفسير من الحسن .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن

رجل حدَّثه عن حذيفة قال : لما مات سعد بن معاذ قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اهترَّ العرش لروح سعد بن معاذ .

أخيرنا حفص بن عمر الحَوْضيّ وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي من بني عامر بن لُوميّ قالا : أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قنادة عن جدّبّه رُمينة أنّها قالت : سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولو أشاءُ أن أقبّل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفَعَمَلتُ ، وهو يقول لسعد بن معاذيوم مات : اهترّ له عرش الرحمن .

أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعفر بن بُرقان قال : أخبرنا يزيد بن الأصمّ قال : لما توقّي سعد بن معاذ وحُسلت جنازته قال النبيّ ، صلى الله عليه رسلم : لقد اهترّ العرش لجنازة سعد بن معاذ .

أخيرنا وكيم بن الجراح قال : أخيرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أنّ الذيّ ، عليه السلام، أبي بتوب حرير فجعل أصحابه يتمجيّون من لينه فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لمناديل سعد بن معاد في الجنّة ألين من هذا .

أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دُكين قالا : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه ، فقال رسول الله : أيُعجبكم هذا ؟ قلنا : نعم ، قال : فمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا . قال عبيد الله : وألين ، وقال الفضل : أو ألين .

أخبرنا يزيد بن هـــارو . قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : دخلت على أنس بن مالك ، وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم ، فقال لي : من أنت ؟ قال قلت : أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، قال فقال : إنك بسعد لشبيه . ثمّ بكي وأكثر البكاء ، ثمّ قال : يرحم الله سعداً ، كان سعد من أعظم الناس وأطولهم ، ثمّ قال : بعث رسول الله جيشاً إلى أكيدر دُومة فبعث إلى رسول الله بجُبّة من ديباج منسوجاً بالذهب فلبسها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجعل الناس يمسحونها وينظرون إليها فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذه الجبّة ؟ فقالوا : يا رسول الله ما رأينا قط أحسن منها ، قال : فوالله لمناديل سعد بن مُعاذ في الجنّة أحسن مما ترون . وأخوه

#### عمرو بن معاذ

أبن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، ويكنى أبا عثمان وأمّه كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر ، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج ، وهي أمّ سعد بن معاذ . وليس لعمرو بن معاذ عقب .

أخبرنا عمل بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محسد بن إبراهيم عن أبيه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم وابن أبي عون قال : وأخبرنا عمد بن قادة قالوا : آخي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عمر بن تعادة قالوا : آخي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص . وقالوا : شهد عمرو بن معاذ بدراً وأحدًا وقال يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الحجرة ، قتله ضرار بن الحطاب الفهري . وكان لعمرو بن معاذ يوم قتل الثنان وثلاثون سنة . وقتل عمير بن أبي وقناص قبله يوم بدر

### الحارث بنأوس

ابن معاذ بن التعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، ويكى أبا أوس وأمّة هند بنت سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبــــد الأشهل ، وهي عمّة أسيد بن الحُضير بن سماك ، وكانت من المبايعات ، وليس للحارث بن أوس عقب .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : وحد تنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم وابن أبي عون قال : وأخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قنادة قالوا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين الحارث بن أوس بن معاذ وعامر بن فهبرة .

قالوا : وشهد الحارث بن أوس بدراً وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف وأصابه بعض أصحابه تلك الليلة بسيفه وهم يضربون كعباً فكلمه في رجله فترف الدم فاحتمله أصحابه حتى أنوا به إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد بعد ذلك أحداً وقتل بومثذ شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً . وكان يوم قتل ابن ثمان وعشرين سنة .

## الحارث بن أنس

وأنس هو أبو الحَبَّسَر بن رافع بن امرى، القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمّه أمّ شريك بنت خالد بن خيس بن لوّذان بن عبد ود " بن زيد ابن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة من الحزرج ، وليس للحارث بن أنس عقب . شهد بدراً وأحدًا وقتُل يوم أحدُ شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة . وكان أبو الحيسر قد قدم مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل

خمسة عشر رجلاً فيهم إياس بن معاذ وأظهروا أنهم يريدون العمرة فتزلوا على عتبة بن ربيعة فأكرمهم وطلبوا إليه وإلى قويش أن يحالفوهم على قتال الحزرج فقالت قويش : بعدت داركم منا ، من ينجيب داعيتا صريختكم ومتى بجب داعيتكم صريختا ! ومسع بهم رسول الله، صلى الله عليه وسلتم، فأتاهم فجلس إليهم فقال : هل لكم إلى خير مما جتم له ؟ قالوا : ومساذاك ؟ قال : أنا رسول الله بعني الله إلى عباده أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وقد نزل على الكتاب . فقال إياس بن معاذ ، وكان غلاماً حديثاً : يا قوم هذا والله خير مما جتم له . فأخذ أبو الحيسر كفتاً من البطحاء فرمى بها وجهه ثم قال : ما أشغلنا عن هذا ، ما قدم وفله إذا على قوم بشر مما قدم وفله إذا على قوم بشر بعداوة قريش على عدونا فنرجع بعداوة قريش مع عداوة الخزرج .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن الحصين عن عبد الله ابن أبي سفيان عن أبيه قال : سمعتُ محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش وأبا الهيثم بن التيّهان يقولون : لم ينشب إياس حين رجع أن مات ، فلقد سمعناه بنهكل حتى مات ، فكانوا يتحدثون أنّه مات مسلماً لما سمع من رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

قال محمد بن عمر : وكان أبو الحيسر وأصحابه أوّل من لقي رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من الأنصار ودعاهم إلى الإسلام . وكان لُقيّه إيّاهم بذي المجاز .

#### سعد بن زید

ابن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل ، ويكنى أبا عبد الله وأمة عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار من الخزرج ، وكانت من المبايعات . ولسعد بن زيد اليوم عقب ، وشهد العقبة مع السبعين من الأقصار في رواية محمد بن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد العقبة ، وقد شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وبعثه رسول الله ، عليه السلام ، سرية الى مناة بالمشكل فهدمه ،

### سلّمة بن سلامة

ابن وقش بن زُّغة بن زعوراء بن عبد الأشهل ، ويكنى أبا عوف وأمّ سلمى بنت سلمة بن سلامة بن خالد بن عديّ بن متجدّ عة بن حارثة من الأوس ، وهي عمة محمد بن مسلمة . وكان لسلمة بن سلامة من الولد عوف وأمّه أمّ عنيّ بنت خالد بن زيد بن تيم ابن أميّة بن بياضة من الجعادرة من ساكني واتبج من الأوس حلفاء لبي زعوراء بن جشم . وشهد سلمة بن سلامة العقبة الأولى وشهد العقبة الآخرة مع السبعين ، أجمع على ذلك موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : وحدًانا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم وابن أبي عون قالوا : أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قالوا : آخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين سلمة بن سلامة وأبي سبّرة بن أبي رُهم بن عبد العُرْتَى العامريّ عامر بن لُوئيّ . وأمّا عمد بن إسحاق فقال : آخى رسول الله ؛ صلّى الله عليه وسلّم ، بين سلمة بن سلامة والزبير بن العوّام ، والله أعلم أيّ ذلك كان .

قالوا : وشهد سلمة بن سلامة بدراً وأحدًا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ومات سنة خمس وأربعين وهو ابن سبعين سنة ، ودفن بالمدينة ، وقد انقرض عقبه فلم يبقَ منهم أحد .

### عبّاد بن بشر

ابن وقش بن زُغبة بن زغوراء بن عبد الأشهل . قال محمد بن عمر : كان يكنى أبا بشر ، وقال عبد الله بن محمد بن عمرة الأنصاري : كان يكنى أبا الربيع ، وأمّه فاطعة بنت بشر بن علتي بن أبتي بن غسّم بن عوف ابن عمرو بن عوف بن الخزرج حلفاء بني عبد الأشهل . وكان لعباد بن بشر من الولد ابنة لم يكن له ولد غيرها فانقرضت فلم يبن له عقب . وأسلم بشد بن الحضير وحلك قبل إسلام أسيد بن الحضير وصعد بن معاد . وتلك قبل إسلام أسيد بن عباد بن وصعد بن عبر وذلك قبل إسلام أسيد بن عباد بن وصعد بن عبد وسلم ، بين عباد بن وسعد بن ويه عبد بن إسحاق وعمد بن عبر وشهد عباد بن بشر بدراً وكان فيمن قتل كمب بن الأشرف ، وشهد أحماً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وبعثه أحماً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وبعثه رسول الله ، عليه السلام ، إلى بني سليم ومُرْبَنة يصد تهم فاقام عندهم رسول الله ، عليه العليه بن عقبة بن أبي معراً وانصرف إلى بني المُصَمَّلِيق من خُرَاعة بعد الوليد بن عقبة بن أبي

مُعيط يصدقهم ، فأقام عندهم عشراً وانصرف راضياً . وجعله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على مقاسم حُنين واستعمله على حرسه بتبوك من يوم قدم إلى أن رحل ، وكان أقام بها عشرين يوماً . وشهد يوم اليمامة وكان له يومئذ بلاء وعَناء ومباشرة القتال وطلّبٌ للشهادة حتى قُتل يومئذ شهيداً سنة النبي عشرة ، وهو يومئذ ابن خمس وأربعين سنة .

أخيرنا محمد بن عمر قال : حدّ تني سعيد بن محمد بن أبي زيد عن رئيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه عن جدّ ه قال : سمعتُ عباد بن بشر يقول : يا أبا سعيد رأيت اللية كأن السماء قد فرجت لي ثمّ أطَّبِقت علي فهي إن شاء الله الشهادة ، قال قلت : خيراً والله رأيت ، قال : فانظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصبح بالأنصار : احطموا جفون السيوف وتمميزُوا من النّاس . وجعمل يقول : أخلصونا أخلصونا ، فأخلصوا أربعمائة رجل من الأنصار ما يخالهم أحد يقدمهم عباد بن بشر وأبو دُجانة والبراء ابن مالك حتى انتهوا إلى باب الجديقة فقائلوا أشد الفتال ، وقتل عباد بن بشر ، رحمه الله ، فرأيت بوجهه ضرباً كثيراً ما عرفته إلا بصلامة كانت في جسده .

#### سلمة بن ثابت

ابن وقش بن زُعبة بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمّد ليلي بنت البمان ، وهو حُسيل بن جاير ، وهي أخت حُديفة بن البمان حلفاء بني عبد الأشهل . شهد سلمة بنت ثابت بدراً وشهد يوم أحد فقتل يومنذ شهيداً ، قتله أبو سفيان ابن حرب بن أميّة وذلك في شوال على رأس اثنين وثلاًوين شهراً من الهجرة ، وقتل معه يوم أحدُد أبوه ثابت بن وقش وعمّد رفاعة بن وقش شهيدين مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وليس لسلمة بن ثابت عقب ، وقد انقرض ولد وقش بن زُعْبة جميعاً فلم بيق منهم أحد .

### رافع بن يزيد

ابن كرز بن سكن بن زعوراء بن عبد الأشهل وأمّه عقرب بنت معاذ بن النمان بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل أخت سعد بن معاذ . وكان لسرافع من الولد أسيد ، قتل يوم الحرة ، وعبد الرحمن ، وأمّهما عقرب بنت سلامة بن وقش بن زُغة بن زعوراء بن عبد الأشهل أخت سلمة ابن معلامة بن وقش . ولقد انقرض ولد رافع بن يزيد وانقرض ولد زعوراء ابن عبد الأشهل جميعاً فلم يبق منهم أحد . وشهد رافع بن يزيد بدراً وأحدًا ابن عبد الأشهل جميعاً فلم يبق منهم أحد . وشهد رافع بن يزيد بدراً وأحدًا ابن عبد الإسلاق وموسى بن عقبة وأبو معشر وعمد بن عمر ينسبون رافعاً على هلا النسب الذي ذكرنا ، وكان أبو معشر وعمد بن إسحاق يقولان : رافع بن زيد ، وخالفهم عبد الله بن عمد بن عمارة الأنصار ، وكان علاً بنسب الذي ذكرنا ، وكان أبو معمد بن عمارة الأنصاري ، وكان عالماً بنسب الأنصار ، فقال : ليس في يني زعوراء سكن وإنّما سكن في يني امرىء القيس ابن زيد بن عبد الأشهل . وقال : هو رافع بن يزيد بن كرز بن زعوراء ابن عبد الأشهل .

## ومن حلفاء بني عبد الأشهل بن جشم محمد بن مسلمة بن سلمة

ابن خالد بن عــديّ بن مـَجُّدَعَة بن حارثـة بن الحارث بن الحزرج ابن عمرو ، وهو النَّبيت ، ابن مالك من الأوس وأمَّة أمَّ سهم ، واسمها خُليدة بنت أبي عُبيد بن وهب بن لوَّذان بن عبد وُدَّ بن زيد بن تعليـة ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب من الخزرج . وكان لمحمَّد بن مسلمة من الولد عشرة نفر وستّ نسوة : عبد الرحمن وبه كان يكني ، وأمّ عيسي ، وام الحارث وأمَّهم أمَّ عمرو بنت سلامة بن وقش بن زُغبة بن زعوراء ابن عبد الأشهل وهي أخت سلمة بن سلامة ، وعبد الله وأمَّ أحمد وأمَّهما عمرة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر ، وهو كعب بن الخزرج من الأوس ، وسعد وجعفر وأمَّ زيد وأمَّهم قُتيلة بنت الحصين ابن ضمضم من بني مرّة بن عوف من قيس عيلان ، وعمسر وأمّه زهراء بنت عمَّار بن معمر من بني مرَّة ثمَّ من بني خصيلة من قيس عيلان، وأنس وعمرة وأمَّهما من الأطبا بطن من بطون كلب ، وقيس وزيد ومحمَّد وأمَّهم أمَّ ولد ، ومحمود لا عقب له ، وحفصة ، وأمَّهما أمَّ ولد . وأسلم محمَّد ابن مسلمة بالمدينة على يد مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير و سعد بن معاذ .

وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ين محمّد بن مسلمة وأبي عُبيدة بن الجرّاح . وشهد محمّد بدراً وأحدًا . وكان فيمن ثبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومئذ حين ولّى النّاس . وشهد الحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عّليه وسلم ، ما خلا تبوك فإن رسول الله استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك . وكان محمّد فيمن قتل كعب بن الأشرف. وبعثه رسول الله إلى القُرُطاء، وهم من بني أبي بكر بن كلاب ، سريّة ً في ثلاثين راكباً من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسلم وغنم ، وبعثه أيضاً إلى ذي القَصّة سريّة ً في عشرة نفر .

أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرني معاذ بن محمد عن عاصم بن عمر ابن فتادة قال : لما خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى عمرة القضية فانتهى إلى ذي الحُمَّلِفة قدم الحيل أمامه وهي مائة فرس واستعمل عليها محمد ابن مسلمة .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال :
كان محمد بن مسلمة يقول : يا بني سلوني عن مشاهد النبيّ، عليه السلام،
ومواطنه فإنّي لم أتخلف عنه في غزوة قط إلا واحدة في تبوك خلفي على
المدينة ، وسلوني عن سراياه ، صلى الله عليه وسلم ، فإنّه ليس منها سرينة
نخفي عليّ إمّا أن أكون فيها أو أن أعلمها حين خرجت .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أبي حيّان التيمي عن عباية ابن رفاعة بن رافع في حديث رواه محمد بن مسلمة وكان رجلاً أسود طويلاً ، عظيماً ، قال وزادنا محمد بن عمر في صفته فقال : كان معتدلاً أصلع .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام بن حسّان عن الحسن أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعطى محمّد بن مسلمة سيفاً فقال : قاتيلُ به المشركين ما قوتلوا فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فأت به أحدًا فاضربه به حتى تقطعه ثمّ اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منيّة قاضية .

أخبرنا عنّان بن مسلم قال : أخبرنا أبو عوانة عن أشعث بن سُليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين التعلبي قال : كنّا جلوساً مع حليفة فقال : إنّي لأعلم رجلاً لا تنقصه الفتنة شيئاً ، فقلنا : من هو ؟ قال : محمّد ابن مسلمة الأنصاري ، فلماً مات حليفة وكانت الفتنة خرجت فيمن خرج من النّاس فأتيت أهل ماء فإذا أنا بفسطساط مضروب مُشَنَحَى تضربه الرياح فقلت: لمن هذا الفسطاط ؟ قالوا: لمحمّد بن مسلمة ، فأنيته فإذا هو شيخ فقلت له : يرحمك الله أراك رجلاً من خيار المسلمين تركت بالملك ودارك وأهلك وجبرتك ، قسال : تركته كراهية الشرّ ، مسا في نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت .

أخبرنا سعيد بن عمد الثقني قبال : أخبرنا إسماعيل بن رافع قال : أعطرنا ربيد بن أسلم عن عمد بن مسلمة قبال : أعطاني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سيفاً فقال : يا محمد بن مسلمة جاهد بها السيف في سبيل الله حتى إذا رأيت من المسلمين فتين تقتلان فاضرب به الحجر حتى تكسره ثم محكم لسائك ويدك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة . فلما قتل عثمان من أمر الناس ما كان خرج إلى صخرة في فنائه فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره .

أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعفر بن بُرقان قــال : أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بنحو هذا الحديث ، قال : وكان عمّـد بن مسلمة يقال له فارس نبيّ الله . قال فاتخذ سيفاً من عود قد نحته وصيّره في الحفن معلمّاً في البيت ، وقال : إنّما علقته أهيّب به ذاعراً .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : مــــات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر سنة ستّ وأربعين وهو يومثله ابن سبع وسبعين سنة ، وصلّى عليه مروان بن الحكم .

## سلمة بن أسلم

ابن حريس بن علي بن متجدّعة بن حادثة ، ويكنى أبا سعد وأمه سُعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثلبة بن غم بن مالك بن النجّار من الحورج . وبنو حريس بن عدي دعوتهم ودارهم في بني عبد الأشهل . وقد انقرضوا في أول الإسلام فلم يبق منهم أحد . وشهد سلمة بن أسلم بدراً وأحدًا والحديق والمشاهد كلها مع رسول الله ، وقتل بالعراق يوم جسر أبي عُبيد التفني سنة أربّع عشرة في أول خلاقة عمر بن الحطاب وهو ابن ثلاث وستين سنة .

#### عبد الله بن سهل

ابن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو ابن مالك بن الأوس وأمّ الصعّبة بنت التيّهان بن مالك أخت أبي الهيثم ابن التيّهان . قال محمد بن عمر : وهو أخو رافع بن سهل ، وهما الللان خرجا إلى حَمْراء الأسد وهما جريجان يحمل أحدهما صاحبه ولم يكن لهما طهر . وشهد عبد الله بن سهل بدراً وأحداً وشهد معه أحداً أخوه رافع ابن سهل ، وشهدا الخندق . وقمّل عبد الله يوم الخندق شهيداً . رماه رجل من بني عربيف فقتله . وليس لعبد الله بن سهل عقب . وهم أهل راتج ، من بني عربيف فقتله . وليس لعبد الله بن سهل عقب . وهم أهل راتج ، الحارث بن الحارث بن الحارث منذ زمان طويل ، وهم أهل راتج ، إلا أن في أهل راتج قوماً من عنان من ولد علية بن جعنية خلف اوهم آلل أبي سعيد ، وهم اليوم عقب يسكنون الصفراء بناحية المدينة ويد عون أنهم من ولد رافع بن سهل وأن عمهم عبد الله بن سهل الذي شهد بدراً .

### الحارث بن خَزَمة

ابن عدى بن أبني بن غم بن سالم بن عـون بن عمرو بن عوف بن الخررج وهو من القواقلة حليف لبني عبد الأشهل ، وداره في بني عبد الأشهل ، ويكني الحارث أبا بشير . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بــين الحارث بن حَرَّمَة وإياس بن أبي البُكير . وشهد الحارث بدراً وأحُداً والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومـات بالمدينة سنة أربعين وهو ابن سع وستين سنة ، لا عقب له .

## أبو الهيثم بن التيبَّهان

واسمه مالك بن بني بن عمرو بن الحاف بن قنصاعة حليف لبي عبد الأشهل ، أجمع على ذلك موسى بن عقبة وعمد بن إسحاق وأبو معشر وعمد بن عمر ، وخالفهم عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري وذكر أن أبا الحيم يعني من الأوس من أنسهم ، وأنه أبو الحيم بن التيهان بن مالك بن عمرو بن زيد بن عمرو بن بالمالك بن الأوس ، وأمة لبل بنت عبك بن عمرو بن عد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن وهو النبيت ، ابن مالك بن الأوس ، وكان أبو الهيئم يقول : لو انفلقت عني وهو النبيت أليها ، عياي ومماني لبي عبد الأشهل ، وكان الذي ورثه وورث ابته أميمة ، ولم يكن له غيرها ، الضحاك بن خلفة الأشهلي ، ورشها بالقمد و على بني عبد الأشهل ، وكان أبو الهيم قائده المتحد ولد عمرو بن جشم وقد انقرضوا فلم بين منهم أحد .

قال محمد بن عمر : وكان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية ويوفق بها ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة ، وكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكنة ويشجعل في الشاقية النفر الذين آمنوا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ممكنة ويشجعل أبو الهيثم أيضاً في الستة الشر الذين بروى أنهم أول من لقي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الأنصار بمكنة فاسلموا قبل قومهم وقلموا المدينة بذلك وأفشوا بها الإسلام . قال محمد بن عمر : وأمر السنة أثبت الأقاويل عندنا إنهم أول من لقي رسول الله ، عليه السلام ، من الأنصار وهو أحد النقباء الاثني عشر ، وسول الله ، عليه السلام ، من الأنصار وهو أحد النقباء الاثني عشر ، أبي أجمعوا على ذلك كلهم . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي أجمعوا على ذلك كلهم . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي الهيثم بن التيبيان وعثمان بن مظفون . وشهد أبو الهيثم بدراً وأحداً والخندق والمخدد عليها مع رسول الله إلى عبد الله بن رواحة خير خارصاً فخرص عليهم الشهرة ، وذلك بعدا قديل عبد الله بن رواحة محمود على من عدم الله عبد الله بن رواحة عيمة من المناهد عمله عبد الله بن رواحة عمائي من المنه عنه الله عبد الله بن رواحة عيمة من المنه عنه الله عبد الله بن رواحة عمائي الله عبد الله بن رواحة المناهد عليه وسلم الله الله اله عمائي الله عبد الله بن رواحة المناه عدد النه بن رواحة المناه على الله عدد النه بن رواحة المناه عدد النه بن رواحة المناه عدد النه بن رواحة المناء عدد النه بن المناه عدد النه بن رواحة المناه عدد النه بن المناه عدد النه بن رواحة المناه عدد النه بن المناه المناه عدد النه بنه بن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

أخيرنا محملة بن عمر قال : أخيرنا ابن جُريُسج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن محملة بن التيتهان يخرص المخارق عن محملة بن التيتهان يخرص على عهد رسول الله ، فلما توقي رسول الله ، عليه السلام ، يغثه أبو بكر ، رحمه الله ، فأبتى فقسال : قد خرصت لرسول الله ، فقسال : إني كنت إذا خرصت لرسول الله ، فقسال : إني كنت إذا خرصت لرسول الله ، وقسال الله فرجعت دعا الله أبي ، قال فتركه .

حدَّثنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا سعد بن راشد عن صالح بن كيسان قال : توفّي أبو الميثم بن النيَّهان في خلافة عمر بن الحطّاب .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال : سمعتُ شيوخ أهل الدّار ، يعني بني عبد الأشهل ، يقولون : مــات أبو الهيثم سنة عشرين بالمدينة . قال محمد بن عمر : وهذا أثبت عندنا ممسّ. روى أنّ أبا الهيثم شهد صفّين مع عليّ بن أبي طـــالب وقتل يومئذ ، ولم أرّ أحداً من أهل العلم قبلنا يعرف ذلك ولا يثبته ، والله أبحلم . وأخوه

## عبيد بن التيبان

وقصته في نسبه مثل ما حكينا في أمر أبي الهيثم ، وأسّه في قول عبد الله بن محمّد بن عمارة الأتصاريّ وأمّ أبي الهيثم ليل بنت عتيك بن عمو . كذلك كان محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمر يقولان : عبيد بن البّيتهان . وأمّا موسى بن عقبة وأبر معشر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ نقالوا : هو عتيك بن البيّهان . قال عبد الله بن محمّد بن عمارة : ورأيتُ بخطّ داود بن الحُصِين يسده : عبيك بن البّيّهان .

قال محمد بن عمر وغيره : وقد شهد عبيد بن التيتهان العقبة مع السبعين من الأنصار . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بينمه وبين مسعود ابن الربيع القاري من أهل بعر . وشهد عبيد بن التيتهان بدراً وأحداً وقتل يوم أحد شهيداً ، قتله مكرمة بن أبي جهل وذلك في شوال على رأس النين وثلاثين شهراً من الهجرة . وكان لمبيد بن التيتهان من الوليد عبيد الله قتل يوم اليمامة شهيداً ، وعباد ، وأمهما الصعبة بنت رافع بن عدي بن زيد ابن أميته من وليد علية بن جائمة الفساني ، وهم حلفاؤهم ، وقد انقرضوا فلم يق لعبيد بن التيتهان عقب .

# ومن بني حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو ، وهو النبيت ، ابن مالك بن الأوس أبو عبس بن جبر

ابن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة ، واسمه عبد الرحمن وأسه بنت رافع بن عمرو بن عمدي بن مجمدة بن حارثة . وكان لأبي عبس نبل لله بنت رافع بن عمرو بن عمدي بن مجمدة بن حارثة . وكان لأبي عبس نبل الولد عمد وعمود وأسهما أمّ عيمي بنت مسلمة بن سلمة بن حالد بن معلمة وكانت من المايعات ، وعبيد الله وأمّ أمّ الحارث بنت محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن متجدد عن بن حارثة ، وزيد وحُميدة ولم تُسم لنا أمّهما ، قبل الإسلام ، وكان أبو عبس يكتب بالعربية قبل الإسلام ، وكان أبو عبس يكتب بالعربية بن نبل يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي عبس بن جبر وبين خُيس بن حُدافة السهمي من أهل بدر وهو زوج حفصة بنت عمر بن الحطاب قبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وشهد أبو عبس بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها الله عليه وسلم . وشهد أبو عبس بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف .

أخيرنا محملة بن إسماعيل بن أبي فأديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى الترممة عن أبي عبس الحارثي رجل من أهل بدر أن عثمان بن عقان جاء يعوده وهو في غسّميه ، فلمنا أفاق قال عثمان : كيف تجدك ؟ قال : صالحاً ، وجدنا شأننا كله صالحاً إلا عقولاً هلكت بيننا وبين العمال لم نكد نتخلّص منا

أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثني عبد المجيد بن أبي عبس من ولد

أبي عبس بن جسبر قال : مات أبو عبس في سنة أربع وثلاثين في خلاقة عثمان بن عَفَان وهو ابن سبعين سنة ، وصلّى عليه عثمان ودفن بالبقيع ونزل في قبره أبو برُدة بن نيار وقتادة بن النمان ومحمّد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش ، وكلّهم قد شهد بدراً . وكان أبو عبس يخضب بالحنّاء .

#### مسعود بن عبد سعد

ابن عامر بن عدي بن جشم بن متجدّ عَنه بن حارثة ، هكذا قال موسى بن عقبة وأبو معشر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ، وقال محمد بن إسحاق : هـو مسعود بن سعد ، وقال محمد بن عمر : هو مسعود ابن عبد بن مسعود بن عامر . وليس له عقب وقد انقرضوا . وشهد مسعود بلداً وأحداً .

## ومن حلفاء بني حارثة أبو ُبرُدة بن نِيار

ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دُهْمان بن غَنْم بن دُهْما ابن هميم بن دُهُل بن هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، واسم أبي بردة هانيء وله عقب ، وهو خال البراء بن عازب صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد شهد العقبة مع السبعين من الأتصار في رواية موسى ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد المجيد بن أبي عبس عن أبيسه قال : وأخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أنّ من سميّنا ممنّن شهد بدراً من بني حارثة هؤلاء الثلاثة : أبو عبس ومسعود وأبو بُردة ، ثبت على ما سمينا من أسمائهم وأنسابهم . قال محمد ابن عمر : وشهد أبو بُردة أيضاً أُحُداً والخنسة والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكانت معه راية بني حارثة في غزوة الفتح . وروى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحاديث خفظها عنه .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : سمعتُ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يقول : مات أبو بردة بن نيار في خلافة معاوية بن أبي سفيان . ثلاثة نفر .

## ومن بني ظَفَر واسمه كعب بن الحزرج بن عمرو ، وهر النّبيت ، ابن مالك بن الأوس قتادة بن النعمان

ابن زيد بن عامر بن سواد بن ظَفَر ، وأمَّه أنيسة بنت قيس بن عمرو ابن عبيد بن مالك بن عمرو بن عامر بن غشّم بن عديّ بن النجّار من الخزرج .

قال محمد بن عمر : وكان قتادة يكنى أبا عمر ، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاريّ : يكنى أبا عبد الله ، وكان لقتادة من الولد عبد الله وأمّ عمرو وأمّهما هند بنت أوس بن خرّمة بن عديّ بن أبيّ بن غنم بن عوف ابن عمرو بن عوف من القواقل حلفاء في بني عبد الأشهل ، وعمرو وحفصة وأمّهما الخساء بنت خيس الغسائي ، ويقال بل أمّهما عائشة بنت جُريّ . ابن عمرو بن عامر بن عبد رزاح بن ظفر .

قال عبد الله بن محمد بن عمارة : وليس لقتادة اليوم عقب ، وكان آخر من بقي من ولده عاصم ويعقوب ابنا عمر بن قتادة ، وكان عاصم بن عمر من العلماء بالسيرة وغيرها ، وقد انقرضوا فلم يبق منهم أحد .

قال محمَّــد بن عمر : وقد شهد قتادة بن النعمان العَمَّـية مع السبعين من الأنصار في روايته ورواية موسى بن عقبة وأبي معشر ، ولم يذكره محمَّد ابن إسحاق في كتابه فيمن شهد العقبة . وكان قشادة من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد بدراً وأُحداً ورُسيت عينه يوم أُحدُ فسالت حَدَقَتُهُ على وجته فأتى رسول الله فقال : يا رسول الله إن عندي امرأة أُحبّها وإن هي رأت عيني خشيتُ أن تُقدرِّزِي ، قال فردها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بيده فاستوت ورجعت وكانت أتوى عينيه وأصحتهما بعد أن كبر .

أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة أن حدَّفَة قتادة بن النمان سقطت ، أو عينه ، على وجنته يوم أُحدُ فردّها رسول الله ييده ، فكانت أحسن عينيه وأحدّهما . وشهد أيضاً الحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكانت معه راية بني ظفر في غزوة النتح ، وقد روى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحاديث .

أخبرنا محمدٌ بن عمر قال : أخبرني محمدٌ بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال : مات قتادة بن النعمان سنة ثلاث وغشرين وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة ، وصلى عليه عمر بن الخطاب ، رحمه الله ، بالمدينة وُنزل في قبره أخوه لأمّه أبو سعيد الحُدريّ وعمدٌ بن مسلمة والحارث بن خَرَمة .

### عُبيد بن أوس

ابن مالك بن سواد بن ظفّر ، ويكنى أبا النعمان وأمه لميس بنت قيس بن القُرُم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنّم بن سلمة من الخزرج . وكان له عقب فانقرضوا وذهبوا ، وشهد عُبيد بدراً ويقولون إنه الذي أسر العبّاس ونوفلاً وعقيلاً فقرتهم في حبل وأتى يهم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبيّ ، عليه السلام : لقد أعانك عليهم ملك كريم ، وسماه رسول الله مقرناً . وبنو سلمة يدّعون أنّ أبا اليسَسر كعب بن عمرو أسر العبّاس ، وكذلك كان يقول أيضاً محملًا بن إسحاق . وأجمع على ذكر عُبيد في بدر موسى بن عقبة ومحمدٌ بن إسحاق ومحمدٌ بن عمر ، ولم يذكره أبو معشر ، وهذا عندنا منه وهم "أو ممنّ روى عنه لأنّ أمر عُبيد بن أوس كان أشهر في بدر من أن يخفي .

#### نصر بن الحارث

ابن عبد رزاح بن ظفر ، وبكنى أبا الحارث وأمة سوّدة بنت سواد ابن الهيثم بن ظفر ، وكانت لأبيه الحارث بن عبد رزاح أيضاً صحبة ، وقد القرض عقبه وذهبوا . هكما سمّاه أبو معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن عمد بن عمارة الأنصاري وهمام بن عمد بن السائب الكلبي ، لم يخطفوا في كتابه أنه في اسمه ونسبه أنه نصر بن الحارث . وروى محمد بن إسحاق في كتابه أنه نمير بن الحارث ، وهذا غلط ، ولا أظن ذلك إلا من قبسل رواة محمد ابن إسحاق .

### ومن حلفاء بني ظَفَر عبد الله بن طارق

ابن عمرو بن مالك بن تيم بن شعبة بن سعد الله بن فران بن بليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة ، وليس له عقب ، هكذا نسبه محمد بن عمر ونسب أخاه لأمّة مُعتَّب بن عُبِيد وقد شهد معمه بلداً . وأمّا محمد ابن إسحاق فسماهما فيمن شهد بلداً ولم ينسبهما وقال:هو معتّب بن عبدة، وأمّا هشام بن محمّد بن السائب الكلبي فلم يذكرهما في كتاب النسب بشيء . وشهد عبد الله بن طارق بدراً وأُحداً وكان فيمن خرج في غزوة الرجيع فأخذه المشركون من بني لحيان فشدّدوه رباطاً ليدخلوه مكة مع خبيب بن عديّ ، فلمناً كان بمر الظهران قال : والله لا أصاحبكم ، إن في بهؤلاء أُسوة ، يعني أصحابه الذين قتلوا يومئذ ، ونزع يده من رباطه ثم أخذ سيفه فأنحازوا عنه ، فجعل يشد فيهم وينفرجون عنه فرموه بالحجارة حتى قتلوه ، فقبره بمر الظهران . وكان يوم الرجيع في صفير على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة .

## مُعتَّب بن عُبِيَد

ابن إياس بن تيم بن شعبة بن سعد الله بن فران بن يلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، هكذا قال عمد بن عسر ، وقال محمد بن إسحاق : هو هو معتب بن عبدة ، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري : هو معتب بن عبيد بن سواد بن الحيثم بن ظفر ، وأمّه من بني عُدرة من بني كامل وأخوه لأمّه عبد الله بن طارق بن عمرو البلوي حليف بني ظفر ، فمن لم يعرف نسبه في بني ظفر جعله من بلي لمكان أخيه عبد الله بن طارق . وليس لمتب بن عبيد عقب ، وورثه ابن عمة أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم بن ظفر . وشهد معتب بن عبيد بدراً وأحدًا وقسل يوم الرّجيع شهيداً عبر الظهران .

# ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ثمّ من بني أُميةً بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف مُبتَشر بن عبد المُنذر

ابن رفاعة بن زَنْجَر بن أُمية بن زيد وأمّه نُسية بنت زيد بن ضبيعة ابن زيد بن ضبيعة ابن زيد بن مالك بن عوف ، وليس له عقب . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين مبشّر بن عبد المنذر وعاقل بن أبي البكير أ، ويقال بل بين عاقل بن أبي البكير ومُجذّر بن زياد . وشهد مبشّر بدراً وقتل يومئذ شهيداً ، قتله أبو ثور .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف عن السائب بن أبي لبابة أنّ رسول الله عليه وسلم ، أسهم لمبشر بن عبد المنذر وقدم بسهمه علينا معن بن عديّ . وأخوه

#### رفاعة بن عبد المنذر

ابن رفساعة بن زَنْسَر بن أُميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف وأمّة نسية بنت زيد بن ضُبيعة بن زيد ، وكانت له ابنة تُدعى مليكة تزوجها عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي وأمّها ظبّية بنت النعمان بن عامر بن مجمّع بن العطّاف بن ضُبيعة بن زيد . وشهد رفاعة بن عبد المثلر الفقية مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد ابن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر ، وشهد بدراً وأحدًا وقتل يوم أحدًا شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة ، وليس لـــه عقب.

### أبو لُبابة بن عبد المنذر

ابن رفاعة بن زَنْبَر بن أُمية ، واسمه بشير وأمّه أيضاً نسبة بنت زيد ابن ضُبيعة . وكان لأبي لُبابة من الولد السائب وأمّه زينب بنت خيام بن خالد بن ثعلبة بن زيد بن عبيد بن أُمية بن زيد ، ولبابة وبها كان يكنى ، تروّجها زيد بن الحطاب فولدت له ، وأمّها نسبة بنت فضالة بن النعمان ابن قيس بن عمرو بن أُمية بن زيد . وردّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبا لبابة من الرّوحاء حين خرج إلى بدر واستعمله على المدينة ، وضرب له بسهمه وأجره ، وكان كن شهدها .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة الأتصاري عن عبد الله بن مكنف من حادثة الأتصار أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خلف أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كن شهدها وشهد أبو لبابة أحداً ، واستخلفه رسول الله ، وكانت معه راية بي عمرو بن عوف في غزوة الفتح ، وشهد مع رسول الله ، عليه السلام ، سائر المشاهد ، وروى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأحديث أبية بعد قتل عثمان بن عقان وقبل قتل علي بن أبي أحاديث ، وتُوفِي أبو لبابة بعد قتل عثمان بن عقان وقبل قتل علي بن أبي طالب وله عقب اليوم . وارتبط أبو لبابة إلى موضع الأسطوانة المخلفة في مسجد النبي ، عليه السلام ، حين أصاب الذب يوم بي قريطة حتى تاب الله عليه .

#### سعد بن عبيد

ابن التعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد ، وهو الذي يقال له سعد القارى ، ويكنى أبا زيد ، ويروي الكوفيون أنه فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكذلك كان محمد بن إسحاق وأبو معشر ينسبانه : سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس . وشهد بلدراً وأخداً والحددق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وابنه عُمير بن سعد والي عمر بن الخطاب على بعض الشأم ، وقتـل سعد بن عبيد شهيداً يوم القادسية سنة ست عشرة وهو ابن أربع وستين سنة وليس له عقب .

أخيرنا حجاج بن محمد عن شعبة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي ليل قال : قال عمر بن الحطاب لسعد بن عبيد ، قال وكمان رجلاً من أصحاب رسول الله ، محل الله عليه وسلم ، وكان اميزم يوم أصيب أبو عُبيد ، وكان يسمين القارى، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يسمي القارى، غيره ، قال : فقال له عمر بن الخطاب : هل لك في الشأم ؟ فإن المسلمين قد نتُرفوا به وإن العدو قد ذَكرُوا عليهم ولملك تغمل عنك المُنيهة ، قال : لا إلا الأرض التي فررت منها والعدو الذين صعوا بي ما صعوا . قال فجاء إلى القاصية فقتل .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا سفيان عن قيس بن مُسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن سعمد بن عبيد أنّه خطبهم فقسال : إنّا لاقو العدو غداً وإنّا مستشهدون غداً فلا تفسلوا عنّا دماً ولا نكفّنَ إلاّ في ثوب كان علينا .

### عُويم بن ساعدة

ابن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية ، ويكنى أبا عبد الرحمن وأمة عميرة بنت سالم بن سلمة بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف . وكان لمرّم من الولد عتبة وسُويد . قتل يوم الحرّة ، وقرطة وأمهم أمامة بنت يُكير بن ثعلية بن حدية بن عامر بن كعب بن مالك بن غقصب ابن جُثمَ بن الحررج . وكان عمد بن إسحاق وحده يقول : عُوم بن ساحدة بن صلعجة ، ولم يحسد صلعجة في النسب ، وإنّه من بلي بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة حليف لبني أمية بن زيد ، ولم يذكر ذلك غيره . ولمورًم عقب بالمدينة وبدرب الحدّث ، وعُرم في النسانية النفر الذين يروى أشهم أول من لتي رسول الله من الأنصار . يمكنة فأسلموا . وشهد عُوم المتقبّبين جميعاً في رواية عمد بن عُمر ، وفي رواية موسى بن عقبة وعمد ابن إسحاق وأبي معشر أنّه شهد العَمّبة الآخرة مع السبعين من الأنصار .

أخبرنا محملة بن عمر قال : أخبرنا محملة بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ، قال محملة بن عمر وحد ثني عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيسم قالا : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عُوم بن ساعدة وبين عمر بن الحطاب ، وفي رواية محملة بن إسحاق أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، آخي بين عُوم بن ساعدة وحاطب بن أبي بكتمة .

أخبرنا عمد بن إسماعيل بن أبي فُسديك عن موسى بن يعقوب عن السري بن عبد الرحمن عن عباد بن حبزة أنه سع جابر بن عبد الله يخبر أباه حبزة بن عبد الله يخبر أباه حبزة بن عبد الله عليه وسلم ، يقول : يعم العبد من عباد الله والرجل من أهل الجنة عُويم بن ساعدة . قال موسى : وبلغي أنه لما نزلت فيه : رجال يُحبون أن يتطهروا . والله يُسب المُطهروا . عليه وسلم : منهم

عُومٍ بن ساعدة . قال موسى : وكان عُومٍ أوّل من غسل مَفْعَدَتَه بالماء فيما بلغنا ، والله أعلم .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن عباس أن كيسان عن ابن عباس أن الرجلين الصالحين اللذين لقيا أبا بكر وعمر وهما بريدان سقيفة بني ساعدة فلاكرا ما تمالاً عليه القوم وقالا : أين تريدان يا معشر المهاجرين ؟ فقالا : نريد إخوتنا من الأتصار ، فقالا : لا عليكم إن لا تقربوهم ، اقضوا أمركم ، قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزير أن الرجلين اللذين لقوهما عوبم ابن ساعدة ومعن بن عدي ، فأما عوبم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قبل لرسول الله : من الذين قال الله تبارك وتعالى لهم فيه رجال يحبيون آن أن يتحبون آن يتحلهم وا والله يبعنا أنه عليه وسلم : نعم المره منهم عوبم بن ساعدة ، قال ولم يبلغنا أنه ذكر منهم رجلاً غير عوبم بن ساعدة في خلافة عمر بن الحطاب وهو ابن خمس أو ستي وستين سنة .

#### ثعلبة بن حاطب

ابن عمرو بن عُبيد بن أُميّة بن زيد وأمّة أُمامة بنت صامت بن خالد ابن عَطيقة بن حَوْف . وكان لثعلبة من الولد عُميد الله وعُبد الله وعُمير وأمّهم من بني واقف ، ورفاعة وعبد الرحمن وعياض وعميرة وأمّهم أبابة بنت عقبة بن بثير من غطفان . ولثعلبة بن حاطب اليوم عقب بالمدينة وبغداد ، وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يين ثعلبة بن حاطب ومُعتّب بن الحمراة من خُرَاصة خليف بني عَزوم . وشهد ثعلبة بن حاطب بدراً وأحداً .

#### الحارث بن حاطب

ابن عمرو بن عُبيد بن أميّة بن زيد وأمّه أمامة بنت صامت بن خالد ابن عطيّة ، وكان للحارث من الولد عبد الله وأمّه أمّ عبد الله بنت أوس بن حارثة من بني جَحُجبَهَا ، وله اليوم عقب ، ويكنى أبا عبد الله .

أخبرنا تحمد بن عبر قال : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن وفاعة عن عبد الله بن مكنف قال : رد رسول الله الحارث ابن حاطب من الروحاء حين توجه إلى بلد إلى بني عمرو بن عوف ني شيء أمره به ، وضرب له بسهمه وأجره ، فكان كمن شهدها . وكذلك قال محمد بن عمر : وشهد الحارث أحداً والمحندق ، قال محمد بن عمر : وشهد الحارث أحداً والمحندق والحديبية وخيير وقتل يوم خيير شهيداً ، رماه رجل من فوق الحصن فدمنه .

# رافع بن عَنْجِدة

وهي أمه ، وأبوه عبد الحارث ، وهو حليف لهم من بلي ً ، وبليّ من تُنضاعة بِلدَّعي أنّه منهم ، وكذلك كان محمد بن إسحاق يقول ، وكان أبو معشر وحده يقول : عامر بن عنجدة .

قالوا : وآخى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بين رافع بن عنجدة والحصين بن الحارث بن المطلّب بن عبد مناف بن قُصُيّ . وشهد رافع بدراً وأحُداً والحندق ، ولا عقب له .

## عُبيد بن أبي عُبيد

قال محمد بن سعد : سمعتُ من يقول إنَّ بليّـاً من قضاعة يدّعي أنّه منهم ، وكذلك قال محمد بن إسحاق . ومن الناس من ينسبه وينسب رافع ابن عَنْجَدة إلى بني عمرو بن عوف ، وقد طلبت ولادمها ونسبهما في أنساب بني عمرو بن عوف فلم أجده ، وليس لهما عقب . وشهد عبيد بدراً وأحماً والحندق .

# ومن بني ضُبِيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف عاصم بن ثابت

ابن قيس ، وقيس هو أبو الأقلح بن عصيمة بن مالك بن أمة بن ضيعة ، وأمة الشعوس بنت أبي عامر بن صيغيّ بن النعان بن مالك بن أمة بن ضيعة ، وكان لعاصم من الولد محمد وأمّه هند بنت مالك بن عامر ابن حليفة من بني جمع حبيبًا بن كُلُقة ، من ولده الأحوص الشاعر ، ابن عبد الله بن عاصم ، ويكني عاصم أبا سليمان . وآخي رسول الله ، عبد الله عليه وسلم ، بين عاصم بن ثابت وعبد الله بن جحش . وشهد عاصم بعدا وأحدًا وثبت بوم أحد مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين ولى الناس وبايعه على الموت ، وكان من الرماة المذكو ربن من أصحاب اللواء من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل يوم أحد من أصحاب اللواء من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل يوم أحد من أصحاب اللواء من المشركين الحارث ومسافعاً ابني طلحة بن أبي طلحة ، وأمهما سلاقة بنت سعد بن الشهيد من بني عدو بن عوف فنفرت أن تشرب في قيحف رأمي عاصم الحمر ، وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة ، فقدم ناس من بني لحيان

من مأنيل على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فيأوه أن يوجّه معهم نفراً يقرئونهم القرآن ويعلّمونهم شرائع الإسلام ، فوجّه معهم عاصم بن ثابت في عدّة من أصحابه ، فلما قلعوا بلادهم قال لهم المشركون : استأسروا فإنّا لا نريد تتلكم وإنّما نريد أن تُلخلكم مكة فنصيب بكم ثمناً ، فقال عاصم : إني نذرتُ أن لا أقبل جوار مشرك أبداً ، وجعل يقاتلهم ويرتجز وومي حي فنيّت نبله ثم طاعنهم حتى انكسر رعه ويقي السيف فقال : اللهم إني حميتُ دينك أولَ النهار فاصم في لحمي آخره . وكانوا يجزّدون كلّ من قبل من أصحابه ، ثم قاتل فجرح منهم رجلين وقتل واحداً وجعل يقول :

أَنَا أَبُو سُلِيمانَ وَمَثْلِي راسا وَرِثْتُ مَجَدِي مَعْشُراً كراما أصيبَ مَرْثُدٌ وخالدٌ قياما

ثم شرعوا فيه الأسنة حمى قتلوه . فأرادوا أن يحتروا رأسه فبعث الله إليه الدَّبْر فحمته ، ثم بعث الله ، تبارك وتعالى ، في الليل سيلاً أنيياً فحمله فدهب به فلم يصلوا إليه . وكان عاصم قد جعل على نفسه ألا يمس مشركا ولا يمسة . وكان قتله وقتل أصحابه يوم الرجيع في صفر على رأس سنة وثلاين شهراً من الهجرة .

## معتّب بن قُشير

ابن مُليل بن زيد بن العطّاف بن ضُبيعة ، وليس له عقب ، وشهد بدراً وأحُداً وكذلك قال محمد بن إسحاق .

## أبو مُليل بن الأزْعَر

ابن زيد بن العطاف بن ضُيعة وأثّ أمّ عمرو بنت الأشرف بن العطاف بن ضُيعة ، وليس له عقب . وشهد بدراً وأحُدًا وكذلك قال محمد ابن إسحاق .

### عُمير بن معبد

ابن الأزعر بن زيد بن العطّاف بن ضُيعة وليس له عقب . وكان محمد بن إسحاق وحده يقول : عمرو بن معبد . شهد بدراً وأحدًا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو أحد المائة الصابرة يوم حين الذين تكفّل الله تعالى بأرزاقهم . أربعة نفر .

## ومن بني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف أنيس بن قنادة

ابن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عُبيد ، هكذا كان محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر يقولان : أنيس . وكان موسى بن عقبة يقول : إلياس . وكان أبو معشر يقول : أنس . وهو زوج خساء بنت خدام الأسدية . شهد بدراً وأحدًا وقتل يوم أحد شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة ، قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الثُقتَني ، وليس لأنيس واحد .

# ومن بني العَجَلان بن حارثة من بلي قضاعة وهم حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف كلهم معن بن عدي بن الجد

ابن العنجلان بن حارثة بن ضيعة بن حرّاء بن جُمّل بن عمرو بن جُمْتَم بن وَدَّم بن ذُبُيان بن هُميم بن ذُهُل بن هي بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر. وكان يكتب بالعربية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قابلة . واتحى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معن بن عدي وزيد بن الخطاب بن نفيل ، وقتلا جميعاً يوم البسامة شهيدين في خلافة أبي بكر سنة التي عشرة . ولمن عقب اليوم ، وشهد معن بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كانها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنّ معن بن عدي أحد الرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر وهما يريدان سقيفة بني ساعدة فقالا : لا عليكم إن لا تقربوهم واقضوا أمركم .

قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير قبال : بلغنا أنّ النّاس بكوا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين توفّاه الله وقالوا : والله لوددنا أنّا متنا قبله ، تخفى أن نُعْمَن بعده . فقال معن : إني والله ما أحبّ أني متّ قبله حتى أصدقه ميتاً كما صدّقته حياً . وقتل معن باليمامة يومً مُسيلمة الكذّاب .

### عاصم بن عدي

ابن الجدّ بن العجلان ، قال محمّد بن عمر : كمان يكني أبا بكر ، وقال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري : كان يكني أبا عبد الله . ولمم عقب .

أخبرنا محسد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنتف قال : وأخبرنا أفلت بن سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن أبي البسداح عن عاصم بن علمي أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما أراد الحروج إلى بدر خلف عاصم ابن عدي على قبّاء وأهل العالية لشيء بلغمه عنهم وضرب له بسهمه وأجره وثمان كن شهدها . وكذلك قال محمد بن إسحاق . وقال محمد بن عمر : الله عليه وسلم ، وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من ببوك ومعم مالك بن الدّخمة فاحرقا مسجد الفرار بيني عمرو بن عوف بقبًاء بالنار . مالك بن المدتحمن ما هو ، وكان يخضب بالحنية ، ومات سنة خمس وأربعين بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنه ، وهو ابن خمس عشرة ومائة سنة .

# ثابت بن أقرَم

ابن ثعلبة بن عديّ بن الجدّ بن العَجَّلان ، وليس لـه عقب . وشهد بدراً وأُحدُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسامّ ، وخرج مع خالد بن الوليد إلى أهل الردّة في خلاقة أبي بكر ، وكذلك قال

محمّد بن إسحاق .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حد تني سعيد بن أبي زيد عن عيسى بن من عبلة القزاري عن أبيه قال : خوج خالد بن الوليد يستعرض الناس فكلما سعم أذاناً الغور ، فلما دنا من القوم ببرُاخة بعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم طليعة أمامه يأتيانه بالحبر ، فكانا فارسين ، عكاشة على فرس له يقال له الزرام وثابت على فرس يقال له المحبر ، فلقيا طليحة بمكاشة وسلمة ابني خويلد طليعة من وراءهما من الناس فانفرد طليحة بمكاشة وسلمة بنابت بن أقرم فلم يلبث سلمة أن قتل ثابت بن أقرم على الرجل فإنه قائلي . فكر سلمة على عكاشة فقتلاه جميعاً ، وأقبل خالد بن الوليد معه المسلمون فلم يسرء إلا "ثابت بن أقرم قيلاً تحقيق المسلمين ، فلم يسبروا إلا يسيراً حتى وطنوا عكاشة فتيلاً .

أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد اللك بن سليمان عن ضمرة ابن سعيد عن أبي واقد الليني قال: كتا نحن المقدمة مائيي فارس وعلينا زيد بن الحطاب ، وكان ثابت بن أقرم وعُكاشة ابن محصل أمامنا ، فلما مرزنا بهما سيء بنا ، وخالد والمسلمون وراءنا بعد ، فوقفنا عليهما حتى طلع خالد بن الوليد يسير فأمرنا فحفرنا لهما ودفناهما بنمائهما وثيابهما ولقد وجدنا بعكاشة جراحات منكرة . قال محمد بن عمر : هسلا أثبت ما سمعنا في قتلهما ، وكان قتلهما طليحة الأسدي بيراحة الذي عشرة .

## زيد بن أسلم

ابن ثعلبة بن عديّ بن الجلدّ بن العنجّالان ، وليس له عقب . وشهـــد بدراً وأُحُداً . وكذلك قال محمد بن إسحاق .

#### عبد الله بن سلمة

ابن مالك بن الحارث بن عديّ بن الحدّ بن العَجْلان ويكنى أبا الحارث ، وله عقب ، وكذلك قال محمد بن إسحاق . من ولسده أبو عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن العجلاني المدني ، وكانت عندة أحاديث يرويها من أمور الناس ، وقد لقيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره وروى عنه . وشهد عبد الله بن سلمة بدراً وأحداً واستشهيد يوم أحدُد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً ، وكان الذي قتله عبد الله بن الزَّيْمَرَّى .

### ربعي بن رافع

# ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ُجَبُّر بن عتيك

ابن قيس بن مَيْشة بن الحارث بن أميّة بن معاوية ، وأمّه جميلة بنت زيد بن صَيْمي بن حارشة بن الحارث بن الخوص بن الحد بن صَيْمي بن عارشة بن الحارث بن الأوس . وكان جبر يكني أبا عبد الله ، وكان لجير من الولد عنيك وعبد الله وأمّ ثابت وأمهم مَضَة بنت عمرو بن مالك بن سبيسع من بني ثعلبة من قيس عيلان . قال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري : وليس لبني معاوية بن مالك اليوم بقية إلا ولد جبر بن عتيك .

وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين جبر بن عنيك وخبّاب ابن الأرّت ، وشهد جبر بن عنيك بسدراً وأُحدُا والحسدق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكانت مصه راية بني معاوية بن مالك فى غزوة الفتح.

أخبرنا وكيم بن الجرّاح عن أبي العُميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عنيك عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ ، عليه السلام ، أناه يعوده .

قال محمَّد بن عمر : ومــات جبر بن عنيك في سنة إحدى وستين في خلافة يزيد بن معاوية وهو ابن إحدى وسبعين سنة . وعمَّه

### الحارث بن قيس

ابن هَيْشَة بن الحارث بن أميّــة بن معاوية وأمّه زينب بنت الصّيْفيّ ابن عمرو بن زيد بن جُمْمَ بن حارثة بن الحارث من الأوس ، هكذا ذكره محمّد بن عمر الواقدي وعبد الله بن محمّـد بن عمارة الأتصاري عن رجاله المسميّن في أوّل الكتاب أنّ جبّر بن عيك وعمّه الحارث بن قيس شهما بعراً ، وأمّا موسى بن عقبة وعمّد بن إسحاق وأبو معشر ظم يذكروا الحارث بن قيس فيمن شهد بدراً . وقال محمّد بن إسحاق وأبو معشر : هو جبر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيّشة ، وقال محمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري : غلط محمّد بن إسحاق وأبو معشر أو من ووي عنهما في نسب جبر بن عتيك فسياه إلى عمّه الحارث . وقعد شهد معه بدراً ونسبه كما وصفنا .

### ومن حلفاء بني معاوية بن مالك : مالك بن نُميلة

وهي أُمَّ ، وهو مالك بن ثابت من مُزينة . وشهد بدراً وأُحُداً وقتل يوم أُحُد شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة .

## نعمان بن عصر

ابن عبيد بن واثلة بن حارثة بن ضيعة بن حرام بن جُعُل بن عمرو ابن جيم بن دهو ابن عمرو ابن حيث بن بلي بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة ، وليس له عقب . هكذا قال عمل بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وعملد بن عمر : نعمان بن عصر بالكسر ، وقال هشام بن عمد بن السائب الكلبي : هو نعمان بن عصر بالفتح ، وقال عبد الله بن محملد بن عمارة الأتصاري : هو لقيط بن عصر بالكسر . وشهد نعمان بداً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وقتال يوم اليمامة شهيداً في خلافة أي بكر الصليق سنة الثني عشرة .

# ومن بني حَنَش بن عوف بن عمرو بن عوف وهم من أهل المسجد يعني مسجد قُباء سهل بن حُنيف

ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مَجدَدَ عَة بن عمرو ابن حَسَنَ بن عوف بن عمرو بن وف ، ويكلى سهل أبا سعد ، ويقال أبو عبد الله ، وجده عمرو بن الحارث يقال له بَحرَج . وأم سهل اسمها شعد بنت رافع بن عُميس بن معاوية بن أُمية بن زيد بن قيس بن عامرة بن مُرَّة بن مالك بن الأوس من الجعادرة، وأخواه لأمّه عبد الله والتعمان ابنا أبي حيية بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن صُبيعة . وكان لسهل بن حُنيف من الولد أبو أمامة ، واسمه أسعد باسم جده أبي أمّه ، وعثمان وأمّهما حيية بن أبي أمامة أسعد بن زُرارة بن عُدس بن عبيد بن ثعلبة بن عَسْم بن مالك ابن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب ، ولسهل بن حنيف اليوم عقب بالمدينة ابن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب ، ولسهل بن حنيف اليوم عقب بالمدينة وبغذاد .

قالوا : وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سهل بن حنيف وعلى " بن أبي طالب . وشهد سهل بدراً وأحدًا وثبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أحدُ حين انكشف الناس وبايعه على المرت وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نَبلوا سَهلاً فإنّه سهل . وشهد سهل أيضاً الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا ابن عبينة قال : سمعتُ الزهريّ

يقول : لم يُعْط رسول الله من أموال بني النضير أحداً من الأنصار إلا سهل ابن حُنيف وأبا دُجانة سماك بن خَرَشَة وكانا فقيرين .

أخبرنا الفضل بن دُكين وعمد بن عبد الله الأسدي قالا : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال : كان عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، يقول : ادعوا لي سهلاً غير حزن ، يعبي سهل بن حنيف. وقد شهد سهل بن حنيف صفين مع على بن أبي طألب ، رحمه الله .

أخبرنا وكميع بن الجراح عن الأعنش قال : قال أبو واثل : قال سهل ابن حُنيف يوم صفيّن : أيّها النّاس انتهموا رأيتكم فإننا والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأمر يفظعنا إلاّ أسمرًا هذا .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حـد ثني عبد الرحمن بن عبـد العزيز عن محمّد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيـه قال : مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلّى عليه عليّ بن أبي طالب ، رضى الله عنه .

أخبرنا يزيد بن هارون ويعملى بن عبيد قالا : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمامر الشعبيّ عن عبد الله بن معقل قال : صلّيتُ مع عليّ على سهل بن حُنيف فكبّر عليه ستناً .

أخبرنا عبد الله بن نُمير قال : أخبرنا العلاء بن صالح عن الحكم عن حسَسَ بن المعتمر قال : لمّا تُوني سهل بن حُنيف أني به علي في الرّحية فكبر عليه ست تكبيرات فكان بعض القوم أنكر ذلك فقيل إنه بدري ، فلما انتهى إلى الحيانة لحننا فرطّة بن كعب في نفس من أصحابه فقال : يا أمير المؤمنين لم نشهد الصّلاة عليه ، فقال : صلّوا عليه ، فصلّوا عليه وكان إمامهم قرّطة .

أخبرنا الفضل بن د كين قال: أخبرنا أبو إسرائيل عن الحكم عن حَسَش الكناني أنّ علياً كبتر على سهل بن حُنيف ستاً في الرّحبة . أخيرنا أبو معاوية الفمرير قال : أخيرنا الأعمش عن يزيد بن زياد المدني عن عبد الله بن متمثّل قال : كبّر علي في سلطانه كلّـه أربعاً أربعاً على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنّه كبّر عليه خمساً ، ثمّ النفت اليهم فقال : إنّه بدري .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا أبو جناب الكليثي قال : سمعتُ عمير بن سعيد يقول : صلّى عليّ على سهل بن حُنيف فكبّر عليه خمساً فقالوا : مما هذا التكبير؟ فقال : هذا سهل بن حُنيف من أهل بدر، ولأهل بدر فضلٌ على غيرهم فأردتُ أن أعلّمكم فضلهم . واحد .

# ومن بني جَعْجَبا بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف المنذر بن محمد

ابن عقبة بن أحيحة بن الحُسلاح بن حَريش بن جَحَمَجَبًا ، ويكنى أبا عَبَدَة وأمّة من آل أبي قردة من هذيل . قـال وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بينه وين الطفيل بن الحـارث بن المطلب . وقسل المنذر يوم بنر معونة شهيدًا وليس له عقب ، ولأحيحة عقب من غيره . وقد كان المنذر شهد بدراً وأحدًا .

# ومن بني أُنيف بن جُشَم بن عائد الله من بلي حلفاء بني جَحْجُبا بن كُلفة أبو عَقيل

واسمه عبد الرحمن الإراشي الأتينمي بن عبد الله بن ثعلبة بن بينحان

ابن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنيف بن جُسُمٌ بن عائد الله بن تميم بن عود مناة بن ناج بن تيم بن يراش، وهو إراشة بن عامر بن عبيلة ابن قسميل بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وكان امم أبي عقيل عبيد العُرَّى فسماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عبيد بالرحمن عدة الأوثان ، هكذا نسبه هشام بن عمل بن السائب الكلبي وعمد ابن عمر ، وكان عمد بن إسحاق وأبو معشر ينسبانه إلى جُسُمٌ مثل هذه النسبة ، ثم يختلفان في سائر آبائه إلى بلي" . وشهد بدراً وأحداً والحدق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق سنة انتي عشرة ، وله عقب .

أخبرنا محملة بن عمر قال : أخبرنا جعفر بن عبد الله بن أسلم الهمّداني قال : لما كان يوم اليمامة واصطف الناس لقتال كان أوّل الناس جُرح أبو عَمَل الأنيفي ، رُمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فشطّب في غير مصَّل ، فأخر ج السهم ووهن له شقة الأبسر لما كان قيه ، وهذا أوّل النّهار ، وجرّ إلى الرّحل، فلمنا حَميي القتال وانهزم المسلمون وجازوا رحاهم وأبو عقبل واهن من جرُحه سمع معن بن عدي يصبح بالأنصار : الله الله والكرّة على عدو كم ، وأعنى معن يقدم القوم وذلك حين صاحت الأنصار : أخليصُونا أخليصُونا ، فأخليصُوا رجلاً يمينيّدُون .

قال عبد الله بن عمر : فنهض أبو عقيل يريد قومه فقلت : ما تريد يا أبا عقيل ؟ ما فيك قتال ، قبال : قد نوه المنادي باسمي ، قال ابن عمر : فقلتُ إنّما يقول يا للأنصار لا يعني الجرحي، قال أبو عقيل : أنا رجل من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبّواً . قال ابن عمر: فتحرّم أبو عقيل وأحد السيف بيده اليمني مجرّداً ثمّ جعل ينادي : يا للأنصار كرّهً كيوم حسُين . فاجتمعوا رحمهم الله جميعاً يقدمون المسلمين درّبة ون عدوهم حتى أفحموا عدوهم الحديقة فاختلطوا واختلفت النيوف بيننا وينهم . قال ابن عصر : فنظرت للى أبي عقيل وقد قُطعت يده المجروحة من النكب فوقعت الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحاً كلها قد خلصت إلى مقتل وقتل عدو الله مُسيلمة . قال ابن عبر : فوقعت على أبي عقيل وهو صريع باتحر رمن نقلت : أبا عقيل ، فقال : لبيّك ، بلسان مُستَّات ، لمن الدّبيّرة ؟ قال : قلت أبشر ، ووفعت صوتي ، قسد قتُل عدو الله ، فوقع إصبعه إلى السماء يحمد الله ، ومات يرحمه الله . قال ابن عمر : فأخبرت عمر بعد أن قلمت ُخبرة كله فقال : رحمه الله ما زال يسأل الشهادة ويطلبها وإن كان ما علمتُ من خيار أصحاب نيبتا ، صلى الله عليه وسلم ، وقديم إسلام . . اثنان .

# ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف عبد الله بن جُبير

ابن التعمان بن أمية بن البُرك وهو امرو القيس بن تعلية بن عمرو ابن عوف ، وأمّه من بني عبد الله بن غطقنان . وشهد العقية مع السيعين من الأنصار في رواية موسى بن عقية وعمد بن إسحاق وأبي معشر وعمد ابن عمر . وشهد عبد الله بدراً وأحدًا ، واستعمله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد على الراة وهم خمسون رجلا وأمسرهم فوقفوا على عيشين ، وهو جبل بقناة ، وأوعز إليهم فقال : قوموا على مصافكم هذا فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تُمير كونا وإن رأيتمونا تشميل فلا تشرير كونا وإن رأيتمونا تشميل فلا تنصرونا ، فلما ابزم المشركون وتبعهم المملمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا وينهيون عسكرهم وبالخلون الغنائم فقال بعض الرماة لبعض : تميرون هاهنا في غير شيء فقد هزم الله العدو فاغنبوا مع إخوانكم . ما تشميمون هاهنا في غير شيء فقد هزم الله العدو فاغنبوا مع إخوانكم . وقال بعضهم : ألم تعلموا أن رسول الله ، على الله عليه وسلم ، قال

لكم احموا ظهورنا ؟ فلا تبرحوا مكانكم . فقال الآخرون : لم يُردُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هذا وقد أذَلُّ الله العبدرُّ وهزمهم . فخطبهم أميرهم عبد الله بن جُبير ، وكان يومشذ مُعْلَماً بثياب بيض ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثمَّ أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأن لا يحالَفَ لرسول الله أمرٌ ، فعصوا وانطلقوا فلم يبق من الرماة مع عبد الله بن جُبير إلا نُفير ما يبلغون العشرة فيهم الحارث بن أنس بن رافع ، ونظر خالد بن الوليسد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكرّ بالحيل فتبعه عكرمة بن أبي جهل فانطلقــا إلى موضع الرماة فحملوا على من بقي منهم فرماهم القوم حتى أصيبوا ، ورمى عبد الله بن جُبير حتى فتنيت نبُّلُه ، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ، ثمَّ كسر جفن سيفه فقاتلهم حتى قُـتل . فلمَّا وقع جرَّدوه ومثلوا به أقبح المثل ، وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقـت ما بين سُرّته إلى خاصرتــه إلى عانته ، فكانت حيشوته قد خرجت منها . قال جوَّات بن جُبير : فلمَّا جال المسلمون تلك الجولة مررتُ به على تلك الحال فلقد ضحكتُ في موضع ما ضحك فيه أحد ونعستُ في موضع ما نعس فيه أحد ومخلتُ في موضع ما نخل فيه أحد ؛ فقيل : ما هي ؟ فقال : حملته فأخذتُ بضبعيه وأخذ أبو حنَّة برجليه وقد سددتُ جرحه بعمامتي ، فبينا نحن نحملــه والمشركون ناحيةً" إلى أن سقطت عمامي من جرحه فخرجت حشوته ففـزع صـاحبـي وجعل يتلفُّت وراءه يظنَّ أنَّه العدوَّ فضحكتُ ، ولقد شرع لي رجل برمح يستقبل به تُغرة عري فغلبي النوم وزال الرمح ، ولقد رأيتي حين انتهيَّتُ إلى الحفر له ومعى قوسى ، وغلظ علينا الحبل فهبطنا به إلى الوادى فحفرتُ له بسيـة القوس وفيها الْوَتَرُ فقلتُ لا أَفْسد الوَتَرَ ، فحللته ثمّ حفرتُ بسيتها حتى أنعمنا ، ثمَّ غيَّبناه والصرفنا ، والمشركون بَعَدُ ناحيةٌ وقد تحاجزنا فلم ينشبوا أن ولوا . وكان الذي قتل عبد الله بن جُبير عكرمة بن أبي جهل ، وليس لعبد الله بن جُبير عقب . وأخوه

### خو ات بن جبير

ابن النعمان بن أمية بن البرك ، وهو امرو القيس بن ثعلبة ، وأسه من بي عبد الله بن غطفان . وكان لخوات من الولد صالح وحبيب قتل يوم الحرة وأسهما من بي ثعلبة من بي فقيم ، وسالم وأمّ سالم وأمّ القاسم وأسهم عُميرة بنت حنظلة بن حبيب بن أحمر بن أوس بن حارثة من بي أنيف من بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وكان حنظلة بن حبيب حليف بي ثعلبة بن عمرو بن عوف ، وداود وعبد الله ، وبه كان يُكنى في قول عبد الله بن عمد بن عمارة الأنصاري وغيره من أهل العلم . وكان محمد بن عمر يقول : كان حوات يكنى أبا صالح .

أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عبامر العَمَدَيّ قال : أخبرنا فُليح ابن سليمان قال : أخبرنا ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي حُذيفة في حديث رواه عن خوّات بن جُدير أنه كان يُكنى أبا عبد الله .

قالوا : وكان خوّات بن جُبير صاحب ذات النّحْيَيْن في الجاهليّة ثمّ أسلم فحسن إسلامه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرني عبد الملك بن أبي سلمان عن خوات بن صالح عن أبيه قال : وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف أن خوات بن جيبر خرج فيمن خرج مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر ، فلما كان بالرزماء أصابه تصيل حجر فكسر فرده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره ، فكان كن شهدها . قالوا : وشهمه خوات أحدًا والخدق والمشاهد كالها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّني صالح بن خوَّات بن صالح بن خوّات بن جُبير عن أهله قالوا : مات خوّات بن جُبير بالمدينة في سنة أربعين وهو ابن أُربَع وسبعين سنة وله عقب . وكان يخضب بالحنّاء والكَتَتَم ، وكان ربْعة من الرجال .

#### الحارث بن النعمان

ابن أُمية بن البُرك ، وهو امرو القيس بن ثعلبة ، وهو عم خوات وعبد الله ابني جُبير ، وهو عمّم أبي ضيّاح أيضاً . وأمّ الحارث هند بنت أوس بن عديّ بن أُميسة بن عامر بن خطمة من الأوس ، وليس له عقب ، أجمع موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ على أنّ الحارث بن النعمان شهد يدراً وشهد أُحدًاً .

# أبو ضيّاح

واسمه النعمان بن ثابت بن النعمان بن أمية بن البُرك ، وهو امروا القيس بن ثعلبة ، وأمّه هند بنت أوس بن عديّ بن أمية بن عديّ بن عمام ابن خطمة من الأوس ، هكذا قال محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ : أبو صَيّاح . وكان أبو معشر يقول فيما يعرف عنه : أبو الضيّاح ، فكانوا يعجبون منه . قال محمّد بن عمر : وليس في أهل بلد أبو الضيّاح ، وشهد أبو ضيّاح بلداً وأحدًا والمختلف والحكيبية وخير وقمّل بخير شهيداً ، ضربه رجل منهم بالسيف قاطن قيحف رأسه وذلك في سنة سبح من الهجرة . وليس لأبي ضيّاح عقب .

## النعمان بن أبي خَدْمة

ابن التعمان بن أبي حُسديفة بن البُرك ، وهو امرو القيس بن ثعلبة ، هكذا ذكره محسد بن عمر وأبو معشر . وقال محسد بن إسحاق : ابن أبي خدمة ، وقال عبد الله بن محسد بن عمسد بن عمارة الأتصاري : ابن أبي حداسة . ونظرنا في كتاب نسب الأتصار فلم نجد المتعمان بن أمية بن البُرك ابناً يكى أبا حلمة ولا خدمة ولا خزمة ولا ولادة . وقد شهد التعمان بن أبي خلمة بدراً في رواية موسى بن عقبة وعمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعمد بن عمارة الأتصاري ، وشهد أيضاً أحداً ، وليس لمه عقس .

## أبو حنة

واسمه مالك بن عمرو بن ثابت بن كُلْقَة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ، هكلا ذكره محمد بن عمر في كتابه فيمن شهد بدراً ، وذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر وقالا : أبو حَبّة ، ولم ينسباه . قال محمد بن عمر : وليس فيمن شهد بدراً أخد يكنى أبا حَبّة ، وإنّما أبو حَبّة بن غرّية بن عمرو من بني النجار وقتل باليمامة لم يشهد بدراً ، وأبو حبّة بن عبد عمرو المازني اللهي كان مع عليّ بن أبي طالب يصفين ولم يشهد بدراً ، وأمّا عبد اللهي النبي عمد بن عمارة الأنصاري فقال : الذي شهد بندراً هو أبو حبّة بن ثابت النمائية من البُرك ، وهو أخو أبي ضيّاح ، وأمّه أم أبي ضيّاح. واستشهد يوم أحد وليس له عقب ولم نجده في ولد عمرو بن ثابت بن كُلُمَة الله تُعلي الله في كتاب نسب الأنصار .

# سالم بن عُمير

ابن ثابت بن كُلِّقة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ، وكان له ابن يقال له سلمة ، وشهد سالم بن عُمير بدراً في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري . أخبرنا محمد بن عمد الزري عن عمارة ابن غرية قال : وحد ثنا أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زب ثابت عن أشياخه أن أبا عمَلَك كان شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف وقد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الملدينة فكان يحرض على عداوة النبي ، عليه السلام ، في شعره ولم يدخل في الإسلام ، فنسفر سالم بن عُمير قَدَّلَه فطلب غِرْتَه حَيى قَتَله ، وذلك بأمر النبي ، صلى الله عليه وسلم .

قال محمد بن عمر : فأخبرني معن بن عمر قال : أخبرني ابن رُفيش من بني أسد بن خُزيمة قال : قتل أبو عَمَلَك في شوّال على وأس عشرين شهراً من الهجرة .

قالوا : وشهد سللم بن عُدير أحدًا والحندق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد البكتائين الذين جاؤوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يريد أن يخرج إلى تبوك فقالوا : احملنا ، وكانوا فقراء ، فقال : لا أجد ما أحملكم عليه ، فتولئوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما يُمنتقون . وكانوا سبعة نفر منهم سالم بن عُدير ، وقد سمينا سائرهم في مواضعهم عند أسمائهم . وبقي سالم بن عُدير إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان ، وله عقب .

### عاصم بن قيس

ابن ثابت بن کُلُنَّة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ، شهد بدراً في رواية موسى بن عقبة ومحمَّد بن إسحاق وأبي معشر ومحمَّد بن عمر وعبد الله بن محمَّد بن عمارة الأنصاريّ ، وشهد أيضاً أُحُدًا وليس له عقب . ثمانية نفر .

# ومن بني غَنْم بن السُلْم بن امرى القيس سعد بن خَيْشة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن السلم ، ويكنى أبا عبد الله وأسة هند بنت أوس بن عليّ بن أمية ابن عامر بن خطمة بن جُسُم بن مالك من الأوس ، وأخوه لأمه أبو ضبّاح النمان بن ثابت . وكان لسمد من الولد عبد الله ، وقد صحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد معه الحليبية وأمه جميلة بنت أبي عامر وهو عبد عمرو بن صيفيّ بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضيّيعة بن زيد بن مالك بن عمر عوف بن عمرو بن عوف من الأوس ، وقد كان له بقية فانقرض آخرهم عمارة الأنصاري ينسبان سعق . وكان عمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمد من عمد بن عمد بن عمد مناه بن كمنة بن وكان الله الله كرنا ، وكان هشام بن محمد بن الساب الذي ذكرنا ، وكان الناهما بن عمل من عقبة ومحمد ابن المحمد بن عبد أما أمن بن عبد وعمد ابن بن عقبة ومحمد ابن إسحاق وأبو معشر فلم يزيدوا في تسبية من شهد بدراً من بني غيّشم بن السائم على أسمائهم وأسماء آبائهم ، ولم يرفعوا في نسبهم .

وقد شهد سعد بن خيثمة العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني موسى بن محملة بن إبراهيم التيمي عن أيه قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سعد بن خيشه وأبي سلمة بن عبد الأسد .

قالوا جميعاً : وكان سعد بن خيشة أحد النتياء الانبي عشر من الأنصار ، ولما ندب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المسلمين إلى الحروج إلى عير قريش فأسرعوا قال خيشة بن الحارث لابنه سعد : إنّه لا بدّ لأحدنا من أن يقيم فآثرني بالحروج وأقيم مع نسائك ، فأبنى سعد وقال : لو كان غير الجنة آثرنك به ، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا . فاستهما فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر فقتل يومئذ ، فتله عمرو بن عبد وُدّ يقال طُعيمة بن عدي .

### المنذر بن قُدامة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط . شهد بدراً في رواية موسى ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد ابن عمارة الأنصاريّ ، وشهد أيضاً أحدًا وليس له عقب . وأخوه

### مالك بن قدامة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط . شهد بدراً في رواية موسى ابنَ عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد ابن عمارة الأنصاريّ ، وشهد أيضاً أُحُداً وليس له عقب .

## الحارث بن عَرْفَجة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط . شهد بدراً في رواية موسى ابن عقبة ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ولم يذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد عندهما بدراً . وشهد أيضاً الحارث أحدًا وليس له عقب .

# تَميم مولى بني غَنْم بن السُّلْم

شهد بدراً في روايتهم جميعاً وشهد أيضاً أحداً وليس لمه عقب . خمسة نفر . فجميع من شهد مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بدراً من الأوس ومن ضرب له بسهمه وأجره في عدد موسى بن عقبة ومحمله بن عمر ثلاثة وستون رجلاً ، وفي عدد محمله بن إسحاق وأبي معشر واحد وستون رجلاً لأنّ محمله بن إسحاق وموسى بن عقبة وأبا معشر لم يلخلوا الحارث بن قيس بن هيشة عم جبر بن عتبك فيمن شهد بدراً من بني معاوية بن مالك ، ولم يلخل محمله بن إسحاق وأبو معشر أيضاً الحارث بن عَرقَعَجة بن الحارث فيمن شهد بدراً من بني عادراً من بني عادراً من المسلم .

# وشهد بدراً من الحزرج ثمّ من بني النجّار، وهو تبم الله ابن ثعلبة بن عمرو بن الحزرج

أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال : أخبرني أبي قــال : سمعتُ محمَّد بن سيرين يقول : إنَّما سُمِّي النجَّار لأنَّه اختنن بقدَّد وم وكان اسمه

تيم الله بن ثعلبة .

أحبرنا هشام بن محمَّد عن أبيه قال : لأنَّه نجر وَجُهُ وجل بقَدُّوم .

# فشهد بدراً من بني النجار ثمّ من بني مالك بن النجار ثمّ من بني غنم بن مالك بن النجار أبو أيوب

واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنه وأمة زهراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك من بلحارث بن الحزرج . وكان لأبي أيوب من الولسد عبد الرحمن وأمة أمّ حسن بنت زيد بن ثابت بن الفتحاك من بني مالك بن النجار ، وقد انقرض ولاده فلا نعلم له عقباً . وشهد أبو أيوب العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وعمد بن عمر . وآخي رسول الله ، عليه السلام ، بين أبي أيوب ومصعب بن عمير في روايت عمد بن إسحاق وعمد بن عمير في روايت عمد بن إسحاق وعمد بن عمر . ونزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على أبي أبوب بدراً وأحداً على أبي أبوب بدراً وأحداً ابن سعد أخبرت عن شعبة قال : قلت الحكم ما شهد أبو أيوب من حرب ابن سعد أخبرت عن شعبة قال : قلت الحكم ما شهد أبو أيوب من حرب على " ، رضى الله عنه ١٩ قال : شهد معه حروراً اه .

أخبرناً أبو معاوية الفرير وعبد الله بن نُمير قالا : أخبرنا الأعمش عن أبي ظبينان عن أشياخه عن أبي أيسوب الأنصاري أنّه خوج غازياً في زمن معاوية ، رضي الله عنه ، وعن أبي أيتوب قال : فمرض فلما ثقـل قال لأصحابه : إن أنا مِتْ فاحملوني فإذا صافقتُتُم العدرِّ فادفنوني تحت

أقدامكم ، وسأحدُثكم بحديث سمعته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لولا ما حضرني لم أحدُثكم ، سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : من مات لا يُشرِك بالله شيئاً دخل الجنة .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسلدي عن أيتوب عن محمد قال : شهد أبو أيتوب بدراً ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا هو في أخرى إلا عاماً واحداً فإنه استُعمل على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام ، فجعل بعد ذلك العام يتلهف ويقول : ما على من استُعمل على "، وما على من استُعمل على "، وما على من استُعمل على "، قال فعرض وعلى الجيش بزيد بن معاوية فأناه يعوده فقال : حاجتك ، قال : نعم حاجتي إذا أنا ميت فاركت بي ثم "سعة في أرض العلو ما وجلد مساغاً ما دفقي ثم ارجع . فلما ما ما رجع . فلما ما ما رجع . فلما ما ربع ع . قال وكان أبو أيترب ، رحمة الله عليه ، يقول : قال الله تعالى انفروا خفافاً وثقيلا " . لا أجدني إلا خفيفاً وثقيلا " .

أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا همّــام عن عاصم بن بَهْدَلَهُ عن رجل من أهل مكنّة أنّ أبا أيّوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل عليه : أقرىء النّاسَ منتي السلامَ ولينطلقوا بي فليبعدوا ما استطاعوا . قال فحدّث يزيد النّاس بما قال أبو أيّرب فاستسلم الناس فانطلقوا بجنازته ما استطاعوا .

قال محمّد بن عمر : وتوفّي أبو أيّوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية بن أبي سفيان سنة اثنتين وخمسين ، وصلّى عليه يزيد بن معاوية وقسيره ُ بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فلقد بلغني أنّ الروم يتعاهدون قبره ويرُمّونه ويستسقون به إذا قحطوا .

#### ثابت بن خالد

ابن النعمان بن خساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غم وكانت له ابنة تُدعَى دُبُسِة وأسّها إدام بنت عمر بن معاوية من بني مرة ، نزوّجها يزيد بن ثابت بن الضّحاك أخو زيد بن ثابت ثمّ من بني مالك بن النجّار ، فولدت له عمارة ، وانقرض فسل ثابت بن خالد فليس له عقب . وشههد ثابت بدراً وأُحدًا .

# عمارة بن حَزْم

ابن زيد بن لوَدْان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غَنْم ، هو أخو عمرو بن خزم ، وأمّهما خالدة بنت أبي أنس بن سينان بن وَهُب بن لوذان من بني ساعدة . وكان لعمارة من الولد مالك درَجَ ، وأمّه النّوار بنت مالك ابن صرِمْة بن مالك بن عديّ بن عامر من بني عديّ بن النجار ، وأخو مالك لأمّه يزيد وزيد ابنا ثابت بن الضّحاك بن زيد من بني مالك بن النجار .

وشهد عمارة العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحملًا بن إسحاق وأبي معشر ومحملًا بن عمر ، وكان عمارة بن حزم وأسعد ابن زُرارة وعوف بن عَمَّراء حين أسلموا يكسرون أصنام بني مالك بن النجار . النجار .

وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عمارة بن حَزْم ومُحُرز ابن نَصْلة . وشهد عمارة بدراً وأُحدُا والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكانت معه راية بني مالك بن النجسار في غزوة الفتح ، وخرج مع خالد بن الوليد إلى أهل الردة فقتُل يوم البمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثني عشرة ، وليس له عقب.

### سُراقة بن كعب

ابن عمرو بن عبد العُرَّى بن غَرِية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غَنَّم وأَسَّه عمرة بنت النحان بن زيد بن لبيد بن خداش من بني عدى ابن النجار ، وكان لسراقة من الولد زيد ، قُتل يوم جسر أبي عبيد بالقادسية ، وسمعًدى وهي أمّ حكيم ، وأمّهما أم زيد بنت سكن بن عنه بن عمر ولي خام بن عامر بن جُشَم بن الحارث بن الحزرج ، ونائلة وأميها أم ولا . وهكذا كان أبو معشر وعمد بن عمر وعبد الله بن عملد بن عمارة الأتصاري يقولون في نسب سراقة عبد العُرَّى بن غزية ، وفي رواية إبراهيم ابن سعد عن محمد بن إسحاق : عبد العُرَّى بن عروة ، وفي رواية هارون ابن عسى عن محمد بن إسحاق : عبد العُرَّى بن عرّوة ، وفي رواية هارون ابن عسى عن محمد بن إسحاق : عبد العُرَّى بن عرّوة ، وكلاهما والحدق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتُوفي في خطأة وانشا هو عبد العرّى بن غزية . وشهد مراقة بن كعب بدراً وأحداً خلافة معاوية بن أبي سفيان وليس له عقب .

### حارثة بن النعمان

ابن نفع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن عَنْم ، وأمّه جَعْدَة بنت عُبيد ابن ثعلبة بن عَنْد ، وكان لحارثة من الولد عبد الله وعبد الرحمن وسوَّدة ، وكان خارثة من الولد عبد الله وعبد الرحمن وسوَّدة ، وكان من المسايعات ، وأمّهم أمّ خالد بنت المبليعات ، وأمّهم أمّ خالد بنت خالد بن عبين بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك أبن النجار ، وأمّ كلئوم وأمّها من بني عبد الله بن عَطَعَان، وأمة الله النجار ، وأمّ كلئوم وأمّها من بني عبد الله بن عَطَعَان، وأمة الله

وأمنها من بني جُندُ ع ، ويكنى حارثة أبا عبد الله ، وشهد حارثة بدراً وأحداً والمختدق والمشاهد كلنها مع رسول الله ، عليه السلام . قال حارثة ورأيت جبربل ، صلى الله عليه وسلم ، من الدّهر مرّين : يوم الصّورَ ين حين خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بني قريظة حين مر بنا في صورة دحية بن خليفة الكلبيّ فأمرنا بلبس السلاح ، ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حُدين مررتُ وهو يكلم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فلم أسلم " فقال جبريل : من هذا يا محمد ؟ قال : حارثة بن النمان ، قال : أما إنه من المائة الصابرة يوم حُدين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة ولو سلم ، له له رددنا عليه .

أخيرنا عبد الرحمن بن يونس قبال : أخيرنا محمد بن إسماعيل بن أبي في فيك قال : حد أبي محمد بن عثمان عن أبيه أن حررته بن التعمان كان قد كُمُت بَصَرُه فجعل خيطاً من مُصلاه إلى باب حجرته ووضع عنده مكتبالاً فيه تَمر وغير ذلك ، فكان إذا سلّم المسكين أخذ من ذلك التمر مم أخذ نحن نكفيك ، فيقول : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول إن مناولة المسكين تقي ميتة السّرة . قبال محمد بن وكان أهله يقولون : إن التعمان منازل قرب منازل النبي ، عليه السلام ، بالمدينة ، فكان كلّما أحدث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أهلا تحول له حارثة بن التعمان من حارثة بن التعمان مما يتحول لنا عن منازله . وبقي حارثة حتى توفي في خلاقة معاوية بن أبي سفيان ، رحمه الله ، وله عقب من ولده أبو الرجال ، خلاقة معاوية بن أبي سفيان ، رحمه الله ، وله عقب من ولده أبو الرجال ، واسمه عحد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن التعمان ، وأم أبي النجار .

## سُلم بن قيس

ابن قَهَدْ ، واسم قَهَدْ خالد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غند من ثعلبة بن غند ، وأمم أمّ سليم بنت خالد بن طعمت بن سُحيم بن الأسود مسن بني مالك بن النجار . شهد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، وتوقي في خلافة عثمان بن عقان وليس له عقب والعقب لأخيه قيس بن قيس بن قهد . وبعضهم ينتسب إلى سليم لشهوده بدراً ، وليس لسليم عقب .

# سُهيل بن رافع

ابن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غَسْم ، وهو أخو سهل بن رافع وهما صاحبا المرثبة الذي بني فيه مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكانا ينتميان لأبي أمامة أسعد بن زُرارة فقال عبد الله بن أبيّ بن سلول : أخرجني عمد بن مرثبة سهل وسهيل ، يعني هذين . ولم يشهد سهل بدراً . وأمّ سهل وسهيل بن ثعلبة بن الحارث من بني مالك بن النجار . وشهد سهيل بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كالمها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتُوقِي في خلافة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وانقرض أيضاً بنو عائذ بن ثعلبة بن غَسْم جميعاً فلم يبق منهم أحد .

#### مسعود بن أوس

ابن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلة بن غنّم وأمّه عمرة بنت مسعود ابن قيس بن عمرو بن زيد مناة من بي مالك بن النجار ، وكانت من المابعات . وكان لمسعود بن أوس من الولد سعد وأمّ عمرو وأمّهما حبية بنت أسلم ابن حمّويس بن عليّ بن سجد عمّد بن عمارة الأتصاري . وفي رواية محمد بن عمارة الأتصاري . وفي رواية محمد بن إسحاق وأبي معشر : مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد ، ولم يتذّكرا يراداً أبا أوس كما ذكره محمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة . وشهد مسعود بن أوس بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الحق عليه وسلم ، وتُوفّي في خيلانة عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ،

## أبو خُزيمة بن أوس

ابن زيد بن أصْرَم بن زيد بن ثعلبة بن عَنْم وأُمّه عمرة بنت مسعود ابن قيس بن عمرو بن زيد . وشهد بدراً وأُحُماً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتُوفّي في خلافة عثمان بن عمّان ، رضي الله عنه ، وليس له عقب . وانقرض أيضاً ولد أصَّرم بن زيد بن فيلية بن غَنْم جميعاً فلم يبق منهم أحد .

### رافع بن الحارث

ابن سواد بن زيد بن ثعلبة بن غسّم ، هكذا قال محمّد بن عمر : سواد . وقال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأتصاريّ : هو الأسود بن زيد ابن ثطبة بن غَسَّم . وكان لرافع ابن "يقال له الحارث . وشهد رافع بدراً وأُحدُدُ والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتُوفَى في خلاقة عثمان بن عضّان ، رضي الله عنه ، وليس له عقب .

#### معاذ بن الحارث

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عَنَم ، وأمّه عفراء بنت عيسد بن ثعلبة بن عيد بن ثعلبة بن عنشم بن مالك بن النجار ، واليها ينسب ، وكان لماذ بن الحارث من الولد عيد الله وأمّه حيبة بنت قيس ابن زيد بن عامر بن سواد بن ظفّر ، وامم ظفّر كعب بن الحورج بن عمر ، وهو النبيت ، ابن مالك بن الأوس ، والحارث وعوف وسلمى ، الحور من علق من بدالله به ورمناة وأميهم أمّ الحارث بن سبرة بن رفاعة بن الحارث ابن سواد بن مالك بن النجار ، وإبراهيم وعاشة وأميها أمّ عبد الله بنت تُمير بن عمرو بن علي من جهيئة ، وسارة وأميها أمّ الحارث بن تعلق بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم المناب بن النجار . قال محمد بن عمر : ويروى أن معاذ بن الحارث النها الله بن النجار . قال محمد بن عمر : ويروى أن معاذ بن الحارث النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة ، ويجعل في النمانية النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة ، ويجعل في السنة النفر بروى أنهم أول من نقي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الأنصار بمن المقاد عليه وسلم ، من الأنصار عملة بعده وسلم ، من الأنصار عملة عليه وسلم ، من الأنصار عملة بعده وسلم ، من الأنصار عملة عليه وسلم ، من الأنصار عملة بعده وسلم ، من الأنصار عمله المنافقة عليه وسلم ، من الأنصار عملة بعده وسلم ، من الأنصار عمل الله عليه عليه وسلم ، من الأنصار عمل القد عليه وسلم ، من الأنصار عمل المنافقة عليه وسلم ، من الأنصار عمل المنافقة عليه وسلم ، من الأنصار عمل المنافقة عليه وسلم ، من الأنصار عمر المنافقة عليه وسلم من الأنصار عمر المنافقة عليه وسلم المنافقة عليه عمر المنافقة عمر المنافقة عمر عمر المنافقة عمر

يمكة فأسلموا لم يتقدّمهم أحدٌ . قال محمدٌ بن عمر : وأمر الستة أنبست الأقاويل عندنا . وشهد معاذ بن الحارث العَقَبَتِين جميعاً في روايتهم جميعاً . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معاذ بن الحارث بن عفراء ومعمر بن الحارث . وتُوفّي معاذ بن الحارث بعدما قُتُل عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، أيام عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنهما ، وله عقب اليوم . وأخوه

## مُعُوِّدُ بن الحارث

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عَسْم وأمّه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عَسْم بن مالك بن النجار . وكان لمعرّذ من الولد الرئيسَّع بنت معوَّد وعميرة بنت معوّد وأمّهما أمّ يزيد بنت قيس ابن زعوراه بن حرام بن جسُدُّ بن عامر بن عَسْم بن علي بن النجار . شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده ، وشهد بدراً ، وهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث حتى أثبتاه وعطف عليهما أبو جهل ، لعنه الله ، يومئذ فقتلهما . ووقع أبو جهل صريعاً فذفف عليه عبد الله بن مسعود ، رحمه الله ، وليس لمعوّد بن الحارث عقب .

### عوف بن الحارث

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم وأمَّه عفراء بنست عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غَنْم ، ويجعل في الستّة النفر الذين أسلموا أوّل من أسلم من الأنصار بمكة وشهد العقبين في رواية محسد بن عمر ، وفي رواية محسد بن إسحاق شهد العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار ، وشهد بدراً هو وأخواه معاذ ومعود ثلاثة في رواية أبي معشر ومحسد بن عمر وعبد الله بن محسد بن عمارة الأنصاري ، وكان محسد بن إسحاق يزيد فيهم واحداً فيجعلهم أربعة إخوة شهدوا بدراً يتَضمّ اليهم رفاعة بن الحارث بن رفاعة ، قال محسد بن رفاعة : وليس ذلك عندنا ببت . وقُمّل عوف بن الحارث يوم بدر شهيداً، قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معود ابنا الحارث فأثبتاه . ولعوف عقب .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرني جرير بن حازم قال : سمعتُ محمّد بن سيرين يقول في قتل أبي جهل : أقْعَصَهُ ابنا عفراء وذقف عليه ابن مسعود .

### النعمان بن عمرو

ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عنتم وأمّه فاطمة بنت عمرو بن عطبة بن خساء بن مبتدول بن عمرو من بني مازن بن النجار ، وهو نُعيمان تصغير نعمان ، وكان لنعمان من الولد محمّد وحمامر وسبّرة ولبّابة وكنيشة ومريم وأمّ حبيب وأمّة الله وهم لأمنهات أولاد شتى ، وحكيمة وأمنها من بني سهم . وشهد نعيمان العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار في رواية محمّد بن إسحاق وحده ، وشهد بدراً وأحداداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمَّد بن حميد العبدي عن معمر بن راشد عن زيد بن أسلم قال : أني بالنعيَّان أو ابن العيمان إلى النبيّ ، عليه السلام ، فجلده ، ثمَّ أَتِي بِهِ فَجَلَدُهِ ، ثُمَّ أَتِي بِهِ فَجَلَدُه ، قال مراراً أَرْبِعاً أَوْ خَمَساً ، يَعْنِي فِي شرب النبيذ ، فقال رجل : اللهم ّ العنّه ، ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يُجَلد ! فقال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : لا تلعنّه فإنّه يُحْبِ الله ورسوله .

أخبرنا المُعلَني بن أسد العَميّ قال : أخبرنا وَهيب بن خالد عن أيّوب ابن محمّد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا المنعمان بن إلاّ خيراً فإنّه يُحبّ الله ورسوله . قال محمّد بن عمر : وبقي النعيمان بن عمرو حتى تُوفّي في خلافة معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنه ، وليس. له عقب .

## عامر بن ُنخَلَّد

ابن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنَسْم وأمَّه عمارة بنت خنساء بن حسيرة بن عيد بن عوف بن غَنَسْم بن مالك بن النجّار . وشهد بدراً وأُحدُلاً وقتُعل يوم أُحدُّدٍ في شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة ، وليس له عقب .

### عبد الله بن قيس

ابن خسدة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَسَم ، وكان له من الولد عبد الرحمن وعُميرة وأمّهما سُعاد بنت قيس بن مُخَلَد بن الحارث ابن سواد بن مالك بن غسّم ، وأمّ عون بنت عبد الله ولا نعرف أمّها . وشهد عبد به بن قيس بدراً وأحُداً . وذكر عبد الله بن محمد بن عمارة

الأنصاري أنّه قتُّل يوم أُحُد شهيداً . وقــال محمّد بن عمر : لم يُقتل يوم أُحَدُ وقد بقي وشهد مع النبيِّ المشاهد ، وتُوفِّي في خلافة عثمان بن عضّان ، رضي الله عنه ، وليس له عقب .

#### عمرو بن قيس

ابن زید بن سواد بن مالك بن خَنَم ، خَهد بدراً في رواية أبي معشر ومحمد بن عبد بن عمارة الأنصاري ، ولم يذكره موسى ومحمد بن عمد وعمد بن عمارة الأنصاري ، ولم يذكره موسى ابن عقبة ومحمد بن إسحاق فيمن شهد عندهما بدراً . وقالوا جميعاً : وشهد أُحدًا وقتُل يومنذ شهيداً ، قتله نوفل بن معاوية الدّيلي وذلك في شوّال على رأس اثنين وثلاثين شَهيداً من الهجرة ، وله عقب .

#### قیس بن عمرو

ابن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن عَنَم ، وأمّه أمّ حرام بنت ملكنان بن خلاد بن زيد بن سواد بن مالك بن عَنَم ، وأمّه أمّ حرام بنت ملكنان بن خلاد بن عدي بن النجار . شهد بدراً في رواية أبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ، ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق فيمن شهد عندهما بدراً . وقالوا جميماً : وشهد أُحمُداً وقتُل يومثد شهيداً وليس له عقب ، والعقب لأخيه عبد الله بن عمرو بن قيس ، ويكنّى عبد الله أبا أبتي وبقية وله بيت المقلس بالشأم .

#### ثابت بن عمرو

ابن زيد بن عديّ بن سواد بن مالك بن عَنَـْم . شهــد بدراً في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمّد بن عمــر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري ولم يذكره محمّد بن إسحاق فيمن شهد عنده بدراً ، وقالوا جميعاً : وشهد أحدًا وقتُـل يومئذ شهيداً وليس له عقب .

# ومن حلفاء بني غَنْم بن مالك بن النجّار عديّ بن أبي الزّغْباء

واسم أبي الرّغبّاء سينان بن سبيّع بن ثعلبة بن ربيعة بن زُهرة بن بنيي بن تعليبة بن ربيعة بن زُهرة بن بنيي بن تعلي بن تعلي بن تعلي بن عدي بن تعلي بن عدي ابن قيس من جُهينة . بعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مع بسبّس ابن عمرو الجلّهي طليعة يتجسّسان خبر العبر فوردا بدراً فوجدا العبر قد مرّت وفاتشهما ، قال فرجعا فأخبرا النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد عدي بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوفّي في خلافة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وليس له عقب .

### وُ ديعة بن عمرو

ابن جراد بن يربسوع بن طُعيل بن عمرو بن غَنَّم بن الرَّبِعة بن رَصَّدان بن قِس بن جُهينة ، هكذا قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر . وقال أبو معشر : هو رفاعة بن عمرو بن جراد ، شهد بدراً وأُحمُداً .

### غصية

حليف لهم من أشجع ذكره محمدٌ بن إسحاق وأبو معشر وعمشد بن عمر وعبد الله بن محمدٌ بن عمارة الأنصاري فيمن شهد بدراً ، ولم يذكره موسى بن عقبة . وشهد أيضاً أُحُداً والخندق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وتُوفّي في خسلافة معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنه .

## أبو الحمراء

مولى الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَـنْـم .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه قال : سمعتُ الرّبيّع بنت مُعَوّد بن عفراء تقول : أبو الحمراء مولى الحارث ابن رفاعة قد شهد بدراً .

وأخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين مثله . قال محمد بن عمر : وشهد أيضاً أبو الحمراء أُحدًا . ثلاثة وعشرون .

# ومن بني عمرو بن مالك بن النجّار ثمّ من بني معاوية ابن عمرو وهم بنو حُديلة وهي أمّ لهم أبيّ بن كعب

ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، ويكى أبا المنفر وأمّه صُهيلة بن الأسود بن حرام بن عمرو من بني مالك ابن النجار . وكان لأبيّ بن كمب من الولد الطقيل وعمد وأمّهما أم الطفيل بن عمرو بن المنذر بن سُبيع بن عبد نُهُم من دوس ، وأمّ عمرو بنت أبيّ ولا ندري من أمّها . وقد شهد أبيّ بن كمب العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً . وكان أبيّ يكتب في الجاهليّة قبل الإسلام وكانت الكتابة في المرب قليلة ، وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وأمر الله ، تبارك وتعالى، رسوله أن يعتراً على أبيّ الترآن .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حد أني إسحاق بن يحبى بن طلحة عن عملة عبدى بن طلحة قال : وحد أني موسى بن محملة بن إبراهيم عن أبيه قال : وحد أني ممخرصة بن بكير عن أبيه عن يسر بن سعيد قال : وحد أني عبد الله بن جعفر عن سعيد بن إبراهيم قالوا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي بن كعب وطلحة بن عبيد الله ، قال : وأما محملة بن إبراهيم قالوا ، وأما يبد الله ، عليه وسلم ، آخى بين أبي بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُعيل وشهد أبي بدراً وأحداً أبي بدراً وأحداً .

أخبرنا محمَّد بن عَمر قال : حدَّثني إسحاق بن يحيَّى عن عيسى بن طلحة قال : كان أبيّ رجلاً دَحْداحاً ليس بالقصير ولا بالطويل . أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني أبيّ بن عبّاس بن سهل بن سعمه الساعدي عن أبيه قال : كان أُبيّ بن كعب أبيض الرأس واللحبة لا يُغيّر شَيْسَةً .

أخيرنا إسماعيل بن أبي إبراهيم الأسدي عن الحريري عن أبي نَضَرَةً قال : قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر : طلبتُ حاجةً إلى عمر في خلافته ، وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب فقال : إنّ الدّنيا فيها بلاغنا وزادُنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نُجازى بها في الآخرة ، قلتُ : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذا سيّد المسلمين أبيّ بن كعب .

أخبرنا رَوْح بن عُبادة قال : أخبرنا عوف عن الحسن عن عُني بن ضعرة قال : رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية .

أخبرنا عمّان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت البُّناني وحُميد عن الحسن عن عُنِّيّ السعّدي قال : قدمتُ المدينة فجلست إلى رجل أبيض الرأس واللحية بحدّث وإذا هو أبيّ بن كعب . قال محمّد بن سعد : ولم يذكر سليمان حُميداً .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا سلاّم بن مسكين قال : أخبرنا عمران بن عبد الله قال : قال أبيّ بن كعب لعمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، ما لك لا تستعملني ؟ قال : أكره أن يذنّس دينك .

أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خسالد وأخبرنا محمّد ابن عبد الله قال : أخبرنا سفيان قالا : أخبرنا خالك الحذّاء عن أن عبد أنس بن مالك عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلّم ، قال : أفراً أُمنيّ أَبيّيً ابن كعب .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي وعفان بن مسلم قالا : أخبرنا همام ابن يميّى عن قتادة عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دعاً أبيّ بن كعب فقال : إنّ الله ، تبارك وتعالى ، أمرني أن أقرأ عليك ، قال : الله سماني لك ؟ قال : الله سماك لي . قال فجعل أُبِيّ بيكي . قال عضّان ، قال همام ، قال قتادة : نُبِّشْتُ أنّه قرأ عليه : لَمَ ْ بِكُنُن .

أخبرنا عفّان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب قال : أخبرنا أيّوب عن أبيّ قيلابة عن أبي الهلّب عن أُبّيّ بن كعب أنّه كان يختم القرآن في تماني ليال وكان تميم الداري يختمه في سبع .

أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن أبيّ بن كعب قال : إنّا لنقروه في ثمانٍ ،

يعني القرآن .

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرّقي قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن أيّوب عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن أُبنيّ بن كعب قال : أمّا أنا فأقرأ القرآن في ثماني ليال .

أخبرنا عارم بن الفضل وعفان قالا : أخبرنا حمّاد بن زيد قمال : أخبرنا عاصم بن بههدّلة عن زرّ بن حُبيش قال : كانت في أَبَيّ بن كعب شَراسة فقلت له : أبا المنذر ، ألين في من جانك فإني إنّما أتمتع منك .

أخيرنا محمد بن عبد الله الأسديّ قمال : أخيرنا سفيان عن ابن أَبْجَر عن الشعبيّ عن مسروق قال : سألتُ أبيّ بن كعب عن مسألة فقال : يا ابن أخي أكان هذا ؟ قلت : لا ، قال : فأحمينا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأيتًا .

أخبرنا روَّح بن عبادة وهُوْدة بن خليفة قالا : أخبرنا عوف عن الحسن قال : أخبرنا عُنيّ بن ضمرة قال : قلتُ لأبيّ بن كعب : ما لكم أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نأتيكم من البعد نرجو عندكم الحبر أن تعلمونا فإذا أتيناكم استخفقم أمرنا كأنّا بهون عليكم ؟ فقال : والله لئن عشتُ إلى هذه الجمعة لأقولن فيها قولاً لا أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني . فلما كان يوم الجمعة من بين الأيام أتيتُ المدينة فإذا أهلها يموجون بعضهم في بعض في سكتكهم ، فقلت : ما شأن هؤلاء الناس ؟ قال بعضهم : أما أنت من ألهل هذا البلد ؟ قلت : لا ، قال : فإنّه قد مسات سيّد المسلمين اليوم أبّيّ بن كعب ، قلت : والله إنْ رأيت كاليوم في السّتر أشد ممثّ ستَترَ هذا الرجل .

أخبرنا عمد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا عوف عن الحسن عن عُنيّ السعديّ قال : قدمتُ المدينة في يوم رسح وعُبُّرة وإذا الناس يموج بعضهم في بعض ، فقلت : ما لي أرى الناس يموج بعضهم في بعض ؟ فقالوا : أما أنت من أهل هذا البلد ؟ قلت : لا ، قالوا : مات اليوم سبّد المسلمين أبئّ بن كعب .

أخبرنا عفَّان بن مسلم قــال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال : أخبرنا أبو عيمرانا الحَوْني عن جُنْدب بن عبد الله البَجَلي قال : أتيت المدينة ابتغاء العلم فدخلت مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا الناس فيه حَلَتَ يَتَحَدُّ ثُونَ ، فجعلت أمضى الحَلَتَ حَي أُتَيتُ حَلَقَة فيها رجل شاحبٌ عليه ثوبان كأنَّما قدم من سفر ، قال قسمعته يقول : هلك أصحاب العُقَنْدة وربّ الكعبة ولا آسي عليهم ، أحْسَبُهُ قال مراراً . قال فجلست إليه فتحدَّث بما قُنضي له ، ثمَّ قام ، قال فسألتُ عسه بعدما قام ، قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا سيَّد المسلمين أُبِّيِّ بن كعب . قال فتبعته حتى أتَّى منزله فإذا هو رثّ المَنزل رَثّ الهيئة ، فإذا رَجل زاهد منقطع يُشبه أمرُه بعضه بعضاً ، فسلَّمت عليه فرد على السلام ثمَّ سألني : ممَّن أنت ؟ قلت : من أهل العراق ، قال : أكثر منّى سؤالاً ، قال لما قال ذلك غضبت ، قال فجنوتُ على ركبتي ورفعتُ يديّ ، هكذا وصف ، حيال َ وجهه فاستقبلت القبلة ، قال قلت : اللَّهم ٌ نشكوهم إليك إنَّا نُنْفَق نفقاتنا ونُنصب أبداننا ونُتُرحل مطايانا ابتغاء العلم فإذا لقيناهم تجهتَّموا لنا وقالوا لنا . قال فبكَّى أُبِّيَّ وجعل يترضَّاني ويقول : ويحك لم أذهب هناك ، لم أذهب هناك . قال

ثم قال : اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتي إلى يوم الجمعة لأتكلمن عا سمعتُ من رسول الله لا أخاف فيه لكوّمة لائم . قال لما قال ذلك انصرفت عنه وجعلتُ انتظر الجمعة ، فلمنا كان يوم الحميس خرجتُ لبعض حاجتي فإذا السكك عاصة من الناس لا أجد سكة إلا يلقاني فيها الناس . قال قلت : ما شأن الناس ؟ أبق بن كسبك غريباً ، قال قلت : أجل ، قالوا : مات سبد المسلمين أبق بن كعب . قال جنسدب : فلقيت أبا موسى بالعراق فحد ثنه حديث أبق قال : والحفاه ! لو بقي حتى تُبلغنا مقالَتَه .

قال محمد بن عمر : هذه الأحاديث في موت أبني على أنّه مسات في خلافة عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، فيما رأيت أهله وغير واحد من أصحابنا يقولون سنة ثنتين وعشرين بالمدينة ، وقد سمعت من يقول مسات في خلافة عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، سنة ثلاثين ، وهو أثبت هذه الأقاويل عندنا ، وذلك أنّ عثمان بن عفان أمره أن يجمع القرآن .

أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن زيد عن أبيّوب وهشام عن محمّد بن سيرين أنّ عثمان جمـع اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فيهم أُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن .

## أنس بن معاذ

ابن أنس بن قيس بن عبيسد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، وأمّه أمّ أناس بنت خالد بن خُنيس بن لتوّذان بن عبد وُدّ من بي ساعدة من الأنصار . شهد بدراً وأُحدًا والخندق والمشاهد كلها مسع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومات في خلافة عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، وليس له عقب . هذا قول محمّد بن عمر ، وأمّا عبد الله بن محمّد

ابن عمارة الأنصاري فقال : شهد أنس بن معاذ بدراً وأحُداً ، وشهــد معه أُحُداً أخوه لأبيه وأمّـد أبو عمــد واسمه أُبّيّ بن معاذ ، وشهدا أيضاً جميعاً بثر معونة وقتلا يومثل جميعاً شهيدين .

# ومن بني مغالة،وهم من بني عمرو بن مالك بن النجّار، أوس بن ثابت

ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك ابن النجّار ، وهو أخو حسّان بن ثابت الشاعر وأبو شدّاد بن أوس ، وأمّ أوس بن ثابت سُخْطى بنت حارثة بن لوّذان بن عبد وُدّ من بني ساعدة. وكان ثابت بن المنفر خلف على سُخْطى بعد أييه ، وكانت العرب تفعل ذلك ولا ترى فيه شيئاً ، وشهد أوس العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً .

أخيرنا محملًد بن عمر قال : أخيرني محملًد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : وأخيرنا موسى بن محملًد بن إبراهيم عن أبيه قال : آخيى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أوس بن ثابت وشهد أوس بن ثابت وكذلك قال محمد بن إسحاق . قال محمد بن عمر : وشهد أوس بن ثابت بدراً وأخداً والحندق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوقي في خلافة عنمان بن عقان بالمدينة وله عقب ببيت المقدس ، وقال عبد الله بن محملًد بن عمارة الأنصاري : وقتل أوس بن ثابت يوم أحدً شهيداً ولم يعرف ذلك محملًد بن عمر .

# أبو شيخ

واسمه أبيّ بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن النجار ، وأمّه سخطى بنت حارثة بن لوذان ابن عبد وُدّ من بني ساعدة وهو وأوس ابنا خالة قيس بن عمرو النجاري وابنا خالة سيماك بن ثابت من بني الحسارث بن الخزرج . وشهد أبو شيخ بدراً وحُداً وقتل يوم بثر معونة شهيداً في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة وليس له عقب .

#### أبو طلحة

واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حبرام بن عموو بن زيبد مناة بن عدي بن عموو بن مالك بن النجار ، وأمّه عبّادة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عموو بن مالك بن النجار . وكان لأبي طلحة من الولد عبد الله وأبو عُمير وأمّهما أمّ سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام ابن جُندُب بن عامر بن غنتُم بن عدي بن النجار .

أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا أبو طلحة رجل من ولد أبي طلحة قال : كان اسم أبي طلحة زيداً وهو الذي يقول :

أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد

قال محمد بن عمر : شهد أبو طلحة العَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وشهد بنداً وأُحدُناً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمد بن عبر قال : حدِّثني عبد الله بن جعفر عن سعد بن

إبراهيم قال : وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قنادة قالا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أبي طلحة وأرقم بن الأرقم المخزومي .

أخبرنا عشان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عسن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال : رفعتُ رأسي يوم أحدُ فجعلتُ أنظر فما أرى أحداً من القوم إلا يميد تحت حجقته من النّماس .

أخبرنا محملة بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكر السهمي قالا : أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال أبو طلحة : كنت ممن أنول عليه النعاس يوم أحدُد حتى سقط سيفي من يدي مواراً .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسديّ وقبيصة بن عقبة قالا : أخبرنا سفيان عن عبد الله بن محمّد بن عقبل عن جابر أو عن أنس بن مالك قــال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لـَصوتُ أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل .

قال محمد بن عمر : وكان أبو طلحة ، رضي الله عنه ، صَيَّتًا ، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال يوم حُدِين : من قَمَـّل قتيلاً فله سَلَبُه . فقتل أبو طلحة يومئذ ٍ عشرين رجلاً فأخذ أسلابكهم .

أخبرنا محملة بن عبد الله الأنصاري عن هشام بن حسان عن محملة بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في حجبته لمما حلق بدأ بشقة الأبمن ، قال هكذا فوزّعه بين الناس فأضابهم الشعرة والشعرتان وأقل من ذلك وأكثر ، ثم قال بشقة الآخر هكذا فقال : أبن أبو طلحة ؟ قال فدفهم إليه ، قال عملة فحداثت به عبيدة قلت : إنا قد أصبنا عند آل أنس منه شيئاً ، قال فقال عبيدة : لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلى . من كلّ صفراء وبيضاء في الأرض .

أخبرنا رَوِّح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء العجلي قال : أخبرنا ابن عون عمل بم سلم ، الله عليه وسلم ، ابن عون عمل بم عمل بن الله عليه وسلم ، تلك الحجة حلق فكان أوّل من قام فأخذ شعره أبو طلحة ، ثم قام النّاس فأخذوا .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا حُميد الطويل عن أبي طلحة فرأى أنس بن مالك أنّ البيق ، صلى الله عليه وسلم ، دخل على أبي طلحة فرأى ابناً له يكنى أبا عمير حزيناً ، قال وكان إذا رآه مازّحه البيق ، صلى الله عليه وسلم ، قال فقال : ما لي أرى أبا عمير حزيناً ؟ قالوا : مات يا رسول الله نُعَمَّرُه الذي كان يلعب به ، قال فجعل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : أبا عمير ما فعل النبيّ ، عمل الله عليه وسلم ، يقول :

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان يُكثر الصوم على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فما أفطر بعده إلاّ في مَرَضِ أو في سفر حتى لقي الله .

أخبرنا هفتان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك أن ً أبا طلحة سَرَدَ الصوم بعد وفاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أربعين سنة لا يُفطير إلا يوم فيطر أو أضحى أو في مَرَض .

أخبرنا عفان بن مسّلم قال : أخبرًنا حمّاد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أنّ أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أحدُد والنبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ختلفه يترّس به . وكان رامياً ، فكان إذاً ما رفع رأسه ينظر أبن وقع سهمه ، فيرفع أبو طلحة رأسه ويقول : هكذا بأبي أنتَ وأميّ يا رسول الله لا يصبيك سهّمٌ ، نحري دون نحرك . وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويقول : إني جَلَّه يا رسول الله فوَجَهْنِي في حواثجك ومُرْنَى بما شنتَ .

أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخبرنا حمَّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنَّ أبا طلحة اكتوى وكوى أنساً من اللَّـــوّة .

أخبرنا بزيد بن هارون قــال : أخبرنا ابن عــون عن عمرو بن سعيد عن أبي طلحة قال : كنتُ رِدْفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومَ خَيْسَرَ .

قال محمّد بن عمر : وكان أبو طلحة رجلاً آدم مربوعاً لا يُعْبِر شبية ، ومات بالمدينة سنة أربّع وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفّان ، رضي الله عنه ، وهو يومئذ ابن سبعين سنة . وأهل البصرة يروون أنّه ركب البحر فمات فيه فدفنوه في جزيرة .

أخبرنا عضان بن مسلم قال : أخسبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا الله وقل بن زيد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هلم الآية : انشوروا خفافاً وثقالاً ، فقال : أرى ربي يَسَشَنْصُرنا شيوخنا وشباننا ، جَهَرُوني أي بَسَيِّ جَهَرُوني ، فقال بنوه : قد غزوت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومع أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، ونحن نغزو عنك ، فقال : جَهَرُوني . فركب البحر فمات فلم يجسلوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فلمفنوه فيها ولم يتغير .

قال محمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري : ولأبي طلحة عقب بالمدينة والبصرة . قال عبد الله بن محمد بن عمارة : وآل أبي طلحة وآل نُسيط بن جابر وآل عُمُسِّة بن كُديم يتوارثون دون بَسَي مَعَالة وبني حُديلة . ثلاثة تقر

# ومن بني مبدول وهو عامر بن مالك بن النجار ثعلبة بن عمرو

ابن محمّ من بن عبرو بن عبيك بن عمرو بن مبلول ، وهو عامر ابن مالك بن النجار وأمّ كبشة بنت ثابت بن المنظر بن حرام بن عمرو ابن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، وهي أخت حسان ابن ثابت الشاعر . وكان لثعلبة من الولد أمّ ثابت وأمّها كبشة بنت مالك بن قبي بن مازن بن النجار . وشهد ثعلبة بنرا وأحدًا والخدق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وقال عمد بن عمر : وتوفي في خلاقة عثمان بن عقان بالمدينة وليس لمه عقب . وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري : لم يندك ثعلبة عثمان وقتل بو جيسر أبي عبيد شهيداً في خلافة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

## الحارث بن الصَّمَّة

ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبلول ، ويكنى أبا سعد وأمة 
نُماضر بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة من قيس عيلان .
وكان للحارث بن الصَّمَة من الولد سعد قتل يوم صفين مح علي بن أبي
طالب ، رحمة الله عليه ، وأمّة أمّ الحكم ، وهي خوّلة بنت عقبة بن
رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُمّة من الأوس ، وأبو
الجنهيم بن الحارث وقد صحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه
وأمّه عنيلة بنت كعب بن قيس بن عيسد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن

أخبرنا محملًد بن عمر قال : أخبرنا موسى بن محملًد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ عن أبيه قال : آخي رُسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين الحارث بن الصملة وصُهيب بن سنان .

أخيرنا محمد بن عمر قال : حد نبي أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف قال : خرج الحارث بن الصمة مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلمسا كان بالروحاء كسر فرده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كن شهدها . قال محمد بن عمر : وشهد الحارث أحداً وثبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومند حين انكشف الناس وبايعه على الموت . وقتل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخذ سله درعاً ومغفراً وسيفا بجبداً ولم نسمع بأحد سكب يومند غيره ، فبلغ ذلك رسول الله ، صلى الله جليه وسلم ، يوم أحد يقول : ما فعل عسي ؟ ما فعل حمزة ؟ فخرج الحارث ابن الصمة في طلبه فأبطأ ، فخرج علي " بن أبي طالب ، رضي الله عنه ،

يا ربّ إن الحارِث بن الصّمة كان رَفيقاً وَبنا ذا ذِمّةُ . قد ضُمّ . قد ضَلَ في منهاميه مُهمة يكشّمسُ الحَنْةَ فيها ثُمّةً

حتى انتهى على بن أبي طالب إلى الحارث فوجده ووجد حمزة مقتولاً فرجما فأخيرا النبيّ ، صلى الله عليه وسلم . وشهد الحارث أيضاً يوم بثر معونة وقتل يومنذ شهيداً في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة . وللحارث بن الصمة اليوم عقب بالمدينة وبغداد .

#### سهل بن عتيك

ابن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبلول وأسّه جميلة بنت علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالك بن مبلول . وكان لسهل أخ يسمّى الحارث ابن عتيك ويكنى أبا أخزم ولم يشهد بدراً ، وأمّه أيضاً جميلة بنت علقمة ، وهي أمّ سهل . وكان أبو معشر وحده يقول : سهل بن عبيد . وهو خطأ منه أو عنه . وشهد سهل بن عتيك العمقية مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر ومحمد بن عمر . وشهد سهل ابن عتيك بدراً وأحداً وليس له عقب . وقتل أخوه أبو أخزم يوم جيسر أبي عبيد شهيداً ، وكان قد صحب البيّ ، صلى الله عليه وسلم . ثلاثة نفر .

# وَمَن بني عدي بن النجَّار حارثة بن سُر اقة

ابن الحارث بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى ابن الحارث بن عدى بن مالك بن عدى بن النجار ، وأمه أم حارثة واسمها الريسع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار . وهي عمة أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وين حارثة بن سراقة والسائب بن عثمان ابن مظعون . وشهد حارثة بدراً مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل ابن مظعون . وشهد حارثة بدراً مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل يو ونذ شهيداً ، رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حند جرّته فقتله ، وليس حارثة عقب .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حمَّاد بن سلمة عن ثابت البُّناني

عن أنس بن مالك أنّ حارثة بن سُراقة خرج نظاراً فأناه سهم فقتله فقالت أمّه : يا رسول الله قد عرفتَ موضع حارثة مي فإن كان في الجنة صبرتُ والأَ رأبتَ ما أصنع . قال : يا أمّ حارثة إنّها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة ، وإنّ حارثة لفي أفضلها ، أو قال : في أعلى الفردوسٌ . شكّ يزيد بن هارون .

#### عمرو بن ثعلبة

ابن وهب بن عديّ بن مالك بن عديّ بن عسامر بن غَشْم بن عديّ ابن النجّار ويكنى أبا حكيم ، وأمّه أمّ حكيم بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جسدب بن عامر بن غم بن عديّ بن النجّار ، عمّه أنس ابن مالك . وعمرو بن ثعلبة هو ابن خالة جارثة بن سراقة . وكان لعمرو من الولد حكيم ، وبه كان يكنى ، وعبد الرحمن درّجًا ، لا عقب لهما .

## مُحرِز بن عامر

ابن مالك بن عدي بن عامر بن غم بن عدي بن النجار وأمّ سُمُدى بنت خيشمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن مالك ابن حارثة بن غَنْم بن السلّم من الأوس ، وهي أخت سعد بن خيشمة . وكان لمُحْرِز من الولد أسعاء وكالم وأمّهما أمّ سهل بنت أبي خارجة عمرو ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنّم بن عدي بن النجار . وشهد مُحْرز بدراً وتُوفي صبيحة غدا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، إلى أحد فهو يمُصِير فيمن شهد أحدًا ، وليس له عقب .

### سُليط بن قيس

ابن عمرو بن عبيد بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنتُم بن عديّ بن النجار و وأمّه زُغيبة بنت زُرارة بن عُدَّس بن عبيد بن ثعلبة بن غنتُم بن النجار ، وهي أحت أبي أمامة أسعد بن زرارة . وكان لسليط من الولد نُبيتة وأمّها سُخيلة بنت الصمّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبدل ، وهي أخت الحارث بن الصمّة . وكان سليط بن قيس وأبو صرْمة لما أسلما يكسران أصنام بني عديّ بن النجار . وشهد سليط بدراً وأحدًا لما والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتُل يوم جسر أبي عُبيد شهيداً سنة أربع عشرة ، وليس له عقبه .

### أبو سليط

واسمه أسيرة بن عمرو ، ويكنى عمرو أبا خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عدي بن النجار ، وأمّه آمنة بنت أوس بن عبرة من بلي حليف بني عوف بن الحزرج . وكان لأبي سليط من الولد عبد الله وقبضالة وأمّهما عمرة بنت حيّة بن ضمرة بن الحيار بن عمرو ابن مبلول . وشهد أبو سليط بدراً وأحدًا ، وليس له عقب .

## عامر بن أمية

ابن زيد بن الحسماس بن مالك بن عديّ بن عامر بن عَسَم بن عديّ ابن النجار . وكان لعامر من الولد هشام بن عـامر وقد صحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ونزل البصرة وأمَّه من بهراء . وشهد عامر بدراً وأحُدًا وقتل يوم أُحدُد شهيداً وليس له عقب .

#### ثابت بن خنساء

ابن عمرو بن مالك بن عديّ بن عامر بن عَسَمْ بن عديّ بن النجار ، وليس له عقب . شهد بدراً في رواية محمّد بن عمر الأسلمي ، ولم نجد لعمرو ابن مالك بن عدي توليداً في كتاب نسب الأنصار الذي كتبناه عن عبد الله ابن محمّد بن عمارة الأنصاريّ .

## قيس بن السُّكَن

ابن قيس بن زعبوراء بن حرام بن جُنْدُرُب بن عبام بن غَنْم بن عليه بن عنه بن عليه بن عليه بن التجار ، ويكنى أبا زيد . ويذكرون أنّه فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكان لقيس بن السكن من الولد زيد وإسحاق وخولة وأميم أمّ خولة بنت سفيان بن قيس بن زعورا، ابن حرام بن جُنْدُرُب بن عامر بن غنه بن عديّ بن النجار . وشهد قيس ابن السكن بدرا وأحدا والحندق والمثاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً ، وليس له عقب .

### أبو الأعور

وإسمه كعب بن الحارث بن ظلالم بن عبس بن حرام بن جُندُرُب ابن عامر بن جُندُرُب عامر بن جُندُرُب ابن عامر بن عندي بن عدي بن علي عامر ابن تعليه بن علي حلائة بن الحارث من الأوس . وشهد أبو الأعور بدا وأحدُد وليس له عقب . قال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري : الم أبي الأعور الحارث بن ظالم بن عَبّس وإنّما كعب الذي وقع في الكُتُبُ عَمّة أبي الأعور فسمّاه به من لا يعرف النسب وهو خطأ .

## حَرام بن ملحان

واسم مِلْمَان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جُنْدُ ب بن عامر ابن خَنْدُ ب بن عامر ابن غَنْم بن عديّ بن زيد مناة ابن غَنْم بن عديّ بن زيد مناة ابن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار . شهد بدراً وأحُدًا وبئر معونة وقتل يومئذ شهيداً في صفرَ على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة ، وليس له عقّ .

أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال : جاء ناس إلى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنّة . فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القرآء فيهم خالي حرام ، كانوا يقروون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون ، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصنّة والفقراء فبعثهم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان ، فقالوا : اللّهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ، قال وأنى رجل حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمج حتى أنفذه فقال حرام : فُرْتُ ورَبِّ الكبة ، فقـــال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لإخوانه : إنّ إخوانكم قد قُتُلوا وإنّهم قالوا اللّهم " بلّغ عنّا نبيتًا أنّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنّا .

حد تساعفان بن مسلم قال : أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، بعث حراماً أخا أمّ سليم في سبعين رجلاً إلى بني عامر ، فلما قلموا قال لهم خالي : أنقد مكم فإن آستوني حتى أبلغهم عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإلا كنتم مني قريباً . قال فتقد م قامنوه فيبنا هو بحد تهم عن رسول الله إذ أومووا إلى رجل فطعنه فأنفذه فقال : الله أكبر ، فيُرْتُ ورب الكمية ! قال ثمّ مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا وجلاً أعرج كان قد صعد على الجبل .

قال : وحدثنا أنس أنّ جبريل ، عليه السلام ، أنى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أنبهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم . قال أنس : كنّا نقرأ أن بلغوا قومنا أنّا قد لقينا ربّنا فرضي عنّا وأرضانا . قال ثمّ نُسيخَ ذلك بعد فدعا رسول الله ثلاثين صباحاً على رعمُل وذكوان وبني ليحيَّان وعُصِيّة الذين عصوا الله وعصوا الرحمن .

أخبرنا عمرو بن عاصم قــال : أخبرنا همام قال : أخبرنا عاصم بن بَهَّدُ لَهُ أَنَّ ابن مسعود قال : من سرّه أن يشهد على قوم أنّهم شهدوا فليشهد على هولاء . وأخوه

# سُليم بن مِلْحان

واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جُنْدُبُ بن عامر بن غَنَّم بن عديّ بن النجار وأمّه مليكة بنت مالك بن عديّ بن زيد مناة لبن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار ، وهما أخواً أمّ سُليم بنت ملحان أمّ أنس بن مالك امرأة أبي طلحة وأخواً أمّ حرام امرأة عُبادة بن الصامت . وشهد سُليم بدراً وأحدُا ويوم بثر معونة وقتل يومئذ شهيداً مع من قُتل من الاتصار وذلك في صفر على رأس ستة وثلائين شهراً من الحجرة وليس له عقب . وقد انقرض أيضاً ولد خالد بن زيد بن حرام فلم يبق منهم أحد .

# ومن حلفاء بني عدي بن النجّار سُواد بن غَزيَّة

ابن وهب بن بليّ بن عمرو بن الحاف بن قُنضاعة ، شهد بدراً وأُحدُداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي طعنه الذيّ ، صلى الله عليه وسلم ، بميخْنصَرَة ثمّ أعطاه إيّاها فقال : استَقَدْ . وله عقب بالشأم بإيلياء .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيتوب عن الحسن أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأى سواد بن عمرو . هكذا قال إسماعيل ، مُلتحفاً فقال : خط خط ورس ورس . ثمَّ طعن بعود أو سواك في بطنه فماد في بطنه فأثر في بطنه فقال : القيصاص يا رسول الله ، قال رسول الله : القيصاص . وكشف له عن بطنه ، فقالت الأنصار : يا سواد ، رسول الله ، فقال : ما لِبَحْتَرِ أَحْدَدٍ على بَشَرِي من فَضَلًى ، قال وكشف له عن بطنه فقبلًا وقال : أَتْرُسُحُهَا لَتَسْفَعَ لِي بها يوم القيامة . قال الحسن : فأدركه الإيمان عند ذلك . اثنا عشر رجلاً .

# ومن َبنيَ مازن بن النجّارَ قيس بن أبي صَعْصَعة

واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبلول بن عمر بن عمر بن منان وأمة شيئة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبلول بن عمرو بن غنشم بن مازن وأمة شيئة بنت عاصم بن عمرو بن غنشم بن الولد الفاكه وأمّ الحارث وأميّهما أمامة بنت معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن قيشم بن كعب بن سلمة بن الخررج . وليس لقيس اليوم عقب . وكان لقيس ثلاثة إخوة صحبوا النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يشهدوا بدراً منهم الحارث بن أبي صعصعة قتُل يوم اليمامة شهيداً ، وأبو كلاب وجابر أبي صعصعة قتُلا يوم مؤتة شهيدين وأميّم جبيعاً أمّ قيس ، وهي شيئية بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبلول . وشهد قيس بن أبي صعصعة العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى بن عقبة وعمد بن إسحاق وأي معشر وعمد بن عمر ، وشهد قيس أيشا بدراً وأحداً .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدثني يعقوب بن محمّد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، استعمل قيس بن أبي صعصعة يوم بدر على المُشاة ، يعنى على الساقة .

#### عبد الله بن كعب

ابن عمرو بن عوف بن مبلول بن عمرو بن عَنْم بن مازن ويكنى أبا الحارث ، وأمة الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن ربه بن الحزرج . مناة بن حبيب بن بحشم بن الحزرج . وكان لعبد الله بن عقصب بن جالد الحارث وأمة رُغية بنت أوس بن خالد ابن الجمعد بن عوف بن مبلول ، فولد الحارث بن عبد الله عبد الله قنسل يوم الحرزة . على الله عبد وسلم ، على المفانم يوم بدر وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلتها مع رسول الله ، على الله عليه وسلم . وتوفقي في خلافة عثمان بن عقان وله عقب بلدينة وبغداد . قال محمد بن سعد : وسمعت بعض الأنصار قال : كمان عبد الله بن كعب يكنى أبا يحيى وهو أخي أبي ليل المازني .

#### أبو داود

واسمه عُمير بن عامر بن مالك بن خساء بن مبدول بن عموو بن عَشر بن مأول بن عموو بن عَشر بن مازن ، وأمّه نائلة بنت أبي عاصم بن غَرَيّة بن عَشية بن خساء ابن مبذول بن عموو . وكان لأبي داود من الولد داود وسعد وحمزة وأمّهم نائلة بنت سُراقة بن كعب بن عبد بن غَرَيّة بن عمرو بن عبد بن عوف بن غَنَم بن مالك بن النجّار ، وجعفر وأمّه من كلب . وكان لأبي داود عقب فانقرضوا حديثاً من الزمان فلم يبق منهم أحد ". وشهد أبو داود بدراً وأحداً .

### سُراقة بن عمرو

ابن عقلية بن خساء بن مبدلول بن عمرو بن غَسْم بن مازن وأمه عُسِلة بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جُسُّدُبُ بن عامر بن غَسْم بن علي بن النجار . شهد بدراً وأحدًا والخندق والحُديية وخيبر وعمرة القضية ويوم مُوثة قُتُل يومنذ شهيداً فيمن قُتُل من الأنصار ، وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة وليس له عقب .

### قيس بن مُخلَّد

ابن ثعلبة بن صَخَرٌ بن حيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأمّه الغييطلة بنت مالك بن صِرْمة بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنتم ابن عديّ بن النجار . وكان لقيس بن غلك من الولد ثعلبة وأمّه زُفيبة بنت أوس بن خالد بن الجنعد بن عوف بن مبلول بن عمرو بن غنتم بن مازن ابن النجار . شهد قيس بن غلك بدراً وأحدًا وقتل يومئذ شهيداً في شوال على رأس اثنين وشلائين شهراً من الهجرة وليس له عقب . وقد انقرض أيضاً ولد حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ولم يق منهم أحد .

# ومنحلفاء بني مازن بن النجَّار عُصمة

حليف لهم من بني أسد بن خُزْيمة بن مُدْرِكة ، شهد بدراً وليس له عقب . ستة نفر .

# ومن بني دينار بن النجار النعمان بن عبد عمرو

ابن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وأمّه السميراء بنت قيس بن مسالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار . شهسد بدراً وأحداً وقُتُل يومئذ شهيداً وليس له عقب . وأخوه

## الضحَّاك بن عبد عمرو

ابن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وأمّد أيضـاً السّمـيراه بنت قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل . شهد بدراً وأحداً وليس له عقب ، وكان للنعمان وللفحاك أخ من أبيهما وأسّهما يقال له تُعلبة بن عبد عمرو بن مسعود صحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وقُتل يوم بثر متعونة شهيداً .

#### جابر بن خالد

ابن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وكان له من الولد عبد الرحمن بن جابر وأمّه عميرة بنت سُليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب ابن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار ، وشهد جابر بن خالد بدراً وأحُسداً وتُوفّي وليس له عقب .

#### كعب بن زيد

ابن قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وأسه ليلي بنت عبد الله بن ثعلبة بن جُدَّمَ بن مالك بن سالم من بتلحبيلي ، وكان لكعب من الولد عبد الله وجميلة وأسهبا أمّ الرباع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وهي أخت النعمان والضحالك وقطية بي عبد عمرو . وشهد كعب بن زيد بندراً وأحداً وبنر معونة وارتُنُّ يومئذ شهد الحندق وقتل يومئذ شهيداً ، قتله ضرار بن الحطاب الفهري وذلك في ذي المتعدة سنة خمس من الهجرة ، وليس لكعب بن زيد عقب .

## ُسليم بن الحارث

ابن ثعلبة بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار وهو أخو النعمان والضحاك وقُطبة بني عبد عمرو بن مسعود لأمتهم السميراء بنت قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل ، وكان لسليم بن الحارث من الولد الحكم وعميرة وأسقهما سُهيمة بنت هلال بن دارم من بني سليم بن منصور . وشهد سليم بن الحارث بدراً وأحداً وقتل يومنذ شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة وله عقب .

## سعيد بن سُهيل

ابن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار ، هكذا قال موسى بن عقبة ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ، وهكذا هو في نسب الأنصار سعيد بن سهيل . وأمّا محمّد بن إسحاق وأبو معشر فقالا : هو سعد بن سُهيل . وشهد بدراً وأُحُدًا وتُوفّي وليس له عقب . وكانت له ابنة يقال لها هُزيلة فهلكت .

# وَمن حلفاء بني دينار بن النجّار تُجير بن أبي تُجير

حليف لهم من بليّ ، ويُقال هو من جُهينة ، وبنو دينار بن النجار يقولون هو مولى لنا . وشهد بُجير بدراً وأُحُداً وليس له عقب وقد انقرض أعقابهم جميعاً إلاّ بقيّة سُليم بن الحارث .

# ومن بني الحارث بن الحزرج ثمّ من بني كعب بن الحارث ابن الحزرج سعد بن الرّبيع

ابن عمرو بن أبي زهير بن مسالك بن امرى القيس بن مسالك الأغر ابن ثعلبة بن كبب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج ، وأمّ هُريلة بنت عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جُمّ بن الحارث بن الحزرج ، وكان لسعد من الولد أمّ سعد واسمها جميلة وهي أمّ خارجة بن زيد بن ثابت ابن الضّهاك وأمّها عمرة بنت حزم بن زيد بن لوّذان بن عمرو بن عبد ابن عوف بن عَسْم بن مالك بن النجار وهي أحت عمارة وعمرو ابني حرّم . وشهد سعد بن الربيع العقبة في روايتهم جميعاً وهو أحد النقباء الانبي عشر . وكان سعد يكتب في الحاهلية ، وكانت الكتابة في العرب قللة . أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ قال : وأخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قالا : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف ، وكذلك قال محمد بن إسحاق .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال حُميد الطويل حدثنيه عن أنس بن مالك قال : لما قدم عبد الرحمن بن عوف على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة آخي بيته وبين سعد بن الربيع ، قال فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا وقال له : لي امرأتان وأنت أخي في إلله لا امرأة لك فأنثر ل عن إحداهما فتروجها ، قال : لا والله ، قال : هلم إلى حديقي أشاطر كمها ، قال فقال : لا ، بارك الله لك في أهلك ومالك ، دُلُوفي على السوق . قال فانطلق فاشترى سمسناً وأقيطاً وباع ، قال فلقيه النبي ، على السوق . قال فلقيه النبي منسك المدينة وعليه وصفر من صففرة ، قال فقال له : مهيسم ؟ قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب ، فقال : أوليم ولو

قال : قال محمد بن عمر : وشهد سعد بن الربيح بدراً وأُحدًا وقُتُل يوم أُحدُ شهيداً وليس له عقب . وانقرض ولد عمرو بن أبي زُهير بن مالك فلم يبق منهم أحد . قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : رأيتُ سعداً يوم أُحدُ وقد شرع فيه اثنا عشر سناناً .

أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال : لمّا كان يوم أُحدُ قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله . فلهم الرجل يُطَوِّف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع : ما شأنك ؟ قال : يعني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لآتيه بخبرك ، قال : فاذهب إليه فاقرف مني

السلام وأخبره أبي قد طُعِينتُ اثني عشرة طعة وأن قد أَنْهَدَّتْ مَقَانِي ، وأخبر قومك أنّه لا عُدْرَ لهم عند الله إن قُتُل رسول الله وأحد منهم حيّ . قال محمد بن عمر : ومات سعد بن الربيح من جراحاته تلك ، وقُتُل يومذ خارجة بن زيد بن أبي زُهير فدُفنا جميعاً في قير واحد . فلمنا أجرى مُعاويةً كظامة فادى مُناديه بالمدينة : من كان له قتيل باحد فليشهد . فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً يتشون . وكان قبر سعد بن الربيح وخارجة ابن زيد معتزلاً قئرك وسُوّي عليه الراب .

أخيرنا عبد الله بن جعفر الرقمي قال : أخيرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله مائات ابنتا سعد قُتل أبوهما يوم أحدُ شهيداً وإنّ عَمَهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يدرّع فما مالاً ، والله لا تُسْكَمَحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يقضي الله في ذلك . فأنزل الله عليه آية الميراث فدعا عمهما فقال : أعشل ابنتي سعد التلثيين وأعشل أمهما الشمن ولك ما بقي .

### خارِ جة بن زيد

ابن أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغـر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، ويكنى أبا زيد وأمــه السيدة بنت عامز بن عبيد بن غيّان بن عامر بن خصَلْمة من الأوس . وكان لحارجة من الولد زيد بن خارجة وهو الذي سُمع منه الكلام بعد موته في زمن عثمان ، وحبيبة بنت خارجة تزوّجها أبو بكر الصّديق فولدت له أمّ كالوم وأمهما هُزيلة بنت عنبة بن عمو بن خسديج بن عامر بن جُشْمَ ابن الحارث بن الخزرج ، وهما أخوا سعد بن الرّبيع لأمّه . وكان لحارجة ابن زيد عقب فانقرضوا وانقرض أيضاً ولد زهير بن أبي زهير بن مالك فلم يبق منهم أحد . وشهد خارجة بن زيد بن أبي زهير العَشَبة في روايتهم جميعاً .

أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ، قال محمد بن عمر : وأخيرنا محمد بن عبد الله عن الرهريّ عن عروة قال : وأخيرنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قالوا : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين خارجة بن زيد بن أبي زهير وأبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، وكذلك قال محمد بن إسحاق . وشهد خارجة ابن زيد بدراً وأحدًا وقتل يوم أحدُ شهيداً ، أخذته الرماح فجرُح بضعة عشر جرحاً فمرّ به صفوان بن أمية فعوفه فأجهز عليه ومثل به وقال : هذا ممسّ أغرى بأبي علي يوم بعد ، يعني أباه أمية بن خلف ، الآن حيث شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب عمد ، قتلت ابن قوقول وقتلت ابن قوقول وقتلت أبي زهر ، يعني خارجة بن زيد ، وقتلت أوس بن أرقم ،

#### عبد الله بن رواحة

ابن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ ابن ثعلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج ، وأمّه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة بن مالك الأغرّ.

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن مسلم الجُنهُمَني عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله في حديث رواه عن عبد الله بن رواحة أنّه كان يكنى أبا محمد . قال محمد بن عمر : وسمعتُ من يقول إنّه كان يكنى أبا رواحة ، ولعلّه كان يكنى بهما جميعاً . وليس له عقب ، وهو خال النعمان ابن بشير بن سعد . وكان عبد الله بن رواحة يكتب في الجاهلية وكانت الكتابة في العرب قليلة . وشهد عبد الله العقبيّة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وهو أحد النُّقباء الاثني عشر من الأنصار وشهد بدراً وأحداً والحدندة والحديبية وخيبر وعُمرة القضية . وقدمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بدر يبشتر أهل السالية بما فتح الله عليه . والعالية بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل ، واستخلفه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المدينة حين خرج إلى غزوة بدر الموعد . وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مرية في ثلاثين راكباً إلى أسير بن رازم اليهودي بخيبر فقتله . وبعثه رسول مرية في ثلاثين راكباً إلى أسير بن رازم اليهودي بخيبر فقتله . وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى خيبر خارصاً ظلم يزل بخرص عليهم إلى أن

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال : أخبرنا سفيان الثوريّ عن الشيباني عن الشعبيّ أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، يعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيير فخرص عليهم .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيــد ابن جُبير قال : دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المسجد على بعير يَستلم الحجر بميحُبْجَن ٍ ، معه عبد الله بن رواحة آخذ " بزمام ناقشه وهو يقول :

خَلُوا بَنِي الكُفُّارِ عن سبيله \* نَحْنُ ضَرَبُناكُم عَلَى تأْوِيله \* ضَرَباً يُزيلُ الهامَ عن مقبله \*

أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاء قال : أخبرنا محمّد بن عمرو بن علقمة اللَّيْمِي قال : أخبرنا أشياخنا أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، طاف على ناقته العَضْبَاء ومعه محمَّجَن يَسْتَنَكِم به الرَّكنَ إذ مرَّ عليه عبد الله بن رواحة يرتجز وهو يقول :

خَلُوا بَنِي الكُفُارِ عَنْ سَبِيلهُ خَلُوا فَإِنَّ الْحَبِرَ مَعْ رَسُولهُ قد أُنْزُلَ الرّحِينُ في تَنْزِيلهُ ۚ ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقَيلهِ ويُدْمِلُ الْحَلِيلِ عَنْ خَلَيلِهُ

أخبرنا وكيع بن الجرّاح وعبد الله بن نُمير ويمَثْل ومحمد ابنا عبيد عن إسماعيل بن أبي حمالد عن قيس بن أبي حازم قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعبد الله بن رواحة : انْزِلْ فحرَكْ بنا الركاب ، قال : يادرسول الله إني قد تركتُ قولي ذلك ، قال فقال له عمر : اسمَتْ وأطح ، وقال فنزل وهو يقول :

يا رَبِّ لُولًا أَنتَ مَا اهْشَدَيْنِنَا وَلَا تَصَــدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَانْزِلْنَ سَكِينِسَةً عَلَيْنَا وَنَبَتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا إِنَّ الكُفْنَارَ قَدْ يَغَوَّا عَلِيْنَا

قال وكيىع : وزاد فيه غيره :

## وإنْ أرادوا فيتْنَةُ أَبِيِّنَا

قال : فقال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : اللهم ورحمه . فقال عمر : وجبت . فال عبد الله بن نُمير ومحمّد بن عُبيد في حديثهما : اللهم لوّلا أنْتَ ما الهَّدَدَيْنا . قال محمد بن عمر : إنّما طاف عبد الله بن رواحة بالبيت مع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، في عُمْرة القضيّة في ذي القعدة سنة سبح وكان عبد الله بن رواحة شاعراً .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن مُدْرِك

أبن عمارة قال : قال عبد الله بن رواحة : مررثُ في مسجد الرسول ورسول الله ، صلى الله عبد وسلم ، جالس وعنده أناس من أصحابه في ناحية منه ، فلما رأوني أضبرًا إلي : يا عبد الله بن رواحة ، يا عبد الله بن رواحة . فعلمتُ أن رسول الله دعاني فاطلقتُ نحوه فقال : اجلس هاهنا ، فجلستُ بين يدبه فقال : كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول ! كأنه يتعجب ين يدبه فقال : أنظر في ذاك ثم أقول ، قال : قعليك بالمشركين . ولم أكن هيئاً ، قال فنظرتُ في ذاك ثم أقول ، قال : قعليك بالمشركين . ولم أكن هيئاً ، قال فنظرتُ في ذاك ثم أقدلته فيها أنشدته :

خَبِّرُوفِيَ أَشْمَانَ المَلَاءِ مَنَتَى كَنَمْ بطارِينَ أَو دانَتْ لكم مضرُ قال : فرأيتُ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، كره بعض ما قلت ، أنى جعلتُ قومه أثمان العباء ، فقلتُ :

ياً هاشم الخير إن الله فقلتكُم على البرية فقيلاً ما له عيرًا إنّي تَضَرِّسُتُ فِيكَ الخَيْرَ أَعْرِفُهُ فِراسَةً خَالْفَتُهُم فِي الذي نظروا ولو سألنَّتَ أو استنصرتُ بعضَهُمُ في جُلِّ أَمْرِكُ ما آووًا ولا نصروا فئيتَ اللهُ ما آتاكَ من حَسَن تثبيتَ موسَى ونصراً كالذي نُصروا

قال : فأقبل بوجهه متبسّماً وقال : وإيّاك فثبّت الله .

أخبرنا يزيد بن هارون ويحيى بن عبّاد قالا : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما نزلتُ والشّعَراءُ يُستَبِعُهُمُ الغاؤُونَ ، قال عبد الله بن رواحة : قسد علم الله أني منهم ، فأنزل الله : إلاّ الدّينَ آمَنُوا وعَمِلوا الصّالحاتِ ، حتى ختم الآية .

أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العَقَدي قال : أخبرنا شُعبة عن أبي بكر بن حفص قال : سمعتُ أبا مُصْبِح أو ابن مُصْبِح بحدَّث ابنَ السَّمْط عن عُبادة بن الصامت أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، عاد عبد الله بن رواحة ، قال فما تحوَّز له عن فراشه فقال : أتدرون من شهداء أمّتي ؟ قالوا : قَتُلُ المسلم شهادة" ، قال : إن شهداء أُمّتي إذاً لقليل" ، قتل المسلم شهادة ، والبطن شهادة ، والغَرق شهادة ، والمرأة يقتلها ولدها جَمَعًا شهادة .

أخبرنا محمَّد بن الفُضَيل بن غزوان الضَّبِّي عن حصين عن عامر عن النعمان بن بشير قال : أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه وتقول : وا جَبَلاه وا كذا وكذا ، تُعدُّد عليهِ ، فقال ابن رواحة حــين أفاق : ما قلت شيئاً إلا وقد قيل لي أنت كذاك .

أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَنَ قال : أخبرُنا أبو حُرّة عن الحسن قال : أغْمي على ابن رواحة فقالت امرأة من نسائه : واجبلاه وا عزّاه ، فقيل له : أنت جبلها أنت عزَّها ؟ فلمَّا أفاق قال : ما شيء قلتموه إلا وقد سئلتُ عنه

أخبرنا عفيَّان بن مسلم قال : أخبرنا حميَّاد بن سلمة قال : أخبرنا أبو عمران الجَوْني أنَّ عبد الله بن رواحة أغمى عليه فأتاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : اللَّهُمَّ إن كان قد حضر أجله فيسَّر عليه وإن لم يكن حضر أجله فاشفه ، فوجد خفّة فقال : يا رسول الله أمّى تقول وا جبلاه وا ظهَرًاه \* ومَلَك \* قد رفع مرزَّبَة من حديد يقول : أنت كذا ؟ فلو قلت نعم لقمعني بها .

أخبرنا عفيَّان بن مسلم قال : أخبرنا ديِّلْمَ بن غزوان قال : أخبرنا ثابت البُناني عن أنس بن مالك قال : حضرت حرب فقال عبد الله بن رواحة:

يا نفْس ألا أراك تَكْرَهينَ الجنَّهُ ۚ أَحُلفُ بالله لتَنَزُّ لنَّهُ طسائعةً أو لتَنْكُرَهنَّهُ \*

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدِّثني محمَّد بن صالح بن دينار عن عاصم

ابن عمر بن قدادة قال : وحد نبي عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن إبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، زاد أحدهما على صاحبه ، أن جعفر ابن أبي طالب لما قتيل بمُوتة أخذ الرابة بعمده عبد الله بن رواحة فاستشهد فلفاض الجنة معرضاً ، فشق ذلك على الأنصار فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد يومنذ ، وكان أحد الأمراء بمُوتة فلفل الجنة فشرى عن قومه . وكانت موتة في جُمادى الأولى سنة تمان من الهجرة .

# خلاد بن سُويد

ابن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب ، وأمة عمرة بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس من بني الحارث بن الحزرج . شهد خلاد العقبة في روايتهم جميعاً وكان له من الولد السالب بن خلاد صحب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، واستعمله عمر بن الخطاب على اليمن ، والحكم بن خلاد ، وأشهما ليل بنت عبادة ان دكيم أخت سعد بن عبادة . وقد انقرض عقبهما وانقرض أيضاً ولله حارثة بن امرىء القيس بن مالك الأغر فلم يق منهم أحد . وشهد خلاد ببدأ وأحداً والمختلق ويوم بني قريظة وقبل يومنذ شهيداً ، دلت عليه بناقه امرأة من بني قريظة رحى فشلخت رأسه فقال الذي ، صلى الله عليه وسلم ، به وكانت المراة الحكم القرطى .

وحاصر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بني قريظةَ للبال بعين من ذي القعدة وليال مضين من ذي الحجة سنة خمس من الهجرة خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حُكَّم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن عبد الحبير بن إسماعيل بن عمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جدة قال : قُتُل يوم قُريظة رجل من الأنصار يُدُعي خلادًا ، قال فأنيتُ أمّة فقيل لها : يا أمّ خلاد قُتُل خلاد . قال فجاءت منتقبة فقيل لها : يا أمّ خلاد قُتُل خلاد . قال فجاءت منتقبة ؟ قالت : إن كنتُ رُزِنتُ خلادًا فلا أرزأ حياتي . فأخبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بذلك فقال : أما إن له أجر شهيدين . قال قبل : وليم ذلك يا رسول الله ؟ فقال : لأن أهل الكتاب قتلوه .

#### بشير بن سعد

ابن ثعلبة بن خكلاً س بن زيد بن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب ، وأمّه أنيسة بنت خليفة بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ . وكان لبشير من الولد النعمان ، وبه كان يكنى ، وأيية وأمّهما عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة . ولبشير عقب . وكان بشير يكتب بالعربية في الجاهلية وكانت الكتابة في العرب قليلاً . وشهد بثير العقبة مع السبعين من الأنصاد في روايتهم جعيعاً ، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وَسَلم .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن الحارث بن العُسْضيل عن أبيه قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشير بن سعد سرية في ثلاثين رجلاً إلى بني مُرَّة بفَدَك في شعبان سنة سبع فلفيهم المُرَيون فقائلوا قالاً شديداً فأصابوا أصحاب بشير وولى منهم من ولى ، وقسائل

بشير قتالاً شديداً حتى ضُرِبَ كعبه وقيل قد مات ، فلمنا أمسى تحامل إلى فلك فأقام عند بهوديّ بها أياماً ثمّ رجم إلى المدينة .

أخبرنا محملة بن عمر قال : أخبرنا يحيى بن عبد العزيز عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشير بن سعد في سرية في ثلاثمانة إلى يُمنْ وجبار بين فدك ووادي القُرى وكان بها ناس من عَطَفَان قد تجمعوا مع عُينية بن حصن الفزاري ، فلقيهم بشير ففض جمعهم وظفر بهم وقتل وسبى وغنم ، وهرب عُيينة وأصحابه في كلّ وجه . وكانت هذه السرية في شوّال سنة سبع .

أخبرنا محسد بن عمر قال : حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال : لمّا خوج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى عمرة القضيدة في ذي القعدة سنة سبّم من المجرة قدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد . وشهد بشير عَين التمر مع خالد بن الوليد وقُمل يوملد شهيداً وذلك في خلافة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه .

#### سماك بن سعد

ابن ثعلبة بن خَلاّس بن زيد بن مالك الأغرّ وأمّه أنيسة بنت خليفة ابن عديّ بن عمرو بن امرىء القيس . شهد بدراً وأُحُداً وتوفّي وليس له عقب .

## سبيع بن قيس

ابن عَبَسَة بن أُميّة بن مالك بن عامرة بن عديّ بن كعب بن الخررج ابن الحزرج ، وأمّه خديجة بنت عمرو بن زيد بن عبدة بن عبيد ابن عامرة بن عديّ من الولسد ابن عامرة بن عديّ من الولسد عبد الله وأمّه من بني جدارة ، مات وليس له عقب . وشهد سبيع بدراً وأحُداً. وكان عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري يقول : هو سبيع بن قيس بن عاشة بن أُميّة . والخوه

#### عُبادة بن قيس

ابن عَبَسة بن أميت بن مالك بن عامرة بن عديّ بن كعب ، وهُما عما أبي الدّرداء . وليس لعبُادة عقب . وشهد عبادة بدراً وأحُداً والحندق والحُديية وخير ويوم مُونة وقُدل يومنذ شهيداً في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة . وذكر عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري أنّه كان لسبيّع بن قيس أخ لابيه وأمّه يقال له زيد بن قيس . ولم يشهد بدراً وقعد صحب الذيّ ، صلى الله عليه وسلم .

#### يزيد بن الحارث

ابن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج وأمّة فُسْحُم ، وهي من بَكَقَيْن بن جَسَر من قضاعة واليها يُنْسَب ، يقال بزيد فُسحُم ويزيد بن فُسْحُم . وكان ليزيد

ولد انقرضوا فليس له اليوم عقب .

وانقرض أيضاً ولد حارثة بن ثعلبة بن كعب فلم يبق منهم أحد . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبن يزيد بن الحارث ويبن ذي البكرين عُمير بن عبد عمرو الحُرَاعي وشهدا جميعاً بدراً وقُتلا يومئذ شهيدين . وكان الذي قتل يزيد بن الحارث نوفل بن معاوية الديلي . وكانت بعر صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من الحجرة .

> ومن بني جُشُم وزيد ابني الحارث بن الحزرج وكان يقال لهما التوأمان ودعو تهما واحدة في الديوان وهم أصحاب المسجد الذي بالسُنْح وهم أصحاب السُنْح خاصة نحييبُ بن يساف

ابن عبية بن عمرو بن خديج بن عامر بن جُمَّم بن الحارث بن الحررج ، وأمّه سلمى بنت مسعود بن شيان بن عامر بن عدي بن أميّة ابن بياضة . وكان لحبيب من الولد أبو كثير واسمه عبد الله وأمّه جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول من بلكحبُلكى من بني عوف بن الحررج ، وعبد الرحمن لأمّ ولد وأنية وأمّها زينب بنت قيس بن شمّاس بن مالك ، وكان لهم عقب فانقرضوا .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا مسلم بن سعيد الثقفي قال : أخبرنا خُبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب عن أبيه عن جدّه قــال : أتيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نُسلم فقلنا : إنّا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم ، قال : وأسلمتما ؟ قلنما : لا ، قال : فإنّا لا نستمين بالمشركين على المشركين . قال فأسلمنا وشهدنا معه فقتلتُ رجسلاً وضريني ضربةً فتروّجتُ ابته بعد ذلك فكانت تقول لي : لا عُدمتُ رجلاً وشَسَحَكَ هذا الرِشاحَ ، فأقول لها : لا عُدمت رجلاً عجل أباك إلى النّار .

أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا مالك بن أنس عن القنصيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أنها قالت : خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر فلما كان بحرة الربرة أدركه رجل كان تُد كر منه جراة و تحجدة فقرح أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين رأوه ، فلما أدركه قال : جئت لاتبعك وأصيب معك ، فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : أثونن بالله ورسوله ؟ قال : لا، قال : الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال مثل مقالته الأولى فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كا قال أول مقال مقالته الأولى لا ، فقال : ارجع فلن نستمين بمشرك ، قالت فرجع ثم أدركه بالبيلياء فقال مثل ما قال أول مرة فقال الرجل : فقال مثل وسلم ، مثل ما الله عليه وسلم ، مثل ما قال أول مرة : أثومن بالله ورسوله ؟ فقال الرجل : فقال المثر فالحقه فأسلم في الطريق المؤرية في الطريق المؤرد في العرب فلحقه فأسلم في الطريق المؤرد المؤر

حى خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر فلحقه فأسلم في الطريق وشهد بدراً وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوقي في خلافة عثمان بن عنمان . وهو جد تخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الذي روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وغيرهما . وقد انقرض ولد خبيب جميعاً فلم يين منهم أحد .

## سُفْيان بن نَسر

ابن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيسد بن الحارث بن الحزرج ، هكذا قال محمد بن عمر وعبد الله بن محمله بن عمارة الأنصاري وفيما رُوي لنا عن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر سفيان بن بشر ، ولعل رُواَّهُم لم يضبطوا عنهم هذا الاسم . وشهد سفيان بدراً وأُحُداً وكان له عقب فانقرضوا ،

#### عبد الله بن زيد

ابن عبد رَبّه بن ثعلبة بن زید بن الحارث بن الحزرج ، وقال عبد الله ابن عبد بن عمارة الأنصاري : لیس في آبائه ثعلبة ، وهو عبد الله بن زید ابن عبد رَبّه بن زید بن الحارث ، وثعلبة بن عبد رَبّه أخو زید وعم عبد الله فأدخلوه في نسبه وهذا خطأ . وكان لعبد الله بن زید من الولد محمد وأمه سعّدة بنت كليب بن یساف بن عنبه بن عموو وهي ابنة أخي خليب بن یساف بن عنبه بن المرا البمن . ولعبد الله بن زیسد عقب بالمدینة وهم قلیل .

أخبرنا عملًد بن عمر قال : أخبرني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حبد الله بن حبد الله بن حبد الله بن خبد الله بن خبد أبا عمله وكان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل ، قال عمله بن عمر : وكان عبد الله بن يكتب بالعربية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلاً . وشهد عبد الله العملية مع السبعين من الأنصار ، روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأخداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، ملى الله عليه وسلم ، وكانت

معه راية بني الحارث بن الحزرج في غزوة الفتح ، وهو الذي أُرِيَ الأذان .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زكريّاء بن أبي زائدة عن عامر الشعبيّ قال : رأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى رسول ّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره .

أخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا أبان بن يزيد العطار قال : أخبرنا كيتى بن أبد الله بن زيد الله بن زيد الله بن زيد حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند المنتحر ومعه رجل من الأتصار وقسم رسول الله ضحايا فلم يصبه ولا صاحبة ثبيء فحلق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رأسه في ثوبه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه وصاحبه ، قال فإنه عندنا محضوب بالحنّاء والكتّم.

أخبرنا عمد بن عمر قال : أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حسطب عن محمد بن عبد الله بن زيد قال : تُوفّي أبي عبد الله بن زيد بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستّين سنة ، وصلّى عليه عثمان بن عنمّان ، رضى الله عنه . وأخوه

#### حریث بن زید

ابن عبد ربّه .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني شُعيب بن عُبِادة عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن حُريث بن زيد شهد بدراً . قال محمّد ابن عمر : وأصحابنا جميعاً على ذلك . وكذلك قال موسى بن عقبة ومحمّد ابن إسحاق وأبو معشر لم يختلفوا في حريث أنّه قد شهد بدراً . وشهد أيضاً أحدًا وليس له عقب . أربعة نفر .

# ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث بن الحزرج تميم بن يعار

ابن قيس بن عديّ بن أُميّة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخررج ، وأمّة زُعَيْبُة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر وهو خُدرة ابن عوف بن الحارث بن الحزرج ، وهي خالة سعد بن معاذ وأسعد بن زُرارة . وكان لتميم من الولد ربعيّ وجميلة وأسّهما من بني عمرو بن وكمش الثاعر . وشهد تميم بدراً وأُحدًا وتُوفِي وليس له عقب .

### يزيد بن المُزَين

ابن قيس بن علدي بن أمية بن جيدارة ، هكذا قال محمد بن عمر ، وقال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن عمر قال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن الزين ، ولم يذكره أبو معمر في كتابه . وكان له من الولد عمرو ورَمَّلة درجا ظم يبق له عقب . وانقرض أيضاً ولد عدي بن أمية بن جدارة ظم يبق منهم أحد . وشهد بزيد بن المُزيّن بدراً وأُحداً .

#### عبد الله بن عمير

ابن حارثة بن ثعلبة بن حَـــلاً من بن أُميّـة بن جدارة ، ذكره موسى ابن عقبة ومحملًـ بن إسحاق وأبو معشر ومحملًـ بن عمر فيمن شهد بدراً ، ولم يذكره عبد الله بن محمَّد بن عمارة الأنصاريِّ ولم يُعرَّف نسبه. ثلاثة نفر.

# ومن بني الأبُـجر وهو ُخدُرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج عبد الله بن الرَّبيع

ابن قيس بن عامر بن عبّاد بن الأبجر ، واسمى خُدرة بن عوف بن الحارث بن الخروج . وقال بعضهم : خدرة ، وهي أمّ الأبجر ، فالله أعلم . وأمّ عبد الله بن الربيع فاطمة بنت عمرو بن عطيّة بن خساء بن مبلول بن عمرو بن غَسّم بن مازن بن النجّار . وكان لعبد الله من الولد عبد الرحمن وصعد وأميّهما من طيّة ، وقد انقرض عقبه فليس له يقيّة ، وانقرض أيضاً ولد عبد بن الأبجر فلم بيق منهم أحد . وشهد عبد الله بن الربيع العمّية مع السبعين من الأنصار في روايتهم جبيماً ، وشهد بدراً وأحداً .

## ومن حلفاء بني الحارث بن الحزرج عبد الله بن عَبْس

ولیس له عقب ، ذکره موسی بن عقبة ومحمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر فیمن شهد بدراً ، لم یُنْسَبَ لنا وقالوا هو حلیف .

### عبد الله بن عُرْ فُطة

حلیف لهم ، ذکره موسی بن عقبة وعمسد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر فیمن شهد بدراً ولیس له عقب . وکان عبد الله بن محمد ابن عمارة الأنصاريّ يقول : هذان الحليفان إنّما هما واحد ، واسمه عبد الله بن عمير حليف لهم .

اثنان فجميع من شهد بدراً من بني الحارث بن الخزرج تسعة نفر .

# ومن بني عوف بن الخزرج ثمّ من بَلْحُبْلَى وهو سالم بن عَنْم بن عوف بن الحزرج وإنّما سُمّي الحبلى لعظّم طنه عبد الله بن عبد الله

ابن أبني بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم ، وهو الحبّل ، وأمّ خوّلة بنت المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو ابن مسالك بن النجّار من بني سمّالة . وكان عبد الله بن أبي سبّد الحزرج في آخر جاهليتهم ، قدّم آليق ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة في الهجرة وقد جمع قوم عبد الله بن أبني له خرزاً لينتوجُوه ، فلما قدم رسول الله ، وظهر الإسلام وسبق إليه أقوام فحسد عبد الله بن أبني وبنى ونافق فاتنصع شرفه ، وهو ابن سلول وسلول امرأة من خزاعة وهي أم أبني بن مالك بن الحارث ، وعبد الله بن أبني هو ابن عالم الراهب ، وكان أبو عامر الراهب ، وكان أبو عامر الراهب ، وكان أبو عامر المسلول مسلول الله علم والماء ، ويومن به ويعمد الناس بخروجه ، وكان قد تألّه في الجاهلية ولبس المسوح وترهب ،

فلمًا بعث الله رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، حسد وبغى وأقام على كفره وشهد مع المشركين قتال رسول الله ، صلى ألله عليه وسلّم ، ببدرٍ فسمّاه رسول الله ، لهلى الله عليه وسلم ، الفاسق .

أخيرنا سليمان بن عبيد الله الرقتي قبال : أخيرنا عبيد الله بن عمرو عن معمر بن راشد عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعبد الله بن عبد الله بن أُبِيّ بن سلول ، وكان اسمه حُباب ، فقال : أنت عبد الله فإن حُباباً اسم شيطان .

أخيرنا حيد الله بن تُدير قال : أخسيرنا هشام بن عروة عن أيسه أنّ م رجلاً كان سمى الحُياب فسماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عبد الله ، وقالى : إنّ الحُياب شيطان .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا أسامة بن زيد اللبثي عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزَّم قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الحُمَّابِ شيطانٍ .

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديّ قال : أخبرنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن الشعبي قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحبّاب شيطان .

أخبرنا عبد الله بن نُسمير قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيسه أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا سمع بالاسم القبيح غيره .

قالوا : وكان لعبد الله بن عبد الله بن أبني من الولد عبادة وجليسته وحَيَّسَمة وَحَوَلِي وأمامة ولم تُسمّ لنا أُمّهاتهم . وأسلم عبد الله فحسن إسلامه وشهد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كليها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكان يغمّه أمر أبيه وينقل عليه لزوم المنافقين إياه ، ومات أبوه مُنْصَرَّفِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من تبوك فأناه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من تبوك فأناه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك فأناه رسول

عبدُ الله بن عبد الله عن أبيه عند القبر ، وشهد عبد الله بن عبد الله اليمامة . وقتُل يوم جُوانا شهيداً سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصّدّيق ، رضي الله عنه ، وله عقب .

### أوس بن خو َليْ

ابن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبُّلي ، وأمه جميلة بنت أبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبُّلي ، وهي أخت عبد الله بن أبيّ بن سلول . وكان لأوس بن خوكي من الولد ابنة يقال لما فستحسم فهلكت فليس لأوس عقب . وقد انقرض أيضاً ولد الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبُّلي فلم يبق منهم إلا وجل ووجلان من ولد عبد الله بن سلول بالمدينة . وكان أوس بن خوكي من الكسكلة ، وكان الكما عندهم في الجاهلية وأول الإسلام الذي يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي . وكان قد اجتمع ذلك في أوس بن خوكي وسول الله ، وعلى الله عليه وسلم ، بين أوس بن خوكي وشيحاع بن وهب الأسدي من أهل بدر . وشهد أوس بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كالها مع رسول الله ،

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدثني عائد بن يحيّى عنّ أبي الحُويرث قال : خلّف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على السلاح حين دخل مكّة لعُمرة القضيّة مائي رجل عليهم أوس بن حَوَليّ .

قالوا : ولمّا قُبُض الذيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأرادوا غَسلَــه جاءت الأنصار فنادت على الباب : اللهّ اللهّ فإنّا أخواله فَلَيْسَحْضُرُه بعضنا ، فقيل لهم : أجْمُعِوا على رجل منكم ، فأجْمعوا على أوس بن حَوَلَيْ فلخل فحضر غسل رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، وكفّته ودفنه مع أهل يبته . وتُـوفّى أوس بن خَـوَلِيّ بالمدينة في خــلافة عثمان بن عضّان ، رضي الله عنه .

حدثنا الحُسين بن الفَهَيْم قال : أخيرنا محمد قال : أخيرنا بحيى بن ممين بن عون بن وياد قال : أخيرنا بحيى بن ممين بن عون بن ويوب عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيربن قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دعا رسول آلله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ابن أخ إذا أنا ميت فات أخسوالك من بن النجار فإنهم أمنم الناس لما في يوم،

#### زيد بن و ديعة

ابن عمرو بن قيس بن جُرَّيَ بن عدي بن مالك بن مالم الحُبُل ، وأمّ أمّ زيد بنت الحارث بن أبي الحرّباء بن قيس بن مالك بن سالم الحُبُل . وكان لزيد بن وديعة من الولمد سعد وأمامة وأمّ كثنوم وأمّهم زيب بنت سهل بن صعب بن قيس بن مالك بن سالم الحُبُل . وكان سعد بن زيد بن وديعة قد قدم العراق في خلافة عمر بن الخطاب فترل بعكرَّوُوف فصار ولده بها يقال لهم بنو عبد الواحد بن بشير بن محمد بن موسى بن سعد بن زيد ابن وديعة ، وليس بالمدينة منهم أحد . وشهد زيد بن وديعة بدراً وأحـداً .

#### رفاعة بن عمرو

ابن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم الحُبِّلى، هكذا هو في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن عمر . قال محمد بن إسحاق : وكان رفاعة يكى أبا الوليد ، وقال محمد بن عمر : كان زيد جد رفاعة يكى أبا الوليد فيقال رفاعة بن أبي الوليد يُنسب إلى جدة ، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الانصاري : هو رفاعة بن أبي الوليد ، وامم أبي الوليد عمرو بن عبد الله بن مالك بن ثعلبة بن جُمْتَم بن مالك بن سالم الحُبِّلى وأحمه أم رفاعة ابن عمرو أولاد فانقرضوا . وفي رواية أبي معشر وبعض نستخ محمد بن عمر والمحد والمحد بن عمرو بن زيد ، فائلة أعلم . وشهد رفاعة المتمتبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وشهد يدراً وأحداً وقتل يوم مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وشهد يدراً وأحداً وقتل يوم عقد شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهيداً من الهجرة وليس له عقب .

### معبد بن عبادة

ابن قَسْمُو بن الفدم بن سالم بن مالك بن سالم الحُبُلَى ، ويكنى أبا خَمَيصةٌ ، هكذا قال موسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الانصاريّ ، وقال أبو معشر : يكنى أبا عصيمة . شهد معبد بدراً وأُحدًا وتُوفّي وليس له عقب .

# ومن حلفاء بني سالم الحُبْلَى بن غَنْـم عُقْبة بن وهب

ابن كلدة بن الجعد بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عدي بن جُمْمَ ابن عوف بن بهُمّة بن عبد الله بن عَطَمَتَان من قيس علان من مُمُسَر . أسلم عقبة في أول من أسلم من الأنصار وشهد العَصَبَيْن جميعاً في روايتهم جميعاً عبر سول الله ، ملى الله عله وسلم ، يمكة فلم يزل هناك معه حتى هاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فهاجر معه إلى المدينة فيقال لمُمّية أنصاري مُهاجري . وله عقب وهم مع ولد سعد بن زيد بن وديعة بعَصَرُوف . وشهد عقبة بدراً وأحداً ، ويقال إن عتبة بن وهب هو الذي نوع الحلقتين من إجنتي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أحداد ، ويقال بل أبو عبيدة بن الجراح نزعهما فسقطت ثنيتاه. قال محمد بن عمر : قال عبد الرحمن بن أبي الرّناد نرى أنهما جبعاً عالجاهما فأخرجاهما .

### عامر بن سُلَمة

آبن عامر بن عبد الله حليف لهم من أهل اليمن . شهد بدراً وأُحُداً وليس له عقب .

# عاصم بن العُكير

حليف لهم من مُزينة شهــد بدراً وأُحُداً وليس له عقب . ثمانية نفر .

# ومن القُواقِلة وهم بنو غَنْـم وبنو سالم ابني عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج عُبادة بن الصامت

ابن قيس بن أصرم بن فيهر بن ثعلبة بن غَنَّم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن الخزرج ، ويكني أبا الوليد وأمَّه قُرَّة العين بنت عبادة بن نَصْلَة بن مالك بن العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحررج , وكان لعبادة بن الصامت من الوالــد الوليد وأمَّه جميلة بنت أبي صعصعة وهو عمرو بن زيد بن عوف بن مبلول بن عمرو بن غَنْهُم بن مازن بن النجَّار ، ومحمَّد وأُمَّه أمَّ حرام بنت مِلْحان بن خــالد ابن ُزيد بن حرام بن جُنْدب بن عامر بن غَنْم بن عديّ بن النجّار . وشهد عُبادة العَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعــاً وهو أحد النقباء الاثني عشر . وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عبادة بن الصامت وأبي مرثد الغنَّنَوي . وشهد عبادة بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كلُّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان عبادة عَقَبيًّا نقيباً بدريًّا أنصاريًّا . أخبرنا محمَّد بن عمر قال : أخبرنا أبو حزَّرة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه قال : كان عُبادة بن الصامت رجلاً طُوالاً " جسيماً جميلاً ، ومات بالرّملة من أرض الشأم سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وله عقب . قال محمَّد بن سعد : وسمعت من يقول وأخوه إنَّه بقى حتى تُونِّي في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالشأم .

#### أوس بن الصامت

ابن قيس بن أصرم بن فيهْر بن ثعلبة بن غَشْم وأَمَّه قرّة العين بنت عبُّدة بن مُلك بن المَحْدُلان . وكان لأوس من الولد الربيع وأَمَّه خَوْلة بنت ثعلبة بن أصرم بن فيهْر بن ثعلبة بن غَشْم بن عوف وهي المُجادلة التي أنزل الله ، عزّ وجلّ ، فيها القرآن : قَدْ سَسَعِ اللهُ قَوْل آلي تُتَجادلُكُ في زوجها . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أوس بن الصامت ومرثد بن أبي مرثد الفَشَوى . وشهد أوس بدراً وأُحداً والحُندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي بعد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي بعد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي بعد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي أبعد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي أبعد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبقي أبعد النبيّ ،

قال : أخبرنا عمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الحميد بن عمران ابن أنس عن أبيه قال : كان أوّل من ظاهر في الإسلام أوس بن الصاحب ، وكان به نيق أحياناً ، فلاحي امرأته خولة بنت ثعلبة في بعض صحواته فقال : أنت على كظهر أميي ، ثم ندم فقال : ما أواك بعض صحواته فقال : أنت على كظهر أميي ، ثم ندم فقال : ما أواك مراراً ثم قالت : اللهم آبني أشكر إليك شدة وَحليق وما يشق على مراراً ثم قالت : اللهم آبني أشكر إليك شدة وَحليق وما يشق على من فراقه . قالت : اللهم أبني أشكر إليك شدة وَحليق وما يشق على من واقه ، وزل على وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الوحي فشري عنه وهو يبسم فقال : يا خولة قد أنزل الله فيك وفيه قد سميع الله وقل الي تُمجاد لك في زوجها . ثم قال : مريه أن يُعتيق وقبة أن قالت : لا يجد . قال : فمريه أن يُعتيق وقبة أن قالت : وأنى له ؟ قال : فمريه إلى : فمريه فليطع مستين مسكيناً . قالت : وأنى له ؟ قال : فمريه إلى : فمريه إلى : فمريه فليطعم ستين مسكيناً . قالت : وأنى له ؟ قال : فمريه إلى : فمريه الله علي وست قيس فليأخذ منها شعلاً وست نمر فليتمدّق به على فليأت الم

ستين مسكيناً . فرجعت إلى أوس فقال : ما وراءك ؟ قالت : خيرٌ وأنت ذميم . ثمّ أخبرته فأتى أمّ المنذر فأخذ ذلك منها فجعل يُطعيمُ مُدّين من تمر كلّ مسكين .

#### النعمان بن مالك

ابن ثعلبة بن دَعَنْد بن فهنَّر بن ثعلبة بن غَنَنْم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن الخزرج ، وثعلبة بن دَعَنْد هو الذي يسمَّى قَوْقَلَ ، وكان قَوْقَلَ له عزٌّ ، وكان يقول للخائف إذا جاءه : قَوْقِل حيث شئت فإنَّك آمن ، فسُمَّى بنو غَنَمْ وبنو سالم كلَّهم بذلك قواقلة ، وكذلك هم في الديوان يُدْعَون بني قَوْقَل . وشهـد النعمان بدراً وأُحُداً وقُتل يومثذ شهيداً ، قتله صفوان بن أُميَّة ، وليس للنعمان بن مالك عقب ، هذا قول محمد بن عمر وأما عبد الله بن محمَّد بن عمارة الأنصاريُّ فقال : الذي شهد بدراً هو النعمان الأعرج بن مالك بن ثعلبة بن أصَّرم بن فهو بن ثعلبة بن غَنْم وقُتُل يوم أُحُد شهيـداً وأمَّه عمرة بنت ذياد بن عمرو بن زمزمة ابن عمرو بن عمارة بن مالك من بني غُنصَيَّنة من بليّ حليف لهم ، وهي أخت المجذّر بن ذياد ، والذي يدعى قوْقَـل هو النعمان بن مالك بن ثعلبة ابن دَعَد بن فيهر بن ثعلبة بن غَشَم الذي ذكره محمَّــد بن عمر ولم يشهد ذاك بدراً وليس له عقب . وقــد ذكر عبد الله بن محمّـد بن عمارة الأنصاريّ نسب النعمان بن مالك بن ثعلبــة بن دَعَد ونسب النعمان الأعرج بن مالك ابن ثعلبة بن أصرم في كتاب نسب الأنصار وذكر أولادهما وما ولدوا .

# مالك بن الدُّخشُم

ابن مالك بن الدخيمُ بن مرضَحَة بن عَنَّم بن عوف بن عموه ابن عوف بن عموه ابن عوف بن المرى ابن عوف بن المرى القيس بن الحزرج وأمّه عُميرة بنت سعد بن قيس بن الحزرج . وأكان لمالك بن الله عند الله بن ألبي ابن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبيلي بن عنَّم وهو عبد الله بن ألبي بن المسلول . وشهيد مالك بن الما تحقيم بن عشم وهو عبد ابن عقبة وعمد بن إسحاق وعمد بن عمر ، وقال أبو معشر : لم يشهد مالك العقبة .

أخيرنا محمد بن عمر عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حيبة عن داود ابن الحصين قال : لم يشهد مالك بن الدخشم العقبة . قالوا : وشهد مالك بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كليها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من تبوك مع عاصم بن عديّ فأحرقا مسجد الفسّرار في بني عمرو بن عوف بالنار . وتُرفيّ مالك وليس له عقب .

### نُو ْفَل بن عبد الله

ابن تضَلّمة بن مالك بن العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف ابن عمرو بن عوف بن الخزرج . وكان مالك بن العَجْلان سيّد الخزرج في زمانه هو ابن خالة أحيحة بن الجنّالاح . وشهد نوفل بن عبد الله بدراً وأحدًا وقمّل يوم أحدُ شهيداً في شوال عسلى رأس اثنين وثلاثين شهراً وليس له عقب .

### عِتْبان بن مالك

ابن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنه بن سالم بن عوف وأسه من مربية ، وكان لعبيان من الولد عبد الرحمن وأمّه ليلي بنت رئاب بن حنيف ابن رئاب بن أمينة بن زيد بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد ابن أبي عون قال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عشبان بن

اخبرنا محمد بن عمر قال : حمد ثبي عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد
ابن أبي عون قال : آخبى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عبدان بن
مالك وعمر بن الحطاب ، وكذلك قال محمد بن إسحاق . وشهد عنبان بن مالك
بدراً وأحداً والخندق وذهب بصره على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
فعال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يأتية فيصلي في مكان من يبته فيشخذه
مصلكى ، فقعل ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا سفيان بن عُيينة عن الزهريّ عن محمود إن شاء الله : أنّ عتبان ابن مالك الأتصاريّ كان محبوب البصر وأنه ذكر الذيّ ، صلى الله عليه وسلم ، الشخلَفَ عن الصّلاة فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم . فلم يُرحض له .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا معمر ومالك عن الزهريّ عن محمود ابن الربيع عن عيشود ابن الربيع عن عيشان بن مالك قال : قلت يا رسول الله إنها تكون الليلة المنظلمة والمربع ، فلو أثبت منزلي فصليت فيه ، قال فجاءني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبن تُحبِّ أن أصليّ ؟ فاشرتُ له إلى ناحية من البيت فصلي وصلينا خلفه ركعتين . قال محمد بن عمر : فذلك البيت يصلي فيه الناس بالمدينة إلى اليوم . قال ومات عشبان بن مالك في وسط من خلافة معاوية بن أبي سفيان وليس له عقب . وقد أنقرض أيضاً ولد عمرو ابن المتجلان بن زيد ودرجوا فلم يق منهم أحد .

### مُليل بن و َبَـرَة

ابن خالد بن العَمَجُلان بن زید بن غَنْـم بن سالم . وکان لمُلیل من اَلوَّلد زید وحبیبة وأمّهما أمّ زید بنت نضلة بن مـالك بن العجلان بن زید ابن عَنْـم بن سالم وهي عمّة العبّاس بن عُبادة بن نضلة . وشهد مُلیل بدراً وأحُداً ولیس له عقب .

### عصمة بن الحصين

ابن وَبَرَة بن خالد بن العَجَلان بن زيد بن غَـَـْم بن سالم. وكان لعصمة من الولد ابنتان يقال لهما عفراء وأسماء تزوّجنا في الأنصار . وشهـــد عصمــة بدراً في رواية محمـّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ ولم يذكره محمّد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهــد عندهما بدراً ، قالوا : وشهد أُحدًا وتُوفي وليس له عقب . وقد انقرض أيضاً ولد خالد بن العَجَالان بن زيد ودرجوا فلم بين منهم أحد .

# ثابت بن َهزَّال

ابن عمرو بن قربوس بن غَنَّم بن أُمِيَّة بن لَوَّذَان بن سالم بن عوف ابن عمرو بن عوف بن الحوّرج . شهد ثابت بدراً وأُحَــُـداً والحندق والمشاهد كليّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقُتُل يوم اليمامة شهيداً سنة إثني عشرة في خلافة أبي بكر الصّديّق وكان له عقب فانقرضوا . وقد انقرض أيضاً ولد لوَّذان بن سالم بن عوف ودرجوا فلم يبق منهم أحد .

#### الربيع بن إياس

ابن عمرو بن غَنتُم بن أُميّة بن لَوْذان بن سالم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن الخزرج . شهد بدراً وأُحدُا وتُوفّي وليس له عقب . وأخوه

### وَذَفَة بن إياس

ابن عمرو بن غنم بن أمية بن لتوذان بن سالم . شهد بدراً وأُحسُما والخدق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقتُل يوم السامة شهيداً سنة اثنني عشرة في خلافة أبي بكر الصّديق ، رحمة الله عليه ، وليس له عقب . ولم يذكر عبد الله بن عمّد بن عمارة الأنصاريّ الربيح وودّنة ابني إياس في كتاب نسب الأنصار ولم يوليد عمرو بن غنّم بن أُميّة .

# ومن حلفاء القواقلة من بني غُضينة وهم بنو عمرو بن عَمَّارة وغُضَينة أمَّ لهم من بلي فنُسبوا إليها المُجَذَّر بن ذياد

ابن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عَمَارة بن مالك بن عمرو بن يَشْيرة بن مَشْنوء بن القسر بن تميم بن عوذ مناة بن ناج بن تيم بن إراشة ابن عامر بن عَبيلة بن قيسْميل بن فران بن بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وكان اسم المجدّر عبد الله وهو قتل سُويد بن الصامت في الجاهليّة فهيّج قتله وقعة بُعات ، ثمّ أسلم المجدّر بن ذياد والحارث بن سُويد بن الصّامت . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المجدّر بن ذياد وبين عاقل بن أبي البكير . وكان الحارث بن سُويد يطلب غيرة المجدّر ابن ذياد ليقتله بأبيه . وشهدا جميماً أحدًا فلمّا جال النّاس تلك الجدّراة أثاه الحارث بن سُويد من خلفه فضرب عنقه وقتله غيلة " فأتى جبريل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخيره أن الحارث بن سُويد قتل المجدّر بن ذياد عليه وسلم ، الحارث ابن سُويد بللمجدّر بن ذياد . وكسان الذي ضرب عنقه بأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحارث من الذي ضرب عنقه بأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عربم بن ساعدة على باب مسجد قباء . وللمجدّر ابن ذياد .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني اليمان بن معن عن أبي وجزة قال : دُنُّن ثلاثة نفر ممسّ قَتُل يومَ أُحُد في قبر واحد : المجدَّر بن ذياد والنعمان بن مالك وعَبَّدة بن الحُسَمَّاس .

## عَبْدة بن الحَسْحاس

ابن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك ، وهو ابن عمّ المجلد بن ذياد وأخوه لأمّ ، هكذا قال محمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد ابن عمسارة الأنصاري : عبدة بن الحسحاس ، وأمّا محمّد بن إسحاق وأبو معمد فقالا : عبّادة بن الحشخاش . وشهد بدراً وأحداً وقتُل يوم أُحدُ شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة وليس له عقب .

#### بحًاث بن ثعلبة

#### عبد الله بن تعلبة

ابن حَرَّمَة بن أصرم بن عمرو بن عبّارة بن مالك . شهد بدراً وأُحُدًا وتُوفّي وليس له عقب .

### عُتبة بن ربيعة

ابن خالد بن معاوية من بَهْراء حليف لبني غُـُضينة .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حسدتني شعيب بن عبّادة عن بشير بن محمّد بن عبد الله عن أبيه أن عبة بن ربيعة شهد بدراً . قــال محمّد بن عمر وأصحابنا جميعاً على ذلك : إن أمر هذا الحليف ثبت .

قال محمّد بن عمر : هو عُبيدة بن ربيعة بن جُبير من بني كغب بن عمرو بن بحنون بن نام مناة بن شبيب بن دُريم بن القين بن أهوّد بن بَهْراء . وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاريّ : هو من بَهْرُ من بني سليم بن منصور ، وشهد بدراً وأحُداً .

#### عمرو بن ایاس

ابن زيد بن جُشَمَ حليف لهم من أهل اليمن من غسّان . شهد بدراً وأُحُداً وتُوفَيّ وليس له عقب .

# ومن بني ساعدة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج المنذر بن عمرو

ابن خُنيس بن لَوْدَان بن عبد وُدّ بن زيد بن ثعلبة بن الحررج بن ساعدة وأمَّه هند بنت المنذر بن الجَموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غَسْم بن كعب بن سلمة . وكان المنذر يكتب بالعربية قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلاً ، ثمَّ أسلم فشهد العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وكان أحد النقباء الاثنى عشر . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المنذر بن عمرو وطُليب بن عُمير في رواية محمَّد بن عمر ، وأمَّا مِحمَّد بن إسحاق فقال : آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المنذر بن عُمرو وبين أبي ذرّ الغفّاري . قال محمّد بن عمر : كيف يكون هذا هكذا ؟ وإنَّما آخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أصحابه قبل بدر وأبو ذرّ يومئذ غائب عن المدينة ، ولم يشهد بدراً ولا أحُداً ولا الحندق وإنما قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة بعد ذلك . وقد قطعت بلرٌ المواخاة حين نزلت آية الميراث ، فالله أعلم أيّ ذلك كان . وشهد المنذر بن عمرو بدراً وأحدًا وبعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أمبراً على أصحاب بثر مُعونة فقُتُل يومثذ شهيداً في صفر على رأس ستّة وثلاثين شهراً من الهجرة . وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعنتَى المنذر ليموت ، يقول مشي إلى الموت وهو يعرفه ، وليس للمنذر عقب .

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أنّ المنذر بن عمرو الساعديّ قُتُل يوم بثر متعونة وهو الذي يقال له أعنق ليموت . وكان عامر بن الطفيل استصرخ عليهم بني سليم

فغروا معه فقتلهم غيرَ عمرو بن أميّة الضّمْريّ أخذه عامر بن الطفيل فأرسله ، فلمّا قدم على النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم : أنت من بينهم .

#### أبو دُجانة

واسمه سماك بن حَرَّسَة بن لوَّدَان بن عبد وُد بن زبد بن ثعلبة بن الحزرج بن ساعدة وأمّه حَرَّمة بنت حَرَّماة من بني زعب من بني سليم ابن منصور . وكان لأبي دُجانة من الولسد خالد وأمّه آمنة بنت عمرو بن الأجش من بني بهَوْر من بني سليم بن منصور . وآخى رسول الله بين أبي دُجانة وعتبة بن عَرُّوان . وشهد أبو دُجانة بدراً وكانت عليه يوم بدر عصابة حمراه .

أخبرنا محملة بن عمر قبال : أخيرنا موسى بن محملة بن إبراهيم عن أبيه قال : كان أبو دُجانة يُمللّمُ في الزّحوف بعصابته حمراء وكانت عليه يوم بدر . قال محملة بن عمر : وشهد أيضاً أبو دُجانة أُحدُاً وثبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبابعه على الموت .

أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة أقال : أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أخذ سيفاً يوم أُحد فقال : من يأخذ هذا السيف ؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول : أنا أنا ، فقال : من يأخذه بحقة ، فأحدم القوم فقال سيماك بن خرَشة أبو دُجانة : أنا آخذه بحقة ، فأخذه فقلق به هام المشركين .

أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا عبـــد الرحمن بن زيد عن زيد بن أُسُلّـم أَنَّ أَبا دُجانة حين أعطاه النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، سيفه يوم

أُحُد على أن يعطيه حقَّه ارتجز يقول :

أنا الذي عاهد أي خليلي بالشعب ذي السفح لدى النخيل الا أكون آخير الأقول إضرب بسيف الله والرسول

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال : أخبرنا أبو المليح عن ميمون ابن مهران قال : لما انصرفوا يوم أُحدُ قال علي الفاطمة : خُدي السيف غير دَميم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن كنت أحست القال فقد أُسنة الحارث بن الصّمة وأبو دُجانة ، وذلك يوم أُحدُ .

أخبرنا معن بن عيسى قال : أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : دُخل على أبي دُجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلّل فقيل له : ما لوجهك يتهلّل ؟ فقال : ما من عملي شيء أوثن عندي من اثنين ، أمّا إحداهما فكنتُ لا أنكلتم فيما لا يعنيني ، وأمّا الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليماً . قال محمد بن عمر : وشهد أبو دُجانة اليمامة وهو فيمن شرك في قتل مُسيلمة الكذاب ، وقتُل أبو دُجانة يومئذ شهيداً سنة اثني عشرة في خلافة أبي بكر الصديّن . ولأبي دُجانة عقب البوم بالمدينة وبغداد .

# أبو أسيد الساعدي

واسمه مالك بن ربيعة بن اليدى بن عامر بن عوف بن حارثة أبي عمرو ابن الخزرج بن ساعدة ، وأمّه عمرة بنت الحارث بن حبل بن أميّة بن حارثة ابن عمرو بن الخزرج بن ساعدة . وكان لأبي أسيد من الولد أسيد الأكبر والمنذر وأمّهما سلامة بنت وهب بن سلامة بن أميّة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة . وغليظ بن أبي أسيد وأمّه سلامة بنت ضمضم بن معاوية ابن سكن من بني فرّارة من قيس ، وأسيد الأصغر وأمّه أم ولد، وميمونة وأمّها فاطمة بنت الحكم من بني ساعدة ثمّ من بني قشبة ، وحبّانة وأمّها الربّاب من بني محارب بن حَصَفة من قيس عيلان ، وحفصة وفاطمة وأمّهما. أمّ ولد ، وحمزة وأمّه سلامة بنت والان بن معاوية بن سكن بن خديج من بني فزارة من قيس عيلان . وشهد أبو أسيد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح .

أخبرنا محمد بن عمر قــال : حدثني أبيّ بن عباس بن سهل بن سعــد الساعدي عن أبيه قال : رأيت أبا أسيد الساعديّ بعد أن ذهب بصره قصيراً محداحاً أبيض الرأس واللحمة فرأت رأسه كثير الشعر .

أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : أخبرنا سفيان عن محمد بن عَجلان عن عبيد الله بن أبي رافع قال : رأيتُ أبا أسيد يُحنّمي شاربه كأخي الحلق .

أخبرنا عمرو بن الحيثم أبو قطن عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال : رأيتُ أبا أسيد يُصَعَر لحيته ونحن في الكُتّاب .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال : رأيتُ أبا أسيد وأبا هُريرة وأبا فتادة وابن عمر يمرّون بنا ونحن في الكُنتاب فنجد منهم ربح العبير وهو الحلوق ويصَمَرُون به لحاهم .

أخبرنا الفضل بن دكين قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الفسيل عسن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المسلم بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد أبي أسيد خاتماً من ذهب ، وكسان بدرياً . قمال محمد بن عمر : ومات أبو أسيد خاتماً من ذهب ، وكسان بدرياً . قمال محمد بن عمر : ومات أبو أسيد الساعدي بالمدينة عام الجماعة سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سنة وله عقب بالمدينة . وبغداد .

#### مالك بن مسعود

ابن اليدى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة . شهد بدراً وأُحُداً وتُوفّي وليس له عقب .

# عبد رب بنٍ حق

ابن أوس بن قيس بن ثعلبة بن طريق بن الخرّرج بن ساعدة ، هكذا اسمه ونسه في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمّد بن عمر . وقال عمد بن إسحاق وحده : عبد الله بن حتى ، وأمّا عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري فقال : هو عبد ربّ بن حتى بن أوس بن عامر بن ثعلبة بن وقش ابن ثعلبة بن وقش ابن ثعلبة بن طريف بن الحزوج بن ساعدة . وشهد عبد ربّ بن حتى بدراً وأحداً وتُوفِي وليس له عقب .

### ومن حلفاء بني ساعدة بن كعب بن الحزرج زياد بن كعب

ابن عمرو بن عديّ بن عامر بن رفاعة بن كُليب بن مودّعة بن عديّ ابن غَسْم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة . شهد بدراً وأحُداً وتُوفّي وليس له عقب . وابن أخيه

### ضعرة بن عمرو

ابن عمرو بن كعب بن عمرو بن عديّ بن عامر بن رفاعة بن كليب ابن مودّعة . شهد بدراً وأحدًا وقتُل يومئذ شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة . وذكروا أنَّ له عقباً انتسب بعضهم إلى بَسْبَس بن عمرو بن ثعلبة الحُهـــيني .

# بَسْبُسُ بن عمرو

ابن ثعلبة بن حَرَشَة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذُبيان بن رَشَدان ابن قيس بن جُهينة . شهد بدراً وأُحُداً وليس له عقب .

### كعب بن جَمَّاز

ابن مالك بن ثعلبة حليف لهم من غسّان ، هكذا قال محمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن يسحاق وأبو معشر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ، وأمّا محمد بن إسحاق وأبو معشر فنسباه إلى جُهينة ، وأمّا موسى بن عقبة فلدكره باسمه واسم أبيه ولم ينسبه إلى أحد من العرب . وشهد كعب بن جَمّاز بدراً وأحدَّداً وليس له عقب . تسعة نفر .

# ومن بني جُشَم بن الخزرج ثم من بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تَزيد بن جُشَم ثم من بني حرام ابن كعب بن غَنَّم بن كعب بن سلمة عبد الله بن عمرو بن حرام

ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غشتُم بن كعب بن سلمة ، ويكنى أبا جابر وأمّه الرباب بنت قيس بن القريم بن أميّة بن سنان بن كعب بن غشّم بن كعب بن سلمة وأمّها هند بنت مالك بن عامر بن بياضة ، وكان لعبد الله بن عمرو من الولـد جابر شهد العقبّة وأمّه أنيسة بنت عشّمة بن عديّ بن سنان بن نابيء بن عمرو بن سواد ، وشهد عبد الله بن عمرو العقبّة مع السبعين من الأنصار وهو أحد القباء الاثني عشر ، وشهد بدراً وأحدًا وقمّل يومئذ شهيداً في شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة .

أخبرنا عبد الوهمّاب بن عطاء العبجاًي عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : لمّا قَتُل أبي يوم أُحدُد أثبتُهُ وهو مُسَجّى فجعلتُ أكشف عن وجهه وأقبله والذيّ يراني فلم ينهجَنّى .ً

أخيرنا عضان بن مسلم ووهب بن جرير وعبد الملك بن عمرو أبو عمر وأبو عمان بن مسلم ووهب بن جرير وعبد الملك بن عمرو المنكدر عامر الممتكدي وسلمان بن عبد الله قال : أما قُتل أبي يوم أحد جعلتُ أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعل أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ينهوني والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا ينهاني . قال وجعلتُ عمتي فاطمة بنت عمر تبكي عليه ققال النبي ، صلى الله عليه وسلم : بتكيه أو لا تُبتكيه ، ما زالت الملائكة تظلم بأجنحتها حتى رفعتموه .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا شريك عن الأسود بن قيس عن نُسِيح المَسَزَي عن جابر بن عبد الله قال : أصيب أبي وخالي يوم أُحلًا فجاءت بهما أمّي قد عَرَصَتْهما على ناقة ، أو قال على جمل ، فأقبلت بهما إلى المدينة فنادى منادى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ادفنوا القتل في مصارعهم ، قال فردًا حتى دُفنا في مصارعهما .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : أخبرنا مالك بن أنس أن عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح كفّنا في كفن واحد وقبر واحد.

أخبرنا الوليد بن مسلم قال : حدثني الأوزاعي عن الزهري عن جابر ابن عبد الله أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما خرج لدفن شهداء أُحَدُد قال : زَمَّلُوهُم بجراحهم فإنَّي أَنَا الشهيد عليهم ، ما من مسلم يُكُلِّم في سبيل الله إلاّ جاء يوم القيامة يسيل دماً اللون لون الزعفران والريح ريح المسك . قال جابر : وكُنْفَن أبي في نَسَمِرة واحدة ٍ وكان يقول ، صلى الله عليه وسلم : أيّ هؤلاء كان أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشيرَ له إلى الرجل قال : قَلَدُّمُوه في اللحد قبل صاحبه . قالوا وكان عبد الله بن عمرو بن حرام أوَّل قتيل قُتيل من المسلمين يوم أحدُد ، قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبي الأعور السُّلَمَى ، فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل الهزيمة وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمرو ابن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء ، وقال : ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبر واحد . قال وكان عبد الله بن عمرو رجلاً أحمر أصلع ليس بالطويل ، وكـــان عمرو بن الجموح رجلاً طويلاً فعُرفــا فدُفنا في قبر واحد ، وكان قبرهما ممّا يلي المسيل فدخله السيل فحفر عنهما وعليهما نَسَمرتان وعبد الله قد أصابه جُرْح في وجهه فيدُه على جرحه فأميطَتُ يدُه عن جُرحه فانبعث الدم فرُدّت يده إلى مكامها فسكن الدم . قال جسابر : فرأيت أبي في حفرته كأنَّه نائم وما تغيَّر من حاله قليل ولا كثير ، فقيل له : فرأيت أكفانه ؟ قال : إنسا كفّن في تنسرة خُمير با وجهه وجُعل على رحليه الحرّمل على رجليه الحرّمل على رجليه على هبته وبين ذلك ستّ وأربعون سنة . فشاورهم جابر في أن يُطيّب بمسك فأبنى ذلك أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : لا تُحدثوا فيهم شيئاً . وحُولا من ذلك المكان إلى مكان آخر وذلك أنّ القناة كانت تمرّ عليهما ، وأخرجوا رطاباً يَشَفَنُون .

أخبرنا عمرو بن الهيم أبو قطَلَن قال : أخبرنا هشام الدُّسَنُوائي عن أبي الزبير عن جابر قال : صُرِحَ بنا إلى فتلانا يوم أُحُدُ حين أجرى معاوية العين فأخرجناهم بعد أربعين سنة ليَّسَةُ أُجِـادُهم تشي أطرافهم .

أخبرنا سعيد بن عامر قال : أخبرنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : دُفن مسع أبي رجل في التبر فلم تَطبِ نفسي حيى أخرجته فدفنته وحدة .

أخبرنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا أبو هلال قال : أخبرنا سعيد أبو مسلمة عن أبي نصّرة عن جابر بن عبد الله أن أباه قال له : إني أرجو أن كون في أول من يصاب غداً فأوصيك ببنات عبد الله خبراً ، فأصيب فبعلنا الاثنين في قبر واحد فدفنته مع آخر في قبر فلبننا ستة أشهر ، ثم إن نفسي لم تدعني حيى أدفنه وحده فاستخرجته من القبر فإذا الأرض لم تأكل شيئاً من شبّحمة أذنه .

أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نتضرة عن جابر بن عبد الله قال : دُفن مع أبي في قبره رجل أو رجلان فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فحواته فما أنكرت منه شيئاً إلا شعرات كنّ أبي لحيته مما يلي الأرض . أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زكرياء بن أبي زائلة قال : حد ثني عامر الشعبي قال : حد ثني جابر بن عبد الله أن أباه تُوفي وعليه

دَيْش ، قال فأتيْتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فقلت : إنَّ أَبِي تَرَكَ عليه دَيْنًا وليس عندنا إلا ما يُخْرِجُ نَخْلُهُ فلا يبلغ ما يُخرج نخله سَنَتَيَن ما عليه فانطلقُ معي لكيلا يفحش علي النُرماء . قال فمشى حول بَيْدَرَ من بيادر التمر ودعا ثمّ جلس عليه وقال : أين غرماؤه ؟ فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاهم .

### خِراش بن الصمة

ابن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غشم بن كعب ابن عشم بن كعب ابن مششم بن كعب ابن سلمة وأمّه أمّ حبيب بنت عبد الرحمن بن هلال بن عمير بن الأخطم من أهل الطائف ، ويقال لحراش قائد الفرسين . وكان لحراش من الولد سلمة وأمّه فكيهة بنت يزيد بن قبيطلي بن صخر بن خساء بن سنسان بن عبيد من بني سلمة ، وعبد الرحمن وعائشة وأمّهما أمّ ولد ، وكان لحراش عقب فانقرضوا فلم يبق منهم أحد .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الغزيز بن محمد عن يحينى ابن أسامة عن أبي عمد عن الجموح ابن أسامة عن أبي عمر بن عمر بن الجموع أخا خراش شهيد بدراً ، قال محمد بن عمر : وليس بثبت ولا سُجْمَعَم طلبه . قال محمد بن عمر : وكان خراش بن الصّسة من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، على الله عليه وسلم ، وشهد بدراً وأحداً وجُرح يوم أحدًا عشر جراحات .

### عُمير بن حَرام

ابن عموو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب . شهــد بدراً في رواية محمــد بن عمر وعبد الله بن محمــد بن عمارة الأنصاريّ ولم يذكره موسى ابن عقبة ومحمــد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد عندهم بدراً ، وتُوفّي وليس له عقب .

# عُمير بن الحُمام

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب وأمّه النّوار بنت عامر بن نابیء بن زید بن حرام بن کعب . وآخی رسول الله ، صلی الله علیه وسلم ، بین عُمیر بن الحُمام وعُبیدة بن الحارث وقُتُلا یوم بدر جمیعاً .

أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن عكرمة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان في قبّة يوم بدر فقال : قوموا إلى جنة عرّضُها السماوات والأرض أعدات للمُشتقين ، فقال عُمير ابن الحُمُام : بغ يغ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لم تبخيخ ؟ قال : أرجو أن أكون من أهلها ، قال : فإنتك من أهلها . قال فائتل تمرات من قرّته فجعل يلوكهن م قال : والله لئن بقيت حى ألوكهن إنها . لجاء طياة طويلة " . فيليدن وقاتل حى قُتل .

أخبرنا عمل بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال : أوّل قتيل قتل من الأتصار في الإسلام عُمير بن الحُمام ، قتله خالد بن الأعلم . قال محمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري : وليس لعُمير بن الحُمام عقب .

#### مُعاذ بن عمرو

ابن الجموح بن زيـد بن حرام بن كعب وأمّه هند بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب . وكان لماذ من الولد عبد الله وأمامة وأمّهما تُشيتة بنت عمرو بن سعـد بن مالك بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج من بني ساعدة . شهد معـاذ العَقَبة في روايتهم جميعــاً وشهد بدراً وأحدًا وتُوفّي وليس له عقب .

# مُعَوَّدُ بن عمرو

ابن الجموح بن زيد بن حرام وأمّه هند بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة ابن حرام . شهد بدراً في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمد بن عمر ولم يذكره محمّد بن إسحاق فيمن شهد عنده بدراً . وشهد أُحمُداً وليس له عقب . وأخوهما

### خلاًد بن عمرو

ابن الحموح بن زيد بن حرام وأمّه هند بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة ابن حرام ، شهد بدراً في روايتهم جميعاً وشهد أُحُدًا وليس له عقب .

#### الحُبَاب بن المنذر

ابن الحموح بن زيد بن حرام بن كعب ويكنى أبا عمرو وأمه الشّعوس بنت حتى بن أمّة بن حرام . وكان لحبّاب من الولد خشرم وأمّ جميل وأمّهما زينب بنت صيفي بن صخر بن خساء من بي عبيل بن سلمة ، والحبّاب هو خال المنذر بن عمرو الساعدي أحد القباء وهو الذي قمّل بوم بئر معونة ، وقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أعشّق ليسوت . وشهد الحبّاب بدراً .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نزل مترلاً يوم بدر فقال الحباب بن المندر : ليس هذا بمترل ، انطاق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم ثم نبي عليه حوضاً ونقلف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ونمور ما سواها من القلب ، قال فترل جبريل ، عليه السلام ، على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : الرآي ما أشار به الحباب بن المنذر ، فقل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا حباب أشرت بالرأي ، فنهض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا حباب أشرت بالرأي ، فنهض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا حباب أشرت بالرأي ، فنهض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقعل ذلك .

أخبرنا سليمان بن حرب قال : أخبرنا حماد بن زيــد عن يحيى بن سعد أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استشار الناس يوم بدر فقام الحباب ابن المنذر فقال : نحن أهل الحرب أرى أن نعور المياه إلا ماء واحداً للقاهم عليه . قال واستشارهم يوم قريظة والنضير ، قال فقام الحباب بن المنذر فقال : أرى أن ننزل بين القصور فقطح خبر هوالاء عن هوالاء وخبر هوالاء عن هوالاء وخبر هوالاء عن هوالاه .

أخبرنا محمدٌ بن عمر قال : أخبرنا محمدٌ بن قدامة عن عمر بن الحسين قال : كان لواء الخزرج يوم بدر مع الحبّاب بن المندر ، قال محمدٌ بن عمر : شهد الحُباب بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، وأجمعوا جميعاً على شهوده بدراً ، وهذا عنداً منه بدراً ، وهذا عنداً منه وَهَلَ للهُ أَم يذكره محمد بن إسحاقً فيمن شهد عنده بدراً ، وهذا الحُباب أحُداً وقب لأن آمر الحُباب بن المنفر في بدر مشهور . وشهد الحُباب أحُداً الحُندة مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبابعه على الموت وشهد الحُندة والمشاهد كلها مع رسول الله ، على الله عليه وسلم ، وشهد سقيفة بي ساعدة حين اجتمعت الأنصار لتبايع سعداً بن عبادة ، وحضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من المهاجرين فتكلموا فقال الحُباب ابن المنذر : أنا جدُنيلها المُحكِل وعدُنيقُها المُرجَب ، منا أمير ومنكم أمير . ثم بُويع أبو بكر وتفرقوا ، وتُوفي الحُباب بن المنذر في خلافة عمر ابن الحطاب وليس له عقب .

### عُقْبة بن عامر

ابن نابىء بن زيد بن حرام بن كعب وأمّة فكيهة بنت سكّن بن زيد بن أميّة بن سنان بن كعب بن عليّ بن كعب بن سلمة وليس له عقب . وشهد عقبة العقيّة الأولى ويُجعل في الستّة النفر اللذين أسلموا بمكّة أوّل الأنصار الذين لم يكن قبلهم أحد . قال محمد بن عمر : وهو الثبت عندنا . وشهد عُقية بدراً وأحدًا وأعلم يومنذ بعصابة خَصَراه في مفقره وشهد الحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد يوم البمامة ، وقتل يومئذ شهيداً سنة اثني عشرة وذلك في خلافة أبي بكر الصدّين رحمة الله عليه .

### ثابت بن ثُعْلُبة

ابن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب ، وأمة أم أناس بنت سعد من بي عدّرة ثم من بي سعد هذيم ثم من بي سعد هذيم ثم من فضاعة وهو الذي يتقال لسه ثابت بن الجذع والجذع فعلية بن زيد وسمي بذلك لشيدة قلبه وصرامته . وكان لثابت من الولد عبد الله والحارث وأم أناس وأمهم أمامة بنت عمان ابن خلّلة بن مُخلّلة بن عامر بن زريق من الخزرج وكانت لهم بقيّة فانقرضوا . قال عمد بن سعد: وذكر لي أنّ قوماً انسبوا إليه حديثاً من الزمان ويقولون هو ثابت بن ثعلبة الجذع . وشهد ثابت العقبة مع السعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وشهد ثابت بلواً وأحداً والحديث والحديبية وخيير وفتح مكة وبوم الطائف ، وقتل يومئذ شهيداً .

### عمير بن الحارث

ابن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب وهو في رواية موسى بن عقبة عمير بن الحارث بن لبندة بن ثعلبة بن الحارث ، وأمّه كبَشْة بنت نابىء ابن زيد بن حرام من بني سلمة ، شهد العكّبة في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأحداً وتُوفّي وليس له عقب .

# ومن موالي بني حُرام بن كعب تميم مولى خراش

ابن الصّمة . آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين تميم مولى خراش بن الصّمة وبين خبّاب مولى عتبـة بن غزوان . وشهد تميم بدراً وأُجُداً وتُوفّي وليس له عقب .

#### حبيب بن الأسود

مولى لبيي حرام ، هكذا قال محمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمّد بن عمر : حبيب بن الأسود ، وقال موسى بن عقبة في روايته : حبيب بن سعد مولى لهم . شهد بدراً وأحُداً وتُوفّي وليس له عقب .

# ومن بني عُبيد بن عدي بن غَنْم بن كعب بن سلمة وهم دَعُوهُ على حِدَةٍ بِشر بن البَراء

ابن مَعْرُور بن صَخْر بن خنساء بن سنان بن عبيد، وأمَّه خُليدة بنت قيس بن ثابت بن خالد من أشجع ثمّ من بني دُهُمَّان . شهد العَقَبَة في روايتهم جميعاً وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين بشر بن البراء ابن معرور وبسين واقد بن عبد الله التميمي حليف بني عديّ . وشهد بشر بدراً وأُحَدًا والحندق والحُديبية وخيبر مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأكل مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم خيبر من الشاة التي أهدتها له اليهودية وكانت مسمومة ، فلمّا ازدرد بشر أُكلّتَهَ لم يَرمْ مكانه حتى عادٍ لونه كالطيّلسان وماطلّلة وجَعهُ سنة لا يتحوّل إلا ما حُول ثمّ مات . منه ، ويقال لم يَرمْ من مكانه حتى مات .

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا عمله بن عمرو عن أبي سلمة ال : أخبرنا حماد بن ابن عبد الرحمن قال : وأخبرنا عمان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عمد بن معبد بن أبي قسادة عن الزبير بن المنفر قال : وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب بن مالك أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : من سبدكم يا بني سلمة ؟ قالوا : الحدَّ بن قيس على أنه رجل فيه بُخل . قال : وأيّ داء أدواً من البخل ! بل سيدكم يا بشر بن البراء بن مَمرُور .

### عبد الله بن الجَدُّ

ابن قيس بن صخر بن خساء بن سنان بن عُبيد وأمّة هند بنت سهل من جُهينة ثم من بني الرّبعة ، وأخوه لأمّه معاذ بن جبل ، شهد عبد الله بلداً وأحدًا وكان أبوه الجدّ بن قيس يكنى أبا وهب ، وكان قد أظهر الإسلام وغزا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غزوات ، وكان منافقاً وفيه نزل حين غزا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تبوك : ومَسْهُمْ مَنْ يَعُولُ اللهُ الله عليه وسلم ، تبوك : ومَسْهُمْ مَنْ يَعُولُ اللهُ نَا للهُ عليه وسلم ، تبوك : وليس لعبد الله بن الجد عن قبل العقب الله بن قيس .

# سنان بن صيفي

ابن صَخْر بن خساء بن عبيد وأمّه نــاثلة بنت قيس بن النعبان بن سنان من بني سلمة . وكان لسنان بن صيغي من الولد مسعود وأمّه أمّ ولد . وشهد سنان العَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً . وشهد بدراً وأحُداً وتُوفِّي وليس له عقب .

#### عتبة بن عبد الله

ابن صَخْر بن خساء بن سنان بن عبيد وأنّه بُسْرة بنت زيد بن أُسِنّة بن سنان بن كعب بن عَسْم بن كعب بن سلمة . شهد بدرا وأحُداً وتُوفّئي وليس له عقب .

### الطُّفيل بن مالك

ابن خساء بن سنان بن عبيد وأمه أسماء بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة . وكان للطفيل بن مسالك من الولد عبد الله والربيح وأمقهما إدام بنت فرط بن خساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة . وشهد الطفيل ابن مالك المقتبة في روايتهم جميماً وشهد بدراً وأحسداً وكان له عقب فانقرضوا ودرجوا .

#### الطُّفيل بن النعمان

ابن خساء بن سنان بن عيد وأمة خساء بنت رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد وهي عمة جابر بن عبد الله بن رئاب . وشهد الطفيل العقبة في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأحداً وجرُح بأحد ثلاثة عشر جرحاً وشهد الحدق وقتل يومئذ شهيداً ، قتله وحريق فكان يقول : أكرم الله حمزة ابن عبد المطلب والطفيل بن النعمان بيديّ ولم ينهيني بالمديها ، يعني أقتل كافراً . وكان للطفيل بن النعمان من الولد بنت يقال لها الربيت ترجها أبو يجيى عبد الله بن عبد فولدت له، وأسها أسماء بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد ، وليس للطفيل بن النعمان عقب .

#### عبد الله بن عبد مناف

راين النعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غَشَم بن كعب بن سلمة ، ويكنى أبا بحيّى وأَسّه حُسيمة بنت عبيد بن أبي كعب بن القين بن كعب ابن سلمة . وكان لعبد الله بن عبد مناف بنت يقال لها أيضاً حُسيمة وأمّها الرُّبيع وهي الربيع بنت الطفيل بن النعمان بن خساء بن سنان بن عبيد . وشهد عبد الله بن عبد مناف بدراً وأُحُداً وتُوفّي وليس له عقب .

#### جابر بن عبد الله

ابن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد وأمّد أمّ جابر بنت زهير بن للملجوا من للملجوا من للملجوا من للملجوا من الملجوا من الله منهم يمكنة . وشهد جابر بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، كلها مع رسول الله ، وقد روى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحديث وتُوقى وليس له عقب .

أخبرنا عنّان بن مسلم قال : أخبرنا همّام بن يحيّى عن الكلّبيّ في قوله : يَمْحُو اللهُ ما يَشَاءُ ويُشْبِتُ ، قال : يمحو من الرزق وبزيد فيه ويحو من الأجل ويزيد فيه ، فقلتُ له : من حدّلك ؟ قال : حدّثني أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاريّ عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عارم بن الفضل قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن الكلبيّ عن ابن صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاريّ أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال في هذه الآية : لَهُمُ السُّشْرَى في الحَيّاةِ الدّنيا وَفي الآخرةِ ، قال هي الرّويا الصالحة براها العبدأو تُرى له .

### ُخلید بن قیس

ابن النعمان بن سنان بن عبيد وأمّ إدام بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة ، هكذا قال محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عمر : خُليد ، وقال موسى بن عقبة وأبو معشر : خُليدة بن قيس ، وقال غيرهما : هو خالدة بن قيس ، وقال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ : هو خالد بن قيس .

وقد شهد معه أيضاً بدراً أخ له من أبيه وأمّه يقال له خلاًد ولم يذكر موسى ابن عقبة ومحمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمّد بن عمر خلاداً فيمن شهسه بدراً ولا أظنّه بثبت . وشهد خليسد بن قيس بدراً وأحُداً وتُوفّي وليس له عقب .

#### يزيد بن المنذر

ابن سَرَّح بن خُناس بن سنان بن عبيد . شهد العَقبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين يزيد بن المنذر وعامر بن ربيعة حليف بي عديّ بن كعب . وشهد يزيد بن المنذر بدراً وأُحدًا وتُوفّي وليس له عقب . وذكر عبد الله بن محمد بن عمادة الانصاريّ أن قوماً انسبوا إلى يزيد بن المنذر حديثاً من الزمان وذلك باطل .

### مُعَقِّلُ بن المنذر

ابن مُرْح بن خُنَاس بن سنان بن عبيد . شهد العَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأُحُداً وتُوفّي وليس لِه عقب .

#### عبد الله بن النعمان

ابن بَكَلْدَمَة بن خُناس بن سنان بن عبيد ، هكذا قال محمَّد بن عمر : بلذمة . وقال موسى بن عقبة ومحمَّد بن إسحاق وأبو معشر : بلدمة . وقــال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأتصاريّ : بلدمة هو ابن عمّ أبي قتادة بن ربِّميّ بن بلدمة . وشهد عبد الله بن النعمان بنزاً وأُحُدُاً وتُوفّي وليس له عقب .

## جبّارِ بن صَخْر

ابن أمية بن خساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن عتم بن كعب ابن سلمة وأمة عتيكة بنت خرشة بن عمرو بن عبيد بن عامر بن بياضسة ويكنى جبار أبا عبد الله . وشهد العكمية في روايتهم جميعاً مع السبعين من الاقصار . وآخى رسول الله ، بين جبار بن صخر والمقداد بن عمرو . وشهد جبار بسدراً وأحكما والحديق والمشاهد كالمها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله ، صلى الله عديه وسلم ، يبعثه خارصاً إلى خبير وغيرها ، وشهد جبار بدراً وهو ابن البتين وثلاثين سنة وتوفي في خلافة عثمان بن عقان ، رضي الله عنه ، بالمدينة سنة ثلائين

### الضحَّاك بن حارثة

ابن زيد بن ثعلة بن عبيد بن عديّ بن غشّم بن كعب بن سلمة ، وأمّه هند بنت مالك بن عامر بن بياضة ، وكان للضحّاك من الولد يزيد وأمّه أمامة بنت محرّث بن زيد بن ثعلة بن عبيد من بني سلمة . وقد انقرض عقب الضّحّاك منذ زمان ، وشهد الضّحّاك المقّبّة مع السبعين من الأنصسار في روايتهم جميعاً . وشهد يدراً .

### سواد بن رُزْن

ابن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن علي بن عَنْم بن كعب بن سلمة وأمّه أمّ قيس بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة ، هكذا سمّاه ونسه عمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري ، وقال موسى بن عقبة : هو أسود بن رزن بن ثعلبة ، ولم يذكر زيداً ، وقال محمّد بن إسحاق وأبو معشر : سواد بن زرن بن ثعلبة ، وهذا عندنا تصحيف من رواتهم . وكان لسواد بن رزن من الولد أمّ عبد الله بنت سواد وكانت من المايعات وأمّ رزن بنت سواد وهي أيضاً من المايعات وأمّها خنساء بنت رئاب بن النعمان ابن سنان بن عبيد . وشههد سواد بن رزن بدراً وأحدًا وتُوتَى وليس له عقب .

# ومن حلفاء بني عبيد بن عدي ٌ ومواليهم حمزة بن الحُميَّر

حليف لهم من أشجع ثم من بني دُهُمان ، هكذا قال محمد بن عمر ، وقال محمد بن وقال محمد بن الحُمير ، وقال محمد بن إسحاق : هو خارجة بن الحُمير ، وقال موسى بن عقبة : هو حارثة بن الحُمير ، واختلف عن أبي معمر فقال بعض من روى عنه : هو حربة ابن الحُمير . واجمعوا جميعاً أنّه من أشجع ثم من بني دُهُمان حليف بني عبيد بن عدي . وشهد بندراً وأحدًا وتُوفي وليس له عقب . وأخوه

### عبد الله بن الحُميِّر

من أشجع ثمّ من بني دُهْمَان ، اجتمعوا جميعاً على اسمه ولم يختلفوا في أمره . شهد بدراً وأُحُداً وتُوفّي وليس له عقب .

#### النعمان بن سنان

مولى بني عُبُيد بن عديّ أجمعوا على ذلك جميعاً وأنّه قد شهد بدراً وأُحُداً وتُوفّي وليسُ له عقب .

## ومن بني سواد بن غَنْم بن كعب بن سلمة قُطْبة بن عامر

ابن حدیدة بن عمرو بن سواد ، ویکنی أبا زید وأمّ زینب بنت عمرو ابن عمرو بن مالك بن بُههِ بن قطبة بن عوف بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفسى بن عمرو بن أسلم . وكان لقطبة من الولد أمّ عمرو بن أسلم . وكان لقطبة من الولد أمّ عمرو بن صواد بن خلید بن عمرو بن سواد بن غسّم بن كعب بن سلمة . وشهد قطبة العقبَدَيْن جميعاً في روابتهم كلّهم ويُحمَّلُ في السنة النفر الذين يروى أنهم أول من أسلم من الأنصار بحكة ليس قبلهم أحد . قبال محمد بن عمر : وهو أثبت الأقاويل عندنا . وكان قطبة من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه عليه ، وضهد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى

الله عليه وسلم ، وكانت معه راية بني سلمة في غزوة الفتح وجُرح يوم أُحُدُر تسع جراحات .

أخيرنا محمد بن عمر قال : أخيرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن ابن كعب بن مالك أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بحث قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين وجيلاً إلى حي من خصص بناحية تبالة فأمره أن يتشن عليهم للغارة فانتهوا إلى الحاضر وقد ناموا وهدووا فكبروا وشنوا الغارة فوجه القوم فاقتعلوا قتالاً شديداً حيى كثر الجراح في الفريقين جميعاً ، وكثرهم أصحاب قطبة فقطوا من قتلوا وساقوا الناسم والشاء إلى المدينة فأخرج منهم الحيثس ، ثم كانت سيمهامهم بعد ذلك أربعة أبغيرة لكل رجل والبعر يمكنان بعشرة من الغم . وكانت هدا السرية في صفر سنة تسع ، وقال أبو معشر رمى قطبة بن عامر يوم بدر بحبر بين الصقين ثم قال : لا أفير حتى يفير هذا الحجر . وبقي قطبة حتى يفرته في خلافة عثمان بن عفان ، وضي الله عنه ، وأخوه

### يزيد بن عامر

ابن حديدة بن عمرو بن سواد ، ويكنى أبا المندر وأمّــه زبنب بنت عمرو بن سنان وهي أمّ قطبة بن عامر . وكان ليزيد بن عامر من الولد عبد الرحمن والمندر وأمّهما عائشة بنت جُرِّيّ بن عمرو بن عامر بن عبد رزاح ابن ظفر من الأوس . وشهد يزيد بن عامر المقبّمة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأحداً وله عقب بالمدينة وبغداد .

# سُليم بن عمرو

ابن حكىيدة بن عمرو بن سواد ، وأمّه أمّ سليم بنت عمرو بن عبّاد ابن عمرو بن سواد من بني سلمة . شهد العَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأحُداً ، وقُتُل يوم أُحدُ شهيداً في شوّال على رأس اثنِن وثلاثين شهراً من الهجرة ، وليس له عقب .

### ثعلبة بن عَنَّمة

ابن عدي بن سنسان بن نابيء بن عمرو بن سواد ، وأمّه جهيرة بنت القين بن كعب من بني سلمة . شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وكان لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة هو ومعاذ بن جبل وعبد الله ابن أنيس . وشهد بدراً وأحدًا والحندق وقتل يومنذ شهيداً ، قتله هبيرة ابن أنيس وهب المحزومي .

#### عبس بن عامر

ابن عديّ بن سنان بن نابيء بن عمرو بن سواد ، وأمّه أمّ البين بنت زهير بن ثعلبة بن عبيد من بي سلمة . شهد العَقَبَة مع السبعين من الأتصار في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأحدًا وتُوفّي وليس له عقب .

## أبو اليَسَر واسمه كعب بن عمرو

ابن عبّاد بن عمرو بن سواد وأمّة نُسية بنت قيس بن الأسود بن مركي من بني سلمة . وكان لأبي اليسر من الولد عُمير وأمّة أمّ عمرو بنت عمرو بن عمرو بن حمرو بن حمرو بن حمرا بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غَنّم بن كعب بن صلمة ، وهي عمّة جابر بن عبد الله ، ويزيد بن أبي اليسر وأمّة لبابة بنت الحارث ابن سعيد من مزينة ، وحبيب وأمّة أمّ ولد ، وعائمة وأمّها أمّ الرباع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل . وشهد أبو اليسر العَقبَة في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأحداً وهو ابن عشرين سنة وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكان رجلاً قصيراً دحداحاً في خلافة معاوية بن في المادية ، وله عقب بالمدينة .

#### سهل بن قيس

ابن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد ، وأمّ فائلة بنت سلامة ابن وَقَشْ بن زُعْبَة بن زعوراء بن عبد الأشهل من الأوس ، وهو ابن عمّ كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الشاعر . وشهد سهل بلداً وأُحُدُاً وقتُل يوم أُحدُ شهيداً في شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة ، وهو صاحب القبر المعروف بأُحدُ ، وبقي من عقيبِه رجل وامرأة .

# ومن موالي بني سواد بن غَنْم عنترة مولى سُليم

ابن عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد . شهد بدراً وأُحُداً وقُتُل يومنذ شهيداً ، قتله نوفل بن معاوية الدّيلي .

قال موسى بن عقبة : وهو عنترة بن عمرُو مولى سُليم بن عمرو .

### ومن سائر بني سلمة معبد بن قيس

ابن صيغي بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غشم بن كعب ابن سلمة وأمّه الزَّهْرَة بنت زهير بن حرام بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمة ، هكذا سمّاه ونسبه محمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري وكذلك هو في كتاب نسب الأنصار . وكان موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر يقولون : معبد بن قيس بن صخر ، ولا يذكرون صَيْفياً . وشهد معبد بدراً وأحدًا وتُوفي وليس له عقب . وأخوه

#### عبد الله بن قيس

ابن صَيْفيٌ بن صَخْر بن حرام بن ربيعة بن عليٌ بن غَنْم بن كعب ابن سلمة ، ذكره محمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمّد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ فيمن شهد عندهم بدراً ، ولم يذكره موسى بن عقبة في كتابه فيمن شهد بدراً . وشهــد أيضاً عبد الله أُحُداً وتوفّي وليس له عقب .

### عمرو بن طُلق

ابن زید بن أمیة بن سنان بن کعب بن عَسَمْ بن کعب بن سلمة ، ذکره محمله بن إسحاق وأبو معشر ومحمله بن عمر وعبد الله بن محمله بن عمارة الأنصاري فيمن شهد عندهم بدراً ، ولم يذکره موسى بن عقبة في کتابه فيمن شهد بدراً . وشهد أيضاً أحمداً وليس له عقب .

### معاذ بن جبل

ابن عمرو بن أوس بن عائد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أديّ ابن سعد أخي سلمة بن سعد ، وأُمّة هند بنت سهل من جُهينة ثم من بني الرّبعة ، وأخوه الأتّ عبد الله بن الجدّ بن قيس من أهل بدر . وكان لماذ من الولد أمّ عبد الله وهي من المايعات وأمّها أمّ عمرو بنت خالد بن عمرو أبن عديّ بن سنان بن نابيء بن عمرو بن سواد من بني سلمة .

وكان له ابنان أحدهما عبد الرحمن ولم يُسُمَّ لنا الآخر ، ولم تُسَمَّ لنا أسَهما ، ويكنى معــاذ أبا عبد الرحمن ، وشهد العَقَبَة في روايتهم جميعاً مع السبعين من الأنصار ، وكان معاذ بن جبل لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة هو وثعلبة بن عَنَـَمة وعبد الله بن أنْيس .

أخبرنا محمَّــد بن عمر قال : حدَّثني موسى بن محمَّـد بن إبراهيم عن أبيه قال : وأخبرنا عَبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم وابن أبي عون قالوا: آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معاذ بن جبل وعبد الله ابن مسعود لا اختلاف فيه عندنا . وأما في رواية محمد بن إسحاق خاصة ولم يذكره غيره ، قال : آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معاذ ابن جبل وجعفر بن أبي طالب . قال محمد بن عمر : وكيف يكون هذا ؟ ابن جبل وجعفر بن أبي طالب . قال محمد بن عمر : وكيف يكون هذا ؟ المدينة وقبل يوم بدر ، فلما كان بدرة بدر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة وقبل يوم بدر ، فلما كان يوم بدر وشول آنه المياث فهو حين آخى وجعفر بن أبي طالب قد هاجر قبل ذلك من مكة إلى الحيشة فهو حين آخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أصحابه بأرض الحيشة وقدم بعد ذلك بسبح سنين ، هذا وهم أمن محمد بن إسحاق . وشهد معاذ بدراً وهو ابن بسبح سنين ، هذا وهم بن شعمد بن إسحاق . وشهد معاذ بدراً وهو ابن المعمان عن أبيه عن قومه ، وشهد أيضاً معاذ أحداً والحندق والمشاهد كانها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني معمر عن الزهريّ عن ابن كعب ابن مالك أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خلع معاذ بن جبل من ماله لعُرُمائه حين اشتدّوا عليه وبعثه إلى اليمن ، وقال : لعلّ الله أن يَبَجبُرك . قال محمّد بن عمر : وذلك في شهر ربيع الآخر سنة تسم من الهجرة .

أخبرنا يزيد بن هارون وأبو الوليد الطيالسي قالا : أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عون محمد بن عبيد الله عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أشي المغيرة قال : أخبرنا أصحابنا عن معاذ بن جبل قال : لما يعني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن قال لي : يم تقضي إن عُرض لك الله ، قال قلت : أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قلت : أقضي بما قضى به الرسول ، قال : فإن لم يكن فيما قضى به الرسول ؟ قال فضرب صدري وقال : الرسول ؟ قال فضرب صدري وقال :

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا ابن عُبينة عن ابن أبي تَجيع قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن وبعث إليهم معاذاً : إني قد بعثُ عليكم من خير أهلي والي علمهم والي دينهم .

أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قصب الحارثي قال : أخبرنا مالك بن أنس عن يحبى بن سعيد أنّ معاذ بن جبل قال : كان آخر ما أوصاني به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين جعلتُ رِجلي في الغَرَّزُ أنْ أُحْسِينْ خُلْقَكُ مع النّاس .

أخبرنا وكيع بن الجرّاح أخبرنا الفضل بن دُكين قالا : أحبرنا سعيد الناقي عن بُشير بن يسار قال : لمّا بُعث مُعاذ بن جبل إلى اليمن مُعلّدًما قال وكان رجلاً أعرج فصلّى بالناس في اليمن فيسط رجله فيسط القوم أرجلهم ، فلمّا صلّى قال : قد أحسنم ولكن لا تعودوا فإني إنسا بسطتُ رجلي في الصلاة لأني اشتكيتُها .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا شبيان عن الأعمض عن شقيق قال : استعمل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، معاذاً على اليمن فتتوقي النبيّ ، على الله عليه وسلم ، معاذاً على اليمن فتتوقي النبيّ ، على الله عليه وسلم ، واستخطف أبو بكر وهو عليها ، وكان عمر عامثاء على الحجّ فجاء معاذ إلى مكنّة ومعه رفيت ووصفاء على حدّة فقال له عمر : يا أبا عبد الرحمن لمن هوالاء الرصفاء ؟ قال : هم لي ، قال : من أبن هم لك ؟ قال : من أبن هم طيبهم لك فهم لك ، قال : ما كنت لأطيعتي وأرسيل بهم إلى أبي بكر فإن طيبهم لك فهم لك ، قال ذا ما كنت لأطيعك في هذا ، شيء "أهليتي لي أرسل بهم إلى أبي بكر إلى الخطاب ما أرافي المنا وأنت آخذ بحد بحرين ، فانطلق بهم إلى أبي بكر ، فقال : أنت أحق أبي المله وضفرا خلفه يصلون ، ولما النسوف قال : لمن تصلون ؟ والوا : لقد تبارك وتعالى ، قال : فانطلقوا

فأنم له

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا محمد بن صالح عن موسى بن عمران ابن مَنَّاحِ قال : تُوفَّى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعامله على الحند معاذ بن جبل.

أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : أخبرنا شعبة عن حبيب قال : سمعتُ ذكوان يحدَّث أنَّ معاذاً كان يصلَّى مع النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ،

تم بجيء فيوم قومه .

أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأسديِّ قال : أخبرنا سفيان الثوريِّ قال : وأخبرنا عفَّان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب بن خالد جميعاً عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أعْلَمُ أُمِّتِي بالحلال والحرام معاذ بن جبل .

أخبرنا الفضل بن دُكين وقبيصة بن عقبة قبالا : أخبرنا سفيان عن خالد الحدّاء عن أبي نصر حميد بن هلال العدّوي عن عبد الله بن الصامت قال : قال معاذ : ما بزقتُ عن يميني منذ أسلمتُ .

أخبرنا عفيَّان بن مسلم قال : أخبرنا وُهيب عن أيَّوب عن حميــد بن هلال أنَّ معاذ بن جبل بزق عن يمينه وهو في غير صـــلاة فقال : ما فعلتُ هذا منذ صحبتُ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا موسى بن داود قال : أخبرنا محمَّد بن راشد عن الوَّضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذ بن جبل دخل قبته فرأى امرأته تنظر من خرق في القُبّة فضربها .

قال : وكان معاذ يأكل تفرَّاحاً ومعه امرأته فمرَّ غلامٌ له فناوكتُه امر أنه تُفاحة " قد عضَّتُها فضربها معاذ .

أخبرنا معن بن عيسي قال : أخبرنا مـــالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الحَوُّلانيِّ قال : دخلتُ مسجد دمشق فإذا فتَّى برَّاق الثنايا وإذا ناس معه إذا اختلفوا في شيء أسنتكوه إليه في صدروا عن رأيه ، فسألتُ عنه فقالوا : هذا معاذ بن جبل . فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير فوجدته يصلي ، قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم على جته من قبلً وجهه فسلمت عليه وقلت له : والله إني لأحيلك لله ، قال فقال : الله ، فقلت : الله . قال فأخذ بحبُرة ردائي فجيلني إليه وقال : أبشير فإني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : قال الله ، تبارك وتعالى: وجبّت رحمي للمتحابين في والمتجالسين في والمتجالسين

أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال : أخسيرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزير عن شَهَرْ بن حَوْشب قال : حسد في رجمل أنّه دخل مسجد حمص فإذا بحلقة فيهم رجل آدم جميل وضاح الثنايا وفي القوم من هو أسنّ منه وهم مُقبِّلون عليه يستمعون حديثه ، قال فسألته : من أنت ؟ فقال : أنا معاذ بن جَبل .

أخيرنا محملة بن عمر قال : حد في عيسى بن النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال : كان معاذ بن جبل ، رحمه الله ، من أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلفاً وأسميتحه كفاً فادان ديناً كثيراً فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أياماً في بيته حتى استأدى غرماؤه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأرسل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى معاذ يدعوه فجاءه ومعه غرماؤه فقالوا : يا رسول الله ، حكم لا نا فتصد ق عليه ناس وأبتى آخرون ، عليه وسلم : رحم الله من تصدق عليه ناس وأبتى آخرون ، فقالوا يا رسول الله : على التحقيق عليه ، قال وتصدق عليه ناس وأبتى آخرون ، قال فقله رسول الله : اصبر لهم يا معاذ ، قال فخله رسول الله : اصبر لهم يا معاذ ، بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم ، قالوا : يا رسول الله بعمه لنا ، قال لهم رسول الله يعمه لنا ، قال هم رسول الله يعمه لنا ، قال هم رسول الله يعمه لنا ، قال هم رسول الله يعمه لنا ، قالوم ض

معاذ إلى بني سلمة فقال له قائل : يا أبا عبد الرحمن لو سألتَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقد أصبحتَ اليوم مُعُدِّدمًا ، قال : ما كنتُ لأسألُه . قال فمكث يوماً ثمَّ دعاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فبعثه إلى اليمن وقال : لعلَّ الله يجبرك ويُوْدِّي عنك دَيْسَك . قال فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى تُوفّي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ووافَى السنةَ التي حجَّ فيها عمر بن الحطَّاب ، استعمله أبو بكر على الحجَّ ، فالثقيا يومُ التروية بمنتى فاعتنقا وعزى كلّ واحد منهما صاحبَه برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثمَّ أخلدا إلى الأرض يتحدُّثان ، فرأى عمر عند معاذ غلماناً فقال : ما هؤلاء يابا عبد الرحمن ؟ قال : أصبتهم في وجهي هذا ، قال عمر : من أيّ وجه ؟ قال : أهدوا إليّ وأكرمتُ بهم ، فقال عمر : اذكرُهم لأبي بكر ، فقال مُعاذ : ما ذكري هذا لأبي بكر . ونام معاذ فرأى في النوم كأنَّه على شفير النَّار وعمر آخذ بحُجْزَته من وراثه يمنعه أن يقع في النار ، ففزع معاذ فقال : هذا ما أمرني به عمر . فقدم معاذ فذكرهم لأبي بكر فسوَّغه أبو بكر ذلك وقضى بقيَّة غرمائه وقال : إني سمعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : لعلَّ الله يجبرك .

أخيرنا عبيد الله بن موسى قال : أخيرنا موسى بن عبيدة عن أيوب ابن خالد عن عبد الله بن رافع قال : لما أصبت أبو عبيدة بن الجرّاح في طاعون عمواً سنخلف معاذ بن جبل واشتد الوَجع فقال النّاس لمعاذ : ادعُ الله برخ عنّا هذا الرّجز ، قال : إنّه ليس برجز واكنه دعوة نبيكم ، صلى الله عليه عليه منهن أله الله من استطاع أن لا يُدرِكه شيء يشاء منكم . أينها النّاس ، أربع خلال من استطاع أن لا يُدرِكه شيء منهن فلا يدركه . قالوا : وما هي ؟ قال : بأتي زمان يظهر فيه الباطل ويتصبح الرجل على دين ويتُمسي على آخر ، ويقول الرجل والله ما أدري على ما أن لا يعيش على يقييرة ولا يحرت على بصيرة ، ويتُعلى الرجل المال الم

من مال الله على أن يتكلم بكلام الزّور الذي يُسخط الله ، اللهمُم آت آل معاذ نصيبهم الأوقى من هذه الرحمة . فطعن ابناه فقال : كيف تنجدانكما ؟ قالا : يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممرين . قال : وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين . ثم طعنت امرأناه فهلكنا وطعين هو في إيامه فجعل يمسها بفيه يقول : اللهم آينها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الهمنير ، حتى هلك .

حدثنا عُبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن شهَرْ بن حَوْشَب عن الحارث بن عميرة الزبيديّ قال : إني لجالس عنمد معاذ بن جبل وهو يموت فهو يُغْمَى عليه مَرّةً ويثميّق مَرّةً . فسمعته يقول عند إفاقته : اختُن خَنقَك . فَوَعَرْتُك إِنْ لأحبّك .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كُهيل قال : أخذ معاذاً الطاعونُ في حَلَقَه فقال : يا ربّ إنكُ لتَخْنَفُني وإنّك لتعلم أني أُحبّك .

أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن إبراهيم بن أبي حبية عن داود بن الحنصين أنه بلغه أنه لما وقع الوَجَعُ عام عَسَرَاس قال حبية عن داود بن الحنصين أنه بلغه أنه لما وقع الوَجَعُ عام عَسَرَاس قال ماد : همذا رِجز قد وقع ، فقال معاذ : أنم هي رحمة خصكم بها عباده كمادة خصكم الله بها ، اللهم أدخل على معاذ وأهل بيته سن هذه الرحمة ، من استطاع منكم أن يموت فليسَسُتُ من قبل فيمن ستكون من قبل فيمن ستكون من قبل فيمن ستكون من قبل أن يكفر المرء بعد إسلامه أو يقشل فيساً بغير حلها أو يظاهر أهل البغي أو يقول الرجل ما أدري على ما أنا إن مِتَ أو عَشْتُ أعلى حَنَّ أو عَلْ

أخبرنا كثير بن هشام قال : أخبرنا جعثُور بن بُرُقان قال : أخبرنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الحولاني قال : دخلتُ مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلاً من أصحاب النبي ، عليه السلام ، وإذا فيهم شاب أكحل العينن برآق الثنايا ، ساكت لا يتكلّم ، فإذا امرى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه . فقلتُ لجليس لي : من هذا ؟ قال : معذ بن جبل .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أيّوب بن النعمان عن أبيه عن قومه قال : وحد ثنا إسحاق بن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قالوا : كان معاذ بن جل رجلاً طُوالاً أييض ، حَسَنَ النّغر ، عظيم العين ، مجموع الحاجين ، جعلماً ، قطلطاً ، شهد بدراً وهو ابن عشرين سنة أو إحدى وعشرين سنة ، وخرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تبوكاً وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، وتُوفي في طاعون عسواس بالشام بناحية الأردن سنة مماني عشرة في خلافة عمر ابن أططاب ، رضي الله عنه ، وهو ابن ثمان وشلائين سنة ، وليس له عقب .

أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا : حدّثنا حماد بن سلمة عن علي " بن زيد عن سعيد بن المسيّب قال : رُفع عسى ، عليه السلام ، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ومات معاذ ، رحمه الله ، وهو ابن شـلاث وثلاثين سنة . "

أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال : سمعتُ شهر بن حوّش يقول : قال عمر بن الحطاب : لو أدركتُ معاذ بن جبل فاستخلّفتُه فسألني ربّي عنه لقلّتُ يا ربي سمعتُ نبيك يقول : إنّ العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم قَدَّفَةً حَجَر .

قال : وكان يقال سَلَمَةُ بَلَدُرٍ لَكُثْرَةَ مَن شَهْدَهَا مَنْهِمَ . وأرفعون إنساناً .

ثلاثة

# ومن بني ذُريق بن عامو بن زُريق بن عبد بن حارثة ابن مالك بن عَصْب بن جُشّم بن الحزرج قيس بن مِحْصَن

ابن خالد بن محلَّد بن عامر بن زريق ، وأمّه أنسة بنت قيس بن زيد بن خلَّدة بن عامر بن زريق ، هكذا قال عمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر : قيس بن محصن ، وقال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري : هو قيس بن حصّر.

وكان لقيس من الولد أمّ سعد بنت قيس وأسّها خولة بنت الفاكه ابن قيس بن مُخلّد بن عامر بن زريق. وشهد قيس بدراً وأُحدُا وتُوفي وله عقب بالمدينة.

#### الحارث بن قيس

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زُرِيق ، ويُكنى أبا خالد وأمة كيشة بنت الفاكه بن زيد بن خلَدة بن عامر بن زُريق ، وكان للحارث بن قيس بن الفاكه بن زيد بن من الولد علله وخالد وخلّدة وأمهم أنية بنت نسر بن الفاكه بن زيد بن خلّدة بن عامر بن زُرَيق . وقال الواقدي : نسر وَحَدَد ، وشهد الحارث ابن قيس العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً، وشهد بلراً وأخدا والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد السامة مع خالد بن الوليد فأصابه يومئذ جرّح فاندمل الجرح ثم انتقض به في خلافة عمر بن الحطاب فمات ، فهو يُعدَد ممن شهد السامة ، وليس له عقب .

### جُبير بن إياس

ابن خالد بن محكّل بن عـامر بن زُربِق ، هكذا قال موسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمّل بن عمر : جُنير بن إياس . وقال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ : هو جُنير بن إليـاس . شهد بدراً وأحُداً وتُوفّى وليس له عقب .

### أبو عُبادة

واسمه سعد بن عثمان بن خالدة بن مُخلد بن عـامر بن زُريق ، وأمّه هند بنت السَجْلان بن عَنّا م بن عـامر بن بياضة بن عامر بن الحورج . وكان لأبي عبادة من الولد عبادة وأمّه سُنبلة بنت ماعص بن قيس بن خللدة ابن عامر بن زُريق ، وفروة وأمّه أمّ خالد بن عمرو بن ودّوَقة بن عيسد ابن عامر بن زُريق ، وعبد الله وأمّه أيسة بنت بشر بن يزيد بن زيد بن النعمان بن خللدة بن عامر بن زُريق ، وعبد الله الأصغر وأمّه أمّ ولد ، وعيمونة وأمّه الجنّد أبة بنت مُريّ ابن سماك بن عبيك بن امرىء التيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم . ابن سماك بن عبيك بن امرىء التيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم . شهد بدراً وأحداً وتُوفّي وله عقب بالمدينة .

### عقبة بن عثمان

ابن خلَدُة بن مُخلَدٌ بن عامر بن زُرِيق، وأمّه أمّ جميل بنت فُطُيّة بن عامر بن حدّيدة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سلمة . شهد بدراً وأُحِدًا وليس له عقب .

## ذَكُوان بن عبد قيس

ابن خكانة بن مُخكَد بن عامر بن زُريق ، ويكنى أبا سبّعُ وأمه من أشجع . يقال إنه أول الأنصار ، أسلم هو وأسعد بن زُرارة أبو أمامة وكانا خرجا إلى مكة يتنافران فسمعا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنساه فأسلما ورجعا إلى المدينة . وشهد ذكوان العَمَيْتِين جميعاً في روايتهم جميعاً ، وكان قد لحق برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمكة فأقام معه حتى هاجر معه إلى المدينة فكان مهاجرياً أنصارياً . وشهد بدراً وأحداً وقتل يوم أحد شهيداً ، قتله أبو الحكم بن الاختس بن شريق بن علاج بن عمرو ابن وهم النقتي فشدًا على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، على أبي الحكم بن الاختس وهو فارس فضرب رجله بالسيف حتى قطعها من نصف الحكم بن الأختس وهو فارس فضرب رجله بالسيف حتى قطعها من نصف الفتخذ ثم طرحه عن فرسه فذفف عليه ، وذلك في شوّال على رأس النين وثلابن شهراً من الهجرة ، وليس لذكوان عقب .

## مسعود بن خَلْدُة

ابن عامر بن مُخلّد بن عامر بن زُريق ، وأمّه أنسة بنت قيس بن ثملة بن عامر بن فُهيرة بن ياضة بن الحزرج . وكان لمسعود من الولد يزيد وحبية وأمّهما الفارعة بنت الحبّاب بن الربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد ابن الأبْحَر ، وهو خُدُرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، وعامر وأمّه قسية بنت عبيد بن المعلّى بن لوّذان بن جارثة بن عديّ بن زيد من ولد عَشَّب بن جُشَمَ بن الحزرج . شهد مسعود بدراً وكمان له ولد فانقرضوا فلم يق منهم أحد .

### عُباد بن قيس

ابن عامر بن خالد بن عــامر بن زُريق ، وأمّـة خولُـة بنت بشر بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن زُريق . وكان لعباد من الولد عبد الرحمن وأمّـة أمّ ثابت بنت عبيد بن وَهَبُ من أشجّع . شهد العقَّبة مع السبعين من الأنصاد في روايتهم جميعاً وشهد بدراً وأُحدُلاً ، وتُوقّعي وله عقب .

#### أسعد بن يزيد

ابن الفساكه بن زيد بن خلّدة بن عامر بن زُرِيق ، هكذا قال موسى ابن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ . وقال محمّد بن إسحاق وحده : هو سعد بن يزيد بن الفاكه . وشهسد بدراً وأحدًا وتُرفَّي وليس له عقب .

### الفاكه بن نَسر

ابن الفاكه بن زيسد بن خلّدة بن عامر بن زُريق ، وأمّه أمامة بنت خالد بن مُخلّد بن عامر بن زُريق ، هكذا قال محمّد بن عمر وحده : الفاكه بن نَسْر ، وقال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر وعبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ : هو الفاكه بن بشر ، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة : ليس في الأنصار نسر إلا سفيان بن نسر في بني الحارث ابن الحزرج . وكان الفاكه من الولد ابتان : أمّ عبد الله ورملة وأمهما أمّ النعمان بنت النعمان بن خلَّدة بن عمرو بن أميَّة بن عامر بن بياضة . وشهد الفاكه بدراً . وتُوفِّي وليس له عقب .

#### معاذ بن ماعص

ابن قيس بن خكَنْدة بن عامر بن زُريق وأمَّه من أشجع . وآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين معاذ بن ماعص وسالم مولى أبي حُنْديفة .

أخبرنا محمَّد بن عمر قال : حدَّثنا يونس بن محمَّد الظفريّ عن معاذ ابن رفاعة أنّ معاذ بن ماعص جُرِحَ ببدرِ فمات من جرحه بالمدينة .

قال محمَّد بن عمر : وليس ذلك عندنا بثبت ، والثبت أنسَّه شهد بدراً وأحُداً ويوم بثر معونة وقُتُل يومنذ شهيداً في صفر على رأس ستَّه ٍ وثلاثين شهراً من الهجرة ، وليس له عقب . \_\_\_\_\_ وأخوه

#### عائذ بن ماعص

ابن قيس بن خلّدة بن عامر بن زُريق ، وأمّه من أشجع ، وآنى روسو الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين عائل بن ماعص وسُويبط بن عموو العبّدريّ . وشهد عائل بدراً وأحدًا ويوم بئر معونة وقتّل يومئل شهيداً . قال ابن سعد : قال محمد بن عمر وسمعتُ من يذكر أنّه لم يكتل يوم بئر معونة وإنّما الذي قتّل يومئل أخوه معاذ بن ماعص ، وأمّا عائل بن ماعص فشهد يوم بئر معونة والحندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وشهد يوم اليمامة مع خالد بن الوليد ، وقتّل يومئل شهيداً سنة الثي عشرة في خلافة أبي بكر الصّديق ، وضي الله عنه ، وليس له عقب .

#### مسعود بن سعد

ابن قيس بن خلَدة بن عامر بن زُريق . وكان له من الولد عامر وأمّ ثابت وأمّ سعد وأمّ سهل وأمّ كبشة بنت الفاكه بن قيس بن مخلد بن عامر ابن زُريق . وشهد مسعود بدراً وأحدًا ويوم بثر معونة ، وقتل يومئذ شهيداً في رواية عمد بن عمر ، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري : قتُل مسعود يوم خيبر شهيداً ، وليس له عقب . وقد انقرض أيضاً ولد قيس ابن خلَدة بن عامر بن زُريق فلم يبق منهم أحد .

#### رفاعة بن رافع

ابن مالك بن العتجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق ، وأمّه أمّ مالك بن أبيّ بن مالك بن الحارث بن عُبيد بن مالك بن سلم الحبّل . وكان لرفاعة من الولد عبد الرحمن وأمّه أمّ عبد الرحمن بنت انعمان بن عمرو بن مالك ابن عامر بن العتجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق ، وعُبيد وأمّه أمّ ولد ، ومعاذ وأمّة أمّ عبد الله ، وهي سلمى بنت معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عنتم بن مالك بن النجار ، وعبيد الله والنعمان ورملة وبنُدية وأمّ سعد وأمّهم أمّ عبد الله بنت الفاكه بن نسر بن الفاكه ابن زيد بن حلك كم ين عامر بن زُريق ، وأمّ سعد الصّغرى وأمّها أمّ ولد ، وكان أبوه رافع بن مالك أحد الشباء الاثني عشر . شهد المتعبّة مع السبعين من الأنصار ولم يشهد بدراً ، وشهدها ابناه رفاعة وخلاً د ابنا رافع . وشهد رفاعة أيضاً أحدًا والخذق والمشاهد كلها مع

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتُوفّي في أوّل خلافة معاوية بن أبي سفيان ، وله عقب كثير بالمدينة وبغداد .

### خلاًد بن رافع

ابن مالك بن العنجلان بن عمرو بن عامر بن زُرِيق ، وأمّه أمّ مالك بن مالك بن الحارث بن عُمرو بن عامر بن زُريق ، وأمّه أمّ مالك بن مالك بن الحارث بن عُميد بن مالك بن سلم الحُميْل . وكان لحلاً د ابن رافع من الولد يحيى وأمّه أمّ رافع بنت عثمان بن خلّدة بن مُخلّد ابن عامر بن زُريق . وشهد خلاّ د بدراً وأحُداً ، وكان له عقب كثير فانقرضوا فلم يبق منهم أحد .

#### عبيد بن زيد

ابن عامر بن العَمَّلان بن عمرو بن عامر بن زُريق شهد بدراً وأحدُّداً وتُوفَّي وليس له عقب . وقد انقرض أيضاً ولــد عمرو بن عامر بن زُريق إلا ولد رافع بن مالك فقد بقي منهم قوم كثير . وبقي من ولد النعمان بن عامر واحدٌ أو اثنان . مشة عشر رجلاً .

# ومن بني بياضة بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك ابن غضب بن جُسُم بن الحزرج زياد بن لييد

ابن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أُمية بن بياضة ، ويكني أبا عبد الله وأمة عمرة بنت عبيد بن مطروف بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأوس . وكان لزياد بن لبيد من الولد عبد الله وله عقب بالمدينة وبغداد . وشهد زياد العَقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً . وكان زياد لما أسلم يكسر أصنام بني بياضة هو وفروة ابن عمرو . وخرج زياد إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يمكة فأقام معه حتى هاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة فهاجر معه ، كله منا زياد مهاجري أنصاري . وشهد زياد بدراً وأحداً والخندق والمشاهل كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني محملة بن صالح بن دينار عن موسى ابن عمران بن مناح قال : توفتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعامله على حضرموت زياد بن ليبد ، وولي قتال أهل الردة باليمن حين ارتئة أهل الشجير مع الأشعث بن قيس حتى ظفر بهم ، فقتل منهم من قتل وأسر من أسر وبعث بالأشعث بن قيس إلى أبي بكر في وثاق .

## خُليفة بن عدي

ابن عمرو بن مالك بن عامر بن فُهيرة بن بياضة ، هكذا نسبه أبو معشر ومحمّد بن عمر وأمّا موسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق فقالا : خليفة ابن عديّ ولم يرفعا في نسبه ، فكان لحليفة من الولد بنت يقال لها آمنة تروّجها فروة بن عمرو بن وذَنَة بن عبيد بن عامر بن بياضة . وشهد خليفة بلراً وأُحمُداً وتُرفيّ وليس له عقب .

#### فروة بن عمرو

ابن وَذَقة بن عبيد بن عامر بن بياضة ، وأمّة رحيمة بنت نابيء بن عبد الرحمن وأمّة حبيبة بنت مكيل بن وبَرة بن خالد بن الصّجالان بن زيد عبد الرحمن وأمّة حبيبة بنت مكيل بن وبَرة بن خالد بن الصّجالان بن زيد ابن غَسَّم بن سالم بن عوف ، وعبيد وكبشة وأمّ شرحيل وأسّهم أمّ ولد ، وأمّ سعد وأمّها آمنة بنت خليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة . وخالدة وأميها أمّ ولد ، وآمنة وأمنها أمّ ولد ، وشهد فروة بن عمرو المعتبّة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً . وآخيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بينه وبين عبد الله بن مَحْرَمة بن عبد المرتى بن أبي قيس من بني عامر بن لؤي . وشهد فروة بدراً وأحداً والحنادة والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . واستعمله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المغانم يوم خبير ، وكان يعنه خارصاً بالمدينة . وكان لفروة عقب وأولاد وانقرضوا ظم يبق منهم أحد .

#### خالد بن قيس

ابن مالك بن العَجْلان بن عامر بن بياضة، وأمَّه سَلَمَى بنت حارثة ابن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عَضَب بن جُشُمَ بن الخررج . وكان لحالد بن قيس من الولد عبد الرحمن وأمَّه أمّ الربيع بنت عمرو بن وَذَقَة بن عبيــد بن عامر بن بياضة . وشهد خالد بن قيس العقبَة مع السبعين من الأنصار في رواية محمَّد بن إسحاق ومحمَّـد بن عمر ، ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر فيمن شهد عندهما العقبَة.

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين أنّ خالد بن قيس لم يشهد العقبَة . وقالوا جميعاً : وشهد خالد بن قيس بدراً وأُحدُداً وكان له عقب وانقرضوا .

# رُخيلة بن ثعلبة

ابن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة . شهد بدراً وأُحُداً وتُوفَيّ وليس له عقب . خمسة نفر .

# ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جُشُم بن الحزرج رافع بن المعلَّى

ابن لوَّذَان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عديّ بن مالك بن زيد مناة ابن حبيب بن عبد حارثة ، وأمّه إدام بنت عوف بن مبدول بن عمرو بن عَبْد مارثة ، وأمّه إدام بنت عوف بن مبدول بن عمرو بن عَبْد من مازن بن النجار . وآخي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بينه وبين صَفُوان بن بَيْضًاء ، وشهدا جميعاً بدراً وقتُـلا يومئذ في بعض الرواية . وقد رُوي أنْ صفوان لم يُعْتَل يومئذ وأنّه بقي بعد رسُول الله ، صلى الله

عليه وسلم . وكان الذي قتل ّ رافع ّ بن المعلّى عكرمة بن أبي جهل . أجمع موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمـّــد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاريّ على أن ّ رافع بن المعلّى شهد بدراً وقتُـل يومثد شهيداً وليس له عقب . وأخوه

### هلال بن المعلمًى

ابن لودان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة ابن حيب بن عبد حارثة ، ويكني أبا قيس وأمه إدام بنت عوف بن مبلول ابن عمرو بن غشم بن مازن بن النجار . أجمع موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري على أن هلال بن المعلى قد شهد بدراً ولم يذكره محمد بن إسحاق فيمن شهد عنده بدراً قال محمد بن عمر وقال عبد الله بن محمد ابن عمارة الأنصاري : المتول ببدر واقع بن المعلى لا شك فيه ولم يمتشل ابن عمارة الأنصاري : المتولد بدر وقد ما يشتل عبيد بن المعلى الا مقد شهد أحداً مع أخيه عبيد بن المعلى ، ولم يشهد عبيد بدراً . ولهلال عقب بالمدينة وبغداد ، وقد انقرض ولد حبيب بن عبد حارثة كليم إلا ولد هلال بن المعلى .

فجميع من شهد بدراً مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الخزرج في عدد محمد بن إسحاق في عدد محمد بن إسحاق مائة وخمسة وسبعون إنساناً ، وفي عدد محمد بن إسحاق مائة وسبعون إنساناً . وجميع من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار ومن ضرب له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسهمه وأجره ، في عدد محمد ابن إسحاق ، ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً ، من المهاجرين ثلاثة وتمانون رجلاً ، ومن الخزرج مائة وسبعون

رجلاً . وفي عدد أبي معشر ومحمَّد بن عمر من شهد بدراً ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً .

قال محمد بن عمر : وقد سمعت من يروي أنهم ثلثمائة وأربعة عشر رجلاً . وفي عدد موسى بن عقبة ثلثمائة وستة عشر رجلاً .

# ذكر النقباء الاثني عشر رجلاً الذين اختارهم رسول الله ، صلى الله عليه وسَلم ، من الأنصار ليلة العقبة بمنى ً

أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي قال : أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للنفر الذين لقوه بالعقبة : أخرجوا إلى الني عشر منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفل الحواريون لعيسى بن مريم . فأخرجوا التي عشر رجلاً . وقال غير عبد الله بن إدريس في غير هذا الحديث : ولا يحدن أحد منكم في نفسه أن يوخذ غيره فإنسا يختار لي جبريل .

أخبرنا محمد بن حُميد العبدي عن معمر عن أيّرب عن عكرمة قال : لقي النبيّ العامَ المُقبِلَ سبعون رجلاً من الأنصار قد آمنوا به فأخذ منهم النتباء افي عشر رجلاً .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّنني خارجة بن عبد الله وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن محمود بن لبيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للنقباء : أنّم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريّن لعيدى بن مريم وأنا كفيل قومي . قالوا : نعم .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني معمر عن الزهريّ عن أبي أسامة ابن سهل بن حُنيف قال : هم اثنا عشر نقيباً رأسهم أسعد بن زرارة . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الرّجال عن رَبُطلَة عن عمرة عن عائشة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نقب أسعد بن زرارة على النقباء .

## تسمية النقباء وأنسابهم وصفاتهم ووفاتهم

أخيرنا عبد الله بن إدريس الأودي قال : أخيرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حمر قال : وأخيرنا محمد بن عمر قال : وأخيرنا محمد بن عمر قال : وأخيرنا محمد بن ضالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : وأخيرنا محمد بن حُميد العبدي قال : أخيرنا معمر بن واشد قال : سماهم لي رجل عالم بهم لا أبالي ألا أسأل عنهم أحداً بعده ، وهو حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيه جابر ، وكلهم قد حدثني يسميتهم وأسماء آبائهم وقبائلهم إلا أن رفع أنسابهم وأمهاتهم وأولادهم عن محمد بن عمر الواقدي وعبد الله بن معبد بن عمارة الأنصاري ، قالوا جميعاً : كان النقباء من الأوس ثلاثة نفر ، منهم من بني عبد الأشهل رجدان وهما :

### أسيد بن الحُضير

ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، ويكنى أبا يميتى ، وكان يُكنى أيضاً أبا الحُشير ، وأمّــه في رواية محمّد بن عمر أمّ أسيد بنت النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وفي رواية عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري أمّ أسيد بنت سكّن بن كُرْز بن زُعوراء بن عبد الأشهل . وكان لأسيد من الولد يحيى وأمّه من كندة تُدوفي وليس له عقب ، وكان أبوه حُضير الكتائب شريفاً في الجاهلية ، وكان رئيس الأوس يوم بُعاث وهي آخر وقعة كانت بين الأوس والحزرج في الحروب التي كانت بينهم ، وقتل يومئة حضير الكتائب ، وكانت هذه الوقعة ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمُكّة قد تنبّى ودعا إلى الإسلام ، ثمّ هاجر بعدها بستّ سنين إلى المدينة . ولحضير الكتائب يقول خُمّاف بن تُدُرْبة السُلْمَة :

لوَ انَّ المنايا حَدَنَ عن ذي مَهَايةٍ لِمِنَ حُضِيرًا يَوْمَ عَلَىٰنَ واقيمًا يطوفُ به حَنى إذَا اللَّيلُ جَنَّهُ بَوْاً منه مَقَّعَلُناً مُتُناعِماً

قال : وواقم أطنمُ حضير الكتائب ، وكان في بني عبد الأشهل ، وكان أسيد بن الحضير بعد أيه شريفاً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام يُعدَّ من عُقلائهم وذوي رأيم ، وكان يكتب بالعربية في الجاهلية وكانت الكتابة في العرب قليلاً ، وكان يُحسن العوم والرمي ، وكان يُستمى من كانت هذه الحصال فيه في الجاهلية الكامل وكانت قد اجتمعت في أسيد ، وكان أبوه حُضير الكتائب يُمْرْف بذلك أيضاً ويُستمى به .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن واقد بن عمرو بن سعد بن معماذ قال : كان إسلام أسيد بن الحُضير وسعد بن عمو بن معمو بن عمير العبد ريّ في يوم واحد، فقد م أسيد سعداً في الإسلام بساعة ، وكان مصعب بن عمير قد قدم المدينة قبسل السبعين أصحاب العَمَية الآخرة يدعو النّاس إلى الإسلام ويعلمهم القرآن ويفقههم في الدين بأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وشهد أسيد العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وكان أحد النقاء الاثني

عشر ، فآخى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين أسيد بن الحُنصير وزيد ابن حارثة . ولم يشهد أسيد بدراً وتخلف هو وغيره من أكابر أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من النقباء وغيرهم عن بدر ولم يظنوا أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يلقى بها كيا اولا قتالاً وإنسا خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومن معه يتعرضون لعير قريش حين رجمت من الشأم فبلم أهل العير ذلك فبعثوا إلى مكة من غير قريشاً بخروج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليهم وساحلوا بالعير فأفلت ، وخرج نكير قريش مسن مكة يمنون عيرمم فالتقوا هم ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومن

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي سأحد قال : لقي أسيد بن الحُضير رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين أقبل من بدر فقال : الحمد لله الذي أظفر وأقر عينك ، والله يا رسول الله ما كان تتخلقني عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدواً ولكن ظننت أنها العبر ، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : صلفت .

قال محمد بن عمر : وشهد أسيد أحدًا وجُرح يومند سبع جراحات ، وثبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين انكشفُ الناس ، وشهد الحندق والمشاهد كلمها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان من عليه أصحابه .

حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال : حدثني سليمان بن بلال قال : وأخيرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنتقري قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي جميعاً عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : نعم الرجل أسيد ابن الحضير . أخيرنا يزيد بن هارون وعنان بن مسلم وسليمان بن حرب قالوا : الحبرنا جماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن مالك قال : كان أسيد بن الحضير وعباد بن بشر عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ليلمة ظلماء حيند س فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهما فعشيا في ضوئها ، فلما تفرق لهما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه فعشى في ضوئها .

أخبرنا الفضل بن دُكين عن سفيان بن عُيينة عن هشام بن عروة عن أيه ، وأخبرني عبد الله بن مسلمة بن قَمْتُ الحارثيّ وخالد بن مُحَلَّد قالا : أحسرنا سُليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار أنّ أسيد بن الحُضير كان يَوَم قومه فاشتكى فصلّى بهم قاعداً ، قال سليمان ابن بلال في حديثه : فصلوا وراءه قعوداً .

أخيرنا محملة بن عبر قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن أصحابهم ، قال محملة بن عمر : وأخبرنا محملة بن صالح وزكرياء بن زيد عن عبد الله بن أبي سفيان عن محمود بن لبيد قال : تُوفي أسيد بن الحضير في شعبان سنة عشرين فحمله عمر بن الخطاب بين العمودين من بني عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه بالبقيع .

أخيرنا خــالد بن مخلد البَجلي قال : أخيرنا عبد الله بن عمر عــن نافع عن ابن عمر قلد أسيد بن الحضير وترك عليه أربعة آلاف درهم دَيِّنًا ، وكان مالهُ يُخلُ كل عام ألفاً فأرادوا بَيَّمَهُ فيلغ ذلك عمر ابن الخطاب فيعث إلى غرماته فقال : هل لكم أن تقبضوا كل عــام ألفاً فتستوفوه في أربع سنين ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين . فأخروا ذلك فكانوا . يقبضون كل عام ألفاً .

أخبرنا معن بن عيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن قُسيط

عن محمود بن لبيد أنّ أسيد بن الحُنصير هلك وترك دّيْنًا فكلُّم عمرُ غرماءه أن يُوخروه .

# أبو الهيثم بن التَّيُّهان

واسمه مالك وهو بني حليف لبني عبد الأشهل ، وأمّه أمّ مالك بنت مالك من بليّ بن صرو بن الحاف بن قضاعة ، وهو أحد النتباء الاثني عشر من الأنصار ، وشهد المقبّبَتَين جميعاً وبدراً وأحدًا والمشاهد كلها مح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد كتبنا جميع أمره فيمن شهد بندراً من بني عبد الأشهل .

# ومن بني غَنْم بن السَّلْم بن امرى القيس بن مالك ابن الأوس رجل وهو سعد بن خَيْشَمة

ابن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غشم ابن السلم ، ويكنى أبا عبد الله وأمة هند بنت أوس بن علي بن أمية بن عامر بن خطسة بن جشتم بن مسالك بن الأوس ، وهو أحد النقباء الأفي عشر من الأنصار ، وشهد المقبّة الآخرة وبدراً ، وقتل يومئذ ، وقد كتبنا جميع أمره فيمن شهد بدراً من بني غشّم بن السلم .

## ومن الخزرج تسعة نفر منهم من بني النجار رجل أسعد بن زُرارة

ابن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غَسّم بن مالك بن السّجّار ، ويكنى أبا أمامة وأمّه سعاد ، ويقال القريعة ، بنت رافع بن معاوية بن عبيسد بن الأبجر ، وهو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج ، وهو ابن خالة سعد بن معاذ . وكان لأسعد بن زُرارة من الولد حبية مبايعة وأمّهن عُميرة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غَسّم بن مالك بن السّجار ، ولم يكن لأسعد بن زُرارة ذكر وليس له عقب إلا ولادات بناته هولاء ، والعقب لأخيه سعد بن زُرارة .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن خبيب بن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن خبيب بن يساف قال : خرج أسعد بن زُرارة وذَّكُوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عنة بن ربيعة فسمعا برسول الله ، ملى الله عليه وسلم ، قأتياه فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن فأسلما ، ولم يقربا عنية بن ربيعة ورجعا إلى المدينة فكانا أوّل من قسدم بالإسلام المدينة .

أخيرنا محملًد بن عمر قال : أخيرنا عبد الملك بن محملًد بن عبد الرحمن عمل من غرية قال : أسعد بن زُرارة أوّل من أسلم ، ثمّ القيد الستة النفر هو سادسهم ، فكانت أول سنة ، والثانية القيد بالعقبة الاثنا عشر رجلاً من الأنصار فبايعوه ، والسنة الثالثة لقية السبعون من الأنصار فبايعوه لية العقبة وأخذ منهم النقباء الاثني عشر فكان أسعد بن زُرارة أحد النقباء .

قال محمَّد بن عمر : ويُجْعَلَ أيضاً أسعد بن زُرارة في الثمانية النفر .

الذين يرون أتنهم أوّل من لقي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم، يعني من الأنصار، وأسلموا ، وأمر السنّة أثبت الأقاويل عندنا إنّهم أوّل من لقي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، من الانصار فأسلموا ولم يُسلم قبلهم أحد.

أخبرنا عنان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا على بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنّ أسعد بن زُرارة ، رحمه الله ، أخذ بيد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العمقية ، فقال : يا أينها الناس هل تدرون على ما تبايعون عمداً ؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا الهرب والعجم والجنن والإنس متجلية " . فقالوا : تحن حرّب لن حارب وسلم لمن سالم ، فقال أسعد بن زُرارة : يا رسول الله اشترط على " ، فقال رسول الله اشترط على " ، فقال رسول الله ، وتقيموا الصلاة وتوثنوا الزّكاة والسمع والطاعة ولا تنازعوا الأمر أهله وتقيموا الصلاة وتوثنوا الزّكاة والسمع والطاعة ولا تنازعوا الأمر أهله وتمنعوني منا تمنعون منه أنضكم وأهليكم . قالوا : نعم . قال قائسل الأنصار : نتم " هذا لك يا رسول الله فما لنا ؟ قال : الجنة والنصر .

أخبرنا محمل بن عمر قال : حد أي معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : سمعت أم سعد بنت سعد بن الربيع وهي أم خارجة بن زيد بن ثابت تقسول : أخبرتني النوارأم زيد بن ثابت تقسول : أخبرتني النوارأم زيد بن ثابت أنها رات أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة يصلي بالناس الصلوات الحمس ويحمع بهم في مسجد بناه في مربد سلهل وسكهل ابني وافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلة بن غنم ابن مالك بن النجار ، قالت فانظر إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الم تعدم في ذلك المسجد وبناه فهو مسجده اليوم . قال محمد بن عمر : إنما كان مصعب بن عمير يصلي بهم في ذلك المسجد وبحمت بهم الجمعات بأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما خرج إلى النبي ، صلى الله عليه بأمر رسول الله ، صلى بهم أسعد بن ذرارة وعمارة وسلم ، ليهاجر معه صلى بهم أسعد بن ذرارة . وكان أسعد بن ذرارة وعمارة

ابن حزم وعوف بن عفراء لما أسلموا يكسرون أصنام بني مالك بن النجَّار .

أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن منصور عن محمد ابن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة قال : أخلت أسعد بن زُرارة الذَّبَحةُ فأناه رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، فقال : اكتّوِ فإني لا ألومُ نفسي عليك .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا زُهير عن أبي الزبير عن عمرو ابن شعيب عن بعض أصحاب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال : كوى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أسعد بن زرارة مرّتين في حَلَقْيه مسن الذّبُحة وقال : لا أدع في نفسي منه حَرّجاً .

أخبرنا محمَّد بن عمر عن ربيعة بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال : كانت بأسعد الذُّبْحَة فكواه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا الفضل بن دُكين قال : أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : كواه رسول الله ، صَلى الله عليه وسلم ، مرّتين في أكمُحكه .

أخيرنا يعقوب بن إيراهيم بن سعد الزهريّ عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنّه أخيره أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عاد أسعد بن زرارة وبه الشّوكّة ، فلما دخل عليه قال : قاتل الله يهود يقولون لولا دَفَعَ عبه ولا أملك له ولا لنسي شيئًا لا يلوموني في أبي أمامة . ثم أمر به فكُوي وحجّر به حَلَقَم ، يعني بالكيّ .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة ابن سعد بن زرارة قال كيتي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : أوصى أبو أمامة ، رضى الله عنه ، بيناته إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليه وسلم ، عدم في بيوت نسائه وهئر كيشة وحبية والفارعة ، وهي الفريعة ،

بنات أسعد .

أخبرنا عبد الله بن إدريس قال : أخبرني محمد بن عمارة عن زينب بنت نبيط بن جابر امرأة أنس بن مالك قالت : أوصى أبو أمامة ، قال عبد الله بن إدريس وهو أسعد بن زرارة ، بأميّ وخالي إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقدم عليه حكيّ فيه ذهب ولكُولُو يقال له الرَّعاث فحلاً هنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من تلك الرّعاث ، قالت فأدركتُ بعضَ .

أخيرنا محملة بن عمر قال : حدثني معمر بن راشد عن الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف وهو ابن بنت أسعد بن زرارة قال : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة بن عُدّس ، وكان رأس النقباء ليلة العقبة فأخذتُه الشوّكة ، فجاءه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعوده فقال : بنس المبت هذا ! اليهود يقولون لولا دفع عنه ، لا أملك لك ولا لنفسي شيئاً ، لا يلومُن في أبي أمامة . وأمر به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكوي من الشوّكة ، طوّق عنقه بالكيّ طوّقاً . قال فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيراً حتى تُوفّى .

أخبرنا محملة بن عمر قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال : مات أسعد بن زُرارة في شوّال على رأس تسعة أشهر من الهجرة ، ومسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومنذ يُبتى ، وذلك قبل بدر ، فجاءت بنو النجار إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : قد مات نقيبنا فضكة بلية عليه وسلم : أنا نقيبكم .

أخبرنا محمّد بن عمر عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحمن عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أهله قالوا : لما تُوفِي أسعد بن زُرُارة حضر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غسله وكفّته في ثلاثة أثواب منها برد ، وصلى عليه ، ورثمي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يمشي أمام الحنازة ،

ودفنه بالبقيع .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : أخبرنا عبد الجبّار بن عُمارة عن عبــد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزّم قال : أوّل من دُفِن بالبقيع أسعد بن زُرارة .

قال محمَّد بن عمر : هذا قول الأنصار ، والمهــاجرون يقولون : أوَّل من دُفن بالبقيم عثمان بن مظمون .

### ومن بلحارث بن الخزُرج رجلان سعد بن الربيع

ابن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ، وأمّه هزيلة بنت عُنّية بن عمرو بن خليج ابن عامر بن جُنّم بن الحارث بن الحزرج ، وهو أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار . وشهد بدراً وأحداً وقتُل يومثذ شهيداً ، وقد كتبنا أمره فيمن شهد بدراً من بني الحارث بن الحزرج .

### وعبد الله بن رواحة

ابن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وأمّه كيشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة بن مالك الأغرّ، وهو أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار ، وشهد بدراً وأحُداً والخندق والحُديبية وخيبر وقُتُل يوم مُوْتَة شهيداً وهو أحد الأمراء يومثل . وقد كتبنا أمره فيمن شهد بدراً من بي الحارث بن الخزرج .

### ومن بني ساعدة بن كعب بن الحزرج رجلان سعد بن عُبادة

ابن دكيم بن حارثة بن أبي حتريمة بن ثعلة بن طريف بن الخزرج ابن ساعدة ، ويكنى أبا ثابت وأمّ عمرة وهي الثالثة بنت مسعود بن قيس ابن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار بن الخزرج ، وهو ابن خالة سعد بن زيد الأشهلي من أهل بدر . وكان لسعد بن عبادة من الولد سعيد وعمد وعمد لرحين وأميم غنزية بنت سعد بن خليفة بن الأشرف ابن أبي حتريمة بن ثعلية بن طريف بن الجزرج بن ساعدة ، وقيس وأمامة ثملة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة . وكان سعد في الجاهلية يكتب بالعربية ، وكان الكتابة في العرب قليلا ، وكان يحسن ألموم والرمي وكان من أحسن ذلك سمّي الكابة في العرب قليلا ، وكان يحسن ألموم والرمي وكان من أحسن ذلك سمّي الكامل . وكان سعد بن عبادة وعدة آباء له قبله في الجاهلية بينادي على أطلمهم : من أحبّ الشحم واللحيم ألمام . ولان سعد بن عبادة وعدة آباء له قبله في الجاهلية بينادي على أطلمهم : من أحبّ الشحم واللحيم قليات أطلم وكان بن الحرية ،

أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال : أدركت سعد بن عبادة وهو يُنادي على أطمه : من أحبّ شَخْماً أو لحماً فليأت سعد بن عبادة . ثم أدركتُ ابنة مثل ذلك يدعو به ، ولقد كنتُ أمشي في طريق المدينة وأنا شاب فعر علي عبد الله بن عمر منطلقاً إلى أرضه بالعالية فقال : يا في تعالى انظر هل ترى على أطم سعد بن عبادة أحداً ينادي ؟ فنظرتُ فقلتُ : لا ، فقال : صدقتَ .

أخبرنا أبو أسامية قال : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنّ سعيد بن عبادة كان يدعو : اللهم " هب لي حَمَّدًا وهبّ لي مجدًا ، لا مجد َ إلا بفعال ولا فعال إلا بال ، اللهم لا يُصَلّحني القليلُ ولا أصلُحُ عليه

قال محمَّد بن عمر : وكان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دُجانة للا أسلموا يكسرون أصنام بني ساعدة . وشهــد سعد العَلَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وكان أحد النقباء الاثني عشر فكان سيداً جواداً ولم يشهد بدراً ، وكان يتهيّأ للخروج إلى بدر ويأتي دورَ الأنصار يحضّهم على الحروج فنُهيش قبل أن يخرج فأقام ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصاً . وروى بعضهم أنَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ضرب له بسهمه وأجره وليس ذلك بمُجْمع عليه ولا ثبت ولم يذكُّرُه أحدٌ ممنّ يروي المغازي في تسمية من شهد بدراً ، ولكنَّه قد شهد أُحُداً والحندق والمشاهد كلَّها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكان سعد لما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، يبعث إليه في كلِّ يوم حِمَفْنَهُ " فيها تُريد بلحم أو ثريد بلبن أو ثريد بخَلَّ وزيت أو بسمن ، وأكثر ذلك اللحم ُ ، فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بيوت أزواجه ، وكانت أمَّه عمرة بنت مسعود من المبايعات فتُوفّيت بالمدينة ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غائب في غزوة دومة الحندل ، وكانت في شهر ربيع الأوَّل سنة خمس من الهجرة ، وكان سعد بن عبادة معه في تلك الغزوة ، فلمَّا قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة أتنَى قبرها فصلتى عليها .

أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّ قال : أخبرنا سعيد بن أبي عَروبة عن قتادةً عن سعيد بن المسيّب أنّ أمّ سعد بن عبادة مانت والنبيّ ، عليه السلام ، غائب فقال له سعد : إنّ أمّ سعد مانت وإنّي أحبّ أن تُصلّي عليها . فصلَّى عليها وقد أتى لها شُهَرٌ .

أخبرنا روح بن عبادة قال : أخبرنا محمله بن أبي حفصة قال : أخبرنا الله بن عباس قال : أستفى ابن عباس قال : استفى سعد بن عبادة رسول آلله ، صلى الله عليه وسلم ، في نذر كان على أمّه فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اقضيه عنها .

أخبرنا رَوْح بن عُبادة ، أخبرنا ابن جُريح قال : أخبرني يَعْسَلى الله سمع عكرمة مولى ابن عبّاس يقول : أثبانا ابن عبّاس أنّ سعد بن عبادة ماتت أمّه وهو غائب عنها فأتي رسول الله أن عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إنّ أُمّي تُوفيت وأنا غائب عنها أفيتشفتها إن تصدقتُ عنها ؟ قال : نعم ، قال : فإنني أَشْهِدُكُ أنّ حائطي المخراف صدقة عنها .

أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال : أخبرنا همام عن فتادة عن سعيد ابن المسيب أن سعداً أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أم سعد ماتت ولم توص فهل يتفعها أن أصدق عنها ؟ قال : فعم ، قال : فأي الصدقة أحب إليك ، أو قال : أعجب إليك ؟ قال : استى الماء .

أخبرنا هشام أبو الوليد قال : أخبرنا شعبة عَن قتادة عن سعيد بن المسيّب أنّ أمّ سعد ماتت فسأل النبيّ ، عليه السلام : أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال : اسن الماء .

أخبرنا عمرو بن عاصم قال : أخبرنا سُويد أبو حام صاحب الطعام قال : سمعتُ الحسن ، وسأله رجل أشْرَبُ من ماء هسله السقاية التي في المسجد فإنها صدقة ، فقال الحسن : قد شرب أبو بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، من سقاية أمَّ سعد فَمَهُ ؟

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر ومحمّد بن عبد الله عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عبّاس عن عمر بن الحطّـاب أنّ الأنصار حين توقّى الله نبيّه ، صلى الله عليه وسلم ، اجتمعوا في ستيفة بي ساعدة ومعهم سعد بن عبادة فتشاوروا في البعة له ، وبلمنع ألمبر أبا بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، فخرجا حتى أتياهم ومعهما ناس من المهاجرين ، فجرى بينهم وبين الأنصار كلام وعاورة في بيعة سعد بن عبادة ، فقسام خطيب الأنصار فقال : أنا جد يها المحكك وعديقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير با معشر قريش . فكر اللغظ وارتفعت الأصوات فقال عمر : فقلت لأبي بكر إبسط يدك في بيعت وبابعه المهاجرون وبابعه الأنصار ونترونا على سعد بن عبادة وكان مترمك بين ظهرانيهم فقلت : قال الله ؟ فقالوا : وجيع " . قال قائل منهم : قتلم سعداً ، فقلت : قتل الله سعداً ، إنا والله ما وجدانا فيما حضركا من أمرنا أقوى من مبابعة أبي بكر ، خشيئا إن فارقنا القوم و فكن بيعة أن يبابعوا بعدنا فإما أن نُبابعهم على ما لا نوض وإما أن نُبالعهم على الما أن شاء الما الما الما الما الما الله الما الله على الما الله الما الله على الله على الما الله على الما الله على الما الله على الما الله على الله على الله على الما الله على الما الله على الله الله على ا

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني محملة بن صالح عن الزبير بن المنافر بن أبي أسيد الساعلتي أن أبا بكر بعث إلى معد بن عبادة أن أقليل فبايح فقد بابع الناس وبابع قومك ، فقال : لا والله لا أبايع حتى أراميكم بما في كناني وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعثيرتي . فلمسا جاء الحبر إلى بكر قال بثير بن سعد : يا خليفة رسول الله إنه قد أبني وليج وليس بمبايعكم أو يُعتشل ولن يُعتشل الخزرج حتى تُقشل المخزرج ، ولن تُقشل الخزرج حتى تُقشل الأوس ، فلا تتحرّكوه فقد استقام لكم الأمر فإنه ليس بضاركم إنسا هو رجل وحداد أما تُوك . فقبل أبو بكر نصيحة بثير فترك سعدا ، فلما ولي عمر نقيه ذات يوم في طريق المدينة فقال : إنه يا سعد ، فقال سعد : إنه يا عمر ، فقسال عمر : أنت صاحب ما أنت صاحب ؟ فقال سعد : فعم أنا ذاك وقد أشفتي الميك هذا الأمر ، كان والله صاحبك أحب إلينا منك وقد والله أصبحت كارها لجوارك . فقبال عمر ، فقال ع

سعد : أما إني غير مستنسىء بذلك وأنا متحوّل إلى جوار من هو خير منك . قال فلم يلبث إلا قليلاً حتى خرج مهاجراً إلى الشأم في أول خلافة عمر بن الخطاب فعات بحوران .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا بحيتى بن عبد العزبز بن سعيد بن سعد بن عبدة محرّران من أرض الشأم سعد بن عبدة بحرّران من أرض الشأم السَّنتَين ونصف من خلافة عمر . قال محمد بن عمر : كأنه مات سنة خمس عشرة . قال عبد العزبز : فما علّم بموته بالمدينة حتى سمع غلمان في بعر منيه أو بعر سكن وهم يقتحمون نصف النهار في حرّر شديد قائلاً يقول من البعر :

قد قَتَلُنَا سِيدَ الْخَزْرَجِ سعد بن عباده وَرَمَيْنَاهُ بسَهْمَيْنِ فَكُمْ نُخْطِ فواده

فلدُّعر الغلمان فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم السذي مات فيه سعد فإنسا جلس يبول في نَفَتَن فاقتنتُل فمات من ساعته ، ووجدوه قسد اخضر جلنده .

أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة قال : سمعتُ محسّد ابن سيرين يحدّث أنَّ سعيد بن عبادة بال قائماً فلمنا رجع قال لأصحابه : إني لأجيد دَيبياً . فمات فسمعوا الجنَّ تقول :

> قد قَنَكُنَا سِيْدَ الْحَزْرَجِ سَعَدَ بن عُبَادهُ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُوَّادهُ

#### المنذر بن عمرو

ابن خُنيْس بن لَوْذَان بن عبد وُد بن زيد بن ثلبة بن الخررج بن ساحدة ، وأمّه هند بنت المنفر بن الجنبوح بن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سلمة . شهد العقبة مع السيعين من الأنصار في روايتهم جميعاً وكان أحد القباء الالني عشر . وشهد بدراً وأحداً وقتُل يوم بثر معونة شهيداً . وقد كتبنا خبره فيمن شهد بدراً من بني ساعدة .

# ومن بني سلمة بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردة ابن تزيد بن جُشّم بن الحؤرج رجلان البّراء بن مَعْرُور

ابن صَخْر بن خساء بن سنان بن عيد بن عدي بن عشم بن كعب الأشهل ابن سلمة وأمّه الرباب بنت النمان بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن جُمّم بن الأوس . وكان للبراء من الولد بشر بن البراء شهد العقبّمة وبدراً وأمّه خليدة بنت قيس بن ثابت بن خالد من أشجع ثم من بيي دُهُمان بنت صيفي بن صَخْر بن خساء بن سنان بن عبيد من بي سلمة . وشهد البراء بنت صيفي بن صَخْر بن خساء بن سنان بن عبيد من بيي سلمة . وشهد البراء ابن معرور العقبة في روايتهم جميعاً وهو أحد النقباء الآني عشر من الأتصار . وكان البراء أول من تكلم من القباء لية العقبة حين لقي رسول الله على وسلم ، السبون من الأنصار فبايعوه وأخذ منهم القباء ، فقام البراء فحمد الله وأثن عليه وقال : الحمد لق الذي أكرَّمَنا بمحمد وجانا به

فكنا أوّل من أجاب وآخير من دعا فأجبنا الله ورسوله وسمعنا وأطعنا ، يا معشر الأوس والخزرج قد أكرَمكم الله بدينه فإن أخذتم السمع والطّاعة والموازرة بالشكر فأطيعوا اللهّ ررسوله . ثمّ جلس .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال : كان البراء بن مصرور أوّل من استقبل القبلة حيثاً وميثاً قبل أن يوجهها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأمره النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، أن يستقبل يبت المقدس والنبيّ ، عليه السلام ، يومثله ، فأطاع البراء النبيّ ، عليه السلام ، حتى إذا حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه إلى المسجد الحرام ، فلما قدم النبيّ ، عليه السلام ، مهاجراً صرفت القبلة نحو الكمية .

أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أنّ البراء بن معرور الأنصاري كان أول من استقبل القبلة ، وكان أحد النقباء من السبعين فقدم المدينة قبل أن يهاجر النبي ، على الله عليه وسلم ، فجعل يصلي نحو القبلة ، فلماً حضرتُهُ الوفاة أوصى بشكث ماله لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يضعمه حيث شاء وقال : وجههُ رئي في قبري نحو القبلة . فقدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعدها مات فصلة ، عله .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال : البراء أوّل من أوصى بشُلْث ماله فأجازه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني معمر عن الزهريّ عن ابن كعب ابن مالك قال : أوصى البراء بن معرور عند الموت أن يُوجّهَ إذا وُضِعَ في قبره إلى الكعبة ، وقدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد موته بيسير وصلّى عليه . أخبرنا محمله بن عمر قال : حدّثني يحيّى بن عبد الله بن أبي قسادة عن أمّه عن أبيه قال : كان موت البراء بن معرور في صفر قبل قدوم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة بشهر .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدّثني إسحاق بن خارجة عن أبيه قال : لما صُرفت القبلة يومَ صُرِفَتٌ قالت أمّ بشر : يا رسول الله هذا قبر البراء . فكبّر عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في أصحابه .

أخبرنا محملة بن عمر قال : حدّني يحيني بن عبد الله بن أبي فتادة عن أمّه عن أبيه قال : أوّل من صلّى عليه النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، حين قدم المدينة البراء بن معرور ، انطلق بأصحابه فصف عليه وقال : اللهم الخشر له وارحمه وارضَ عنه وقد فعلت .

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ عن أيّوب عن محمّد بن هلال أنّ البراء بن معرور تُوفّي قبل قدوم النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة فلمّا قدم صلّى عليه .

أخبرنا عضّان بن مسلم قال : أخبرنا أبو عنوانة عن أبي بشر قسال : حدّنني رجل من ألهل المدينة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلّى على قبر رجل من النقباء .

قال محمد بن عمر : وكان البراء بن معرور أوَّل من مات من النقباء .

### عبد الله بن عمرو

ابن حوام بن ثعلبة بن حوام بن كعب بن غنتْم بن كعب بن سلمة ، وأمّه الرّباب بنت قيس بن القُرُيم بن أميّة بن سينان بن كعب بن غنتْم بن كعب بن سلمة ، وهو أبو جابر بن عبد الله . شهد العَقَبَة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وهو أحد النقباء الأثني عشر ، وشهد بدراً وأُحُداً وقتُل يومئذ شهيداً . وقد كتبنا أمره فيمن شهد بدراً من بني سلمة .

### ومن القواقلة رجل عُبادة بن الصامت

ابن قيس بن أصرم بن فيهر بن ثعلبة بن غَنْم بن عوف بن عموو ابن عوف بن الخزرج ، وأنّه قُرَّة الدين بنت عُبادة بن نَصْلة بن مالك بن الصّجَلان بن زيد بن عَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ، ويكنى أبا الوليد . شهد العثَمَنَة مع السبعين من الأنصار وهو أحد النقباء الأثني عشر ، وشهد بسدراً وأُحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وقد كتبنا أمره فيمن شهد بدراً من القواقلة .

# ومن بني زُريق بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة ابن مالك بن غَصْب بن جُشُم بن الخزرج رجل رافع بن مالك

ابن العَجَلان بن عمرو بن عامر بن زُرين ، وأمّه ماوية بنت العَجَلان بن زيد بن غَسَم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ، ويكنى أبا مالك . وكان لرافع بن مالك من الولد رفاعة وخلا دوقد شهد بدراً ومالك وأسمّه أمّ مالك بنت أبتيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحُبُل . وكان رافح بن مالك من الكمَّمَلَة ، وكان الكامل في الحاهلية الذي يكتب ويُحسن العمومَ والرميّ ، وكان رافع كذلك ، وكانت الكتابة في القوم قليلاً .

ويقال إن رافع بن مسالك ومعاذ بن عَضَراء أوّل من لقي رسول الله ، على الله الله على الله الله الله يروى أنهم أوّل من أسلم من الأنصار وليس قبلهم أحد . قال محملة بن عمر : وأمر الستة النفر الذين يروى أنهم النفر أثبت الأقاويل عندنا والله أعلم . وقد شهد رافع بن مالك المشتبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً ، وهو أحد الشباء الاثني عشر الذين من الأنصار . ولم يشهد رافع بن مالك المشتبة مع الدين من الأنصار . ولم يشهد رافع بن مالك بدراً وشهدها ابناه رفاعة وخلاد ولكنته قد شهد أحداً وقتل يومنذ شهيداً في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الملك بن زيد من ولسد سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل عن أبيه قال ؛ آخي رسول الله ، صلى الله عليسه وسلم ، بين رافع بن مالك الزَّرقِ وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل . فهوالاء النقباء من الأنصار الذين نقبهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على قومهم ليلة العنقبة وهم النا عشر رجلاً .

# ذكر كلثوم بن هدم العَمْري وعدّة بمَن يروون أنهم شهدوا بدراً وليس ذلك بثبت كلثوم بن الهـِدْم

ابن امریء القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زیسد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس .

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا مُجمّع بن يعقوب عن سعيمد بن عبد الرحمن بن رُقيش عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن عمة مجمع ابن جارية وأخبرني محمَّد بن عمر قال : حدَّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عثمان بن وثناب مولى بني حمزة عن أبي غطفان عن ابن عبَّاس قالا : كان كلثوم بن الهدم رجلاً شريفاً وكان شيخاً كبيراً ، وأسلم قبل مقسدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة . فلمَّا هاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ونزل في بني عمرو بن عوف نزل على كلثوم بن الهدم ؛ وكان ، صلى الله عليه وسلم ، يتحدَّث في منزل سعد بن خيثمة ، وكان يسمَّى منزل العزَّاب . قال محمد بن عمر : فلذلك قيل نزل على سعد بن خيشمة ، والثبت عندنا نزوله على كلثوم بن الهدم العَـمْري . ونزل على كلثوم أيضاً جماعة من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منهم أبو عُبيدة بن الجرَّاح ، والمقداد بن عمرو ، وخبَّاب بن الأرَتِّ ، وسُهيل وصَفوان ابنا بيضاء ، وعياض بن زهير ، وعبد الله بن مَخْرَمَة ، ووهب بن سعـــــــ بن أبي سَرْح ، ومعمر بن أبي سرح ، وعمرو بن أبي عمرو من بني محارب ابن فهر ، وعُمير بن عوف مولى سُهيل بن عمرو . وكلَّ هؤلاء قد شهدوا بدراً ، ثمّ لم يلبث كلثوم بن الهـد م بعد قدوم رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، المدينة إلاّ يسيراً حتى تُوفّي وذلك قبل أن يخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر بيسير ، وكان غير مغموص عليه في إسلامه ، وكان رجلاً صالحاً .

#### الحارث بن قیس

ابن هيّسة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن عارو ابن عوف بن الأوس ، وكمان أخوه حاطب بن قيس الله كانت فيه الحرب بين الأوس والخرج وتسمى حرب حاطب ، وأمّ الله كانت فيه الحرب بين الأوس والخرج وتسمى حرب حاطب ، وأمّ اطلب أيضاً زينب بنت صيفي بن عمرو وهي أمّ عيك بن قيس أيضاً ، ابن قيس بن هيشة وهم عنمومة جبر بن عيك ابن قيس بن هيشة . ذكر عبد الله بن عمد بن عمارة الأنصاري أن الحارث ابن قيس شهد بدراً ، وقال عمد بن عمر : سمعت من يذكر ذلك وليس يثبت ، وأما موسى بن عقبة وعمد بن إسحاق وأبو معشر فلم يذكروا الحارث بن قيس فيمن شهد عندهم بنداً ولا يشكون جميعاً في روايتهم أن الخور بن الحارث بن قيس بن هيشة ، فنسوه إلى عمة وليس كذلك ، هو حبر بن حتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة ، فنسوه إلى عمة وليس كذلك ، هو جبر بن حتيك بن قيس ابن أخي الحارث بن قيس المارث بن قيس بن هيشة ، فنسوه إلى عمة وليس كذلك ، هو

#### سعد بن مالك

ابن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب ابن الخزرج ، وأمَّ من بني سليم ، ويقال بل هي من ولد الجموح بن زيد

ابن حرام من بني سلمة . وكان لسعد بن مالك من الولد ثعلبة قُتل يوم أُحدُ شهيداً لا عقب له ، وسعد بن سعد وعمرو وعمرة وأسّهم هند بنت عمرو من بني عُدُرة ، فولد سعد بن سعد سهل بن سعد صحب النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأمّة أبيّة بنت الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك بن خَتُهُمَ .

أخبرنا محمّد بن عمر قال : حدّثني أُبّيّ بن عبّاس بن سهل بن سعـد الساعديّ عن أبيه عن جدّه قال : تجهّز سعد بن مالك ليخرج إلى بدر فمرض فعات فعوضع قبره عند دار بني قارظ ، فضرب له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسهمه وأجره .

أخبرنا محمد بن عمر عن عبد المُهتِمين بن عباس عن أبيه عن جده قال : مات سعد بن مالك بالرَّوْجاء فأسهم له النبيّ . قسال محمد بن عمر : وسعتُ من يذكر أنّ الذي شهد بدراً هو سعد بن سعد بن مالك بن خالد وهو أبو سهل بن سعد الساعديّ ، وأما عبد الله بن محمد بن عمارة الأتصاري فولدهم في كتاب نسب الأنصار كما ذكرنا في كتابنا هذا ولم يذكر أنّ أحداً منهما شهد بدراً ، ولا أحسب ترك تسميته في بدر إلا أنّه مرض فعات قبل أن يخرج إليها كما روى أبنيّ وعبد المهيمن ابنا عباس عن أبيهما عن جدهما .

أخبرنا يحيى بن محمّد الجاري قال : حدّ ثني عبد المهيمن بن عبّاس ابن سهل بن سعد الساعديّ عن أيه أنه سمعه يحدّث عن أييه سهل بن سعد أنّ سعد بن سالك أباه أوصى للنبيّ ، عليه السلام ، فكتب وصيتّه في مُوْخَر رَحْله ، فأوْصى له برَحْله وراحلته وخمسة أوستُن من شعير فقبلها النبيّ ، على الله عليه وسلم ، ثمّ ردّها على ورَتيه .

قال محمَّد بن سعد : وهــذا يدلُّك على أنَّ الذي ذُكر في بدر هو سعد بن سعد بن مالك وأنَّه تُوفيّ وهو يتجهّز إلى بدر ، وأوصى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بهذه الوصية . وأماً ما روى أبني وعبد المهيمن ابنا عباس عن أبيهما عن جدّهما أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أسهم له في بدر فليس ذلك بثبت ولم يروه أحد ممن روى المغازي ، وأما موسى ابن عقبة ومحمد بن السحاق وأبو معشر فلم يذكروا سعد بن مالك ولا ابنه سعد بن سعد فيمن شهد عندهم بدراً ، وهو الثبت عندنا أنه لم يشهد أحسد منهما بدراً ، ولعله كان يتجهز للخروج فعات قبل ذلك كما روى أبني وعبد المهيمن ابنا عباس في حديثهما . ولسعد بن سعد بن مالك عقب .

### مالك بن عمرو النجَّاري

نظرنا في كتاب نسب الأنصار فلم نَمجِد نَسَبَهُ فيه ووجدنا مالك بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مسلول ، وهو عامر بن مالك بن النجار ، ومالك بن عمرو هو الذي وجدناه في نسب الأنصار فهو عم الحارث بن الصمة بن عمرو ولا أحسبه إياه .

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني يعقوب بن محمد الظفري عن أبيه قال : كان مالك بن عمرو النجاري مات يوم الجمعة ، فلما دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فليس لأمته ليخرج إلى أُحدُ خرج وهو موضوع عند موضع الحنائز فصلى عليه ثم دعا بدابته فركب إلى أُحدُ

### خلاد بن قیس

ابن التعمان بن سينان بن عيد بن عدي بن عَسَم بن كعب بن سلمة ، وأمّ إدام بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة . ذكر عبد الله بن عمّد بن عمارة/الأنصاري أنّه شهد بدراً مع أشيه خالد بن قيس بن التعمان ابن سينان بن عبيد ، ولم يذكر ذلك محمّد بن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو معشر ومحمّد بن عمر فيمن شهد عندهم بدراً ، قال : ولا أظن ذلك بثبت لأنّ هوالاء أعلم بالسيرة والمغازي من غيرهم ، ولا أظن ما روى عبد الله ابن محمّد بن عمارة بثبت . ولحلاً د بن قيس إسلام قديم .

#### عبد ألله بن خيثمة

ابن قيس بن صَيْفيّ بن صَخْر بن حرام بن ربيعة بن عديّ بن غشّم ابن كعب بن سلمة ، وأمّ عائشة بنت زيد بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمة . ذكر عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاريّ أنّه قد شهد بدراً مع عَمَيْه معبد وعبد الله ابني قيس بن صَيْفيّ ، ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق وأبو معشر ومحمّد بن عمر فيمن شهد عنسدهم بلراً . قال وتُوفي عبد الله بن خيشة وليس له عقب .



### فهرست المجلد الثالث

# طبقات البدريين من المهاجرين

|    | ذكر عبد الرحمن بن مُلجم       | ٦  | الطبقة الأولى                |
|----|-------------------------------|----|------------------------------|
| 3  | المرادي وبيعة عليّ وردّه إياه |    | محمد رسول الله ، صلى الله    |
| ٤٠ | ذكر زيد الحب .                | ٧  | عليه وسلم                    |
| ٤٧ | ذكر أبي مرثد الغنوي . ` .     |    | حمزة بن عبد المطلب .         |
| ٤٨ | ذكر مرثد بن أبي مرثد الغنوي   |    | علي بن أبي طالب ، رضي        |
|    | ذكر أنسة مولى رسول الله ،     | 14 | الله عنه الله                |
| ٤٨ | صلى الله عليه وسلم            | 41 | ذكر إسلام علي وصلاته .       |
| ٤٩ | أبو كبشة                      |    | ذكر قول رسول الله ، صلى      |
| ٤٩ | ذكر صالح شقران .              |    | الله عليه وسلم ، لعلي بن أبي |
| ٥. | عبيدة بن الجارث .             | 74 | طالب : أما ترضى الخ .        |
| ٥٢ | ذكر الطفيل بن الحارث .        |    | ذكر صفة على بن أبي طالب،     |
| ٥٢ | ذكر الحصين بن الحارث .        |    | عليه السلام                  |
| ۳٥ | ذكر مسطح بن أثاثة             | 44 | ذكر لباس علي ، عليه السلام   |
|    | عثمان بن عفان ، رحمه الله     |    | ذكر قلنسوة عليّ بن أبي طالب، |
| ۳٥ |                               | ۲, | عليه السلام ، وخاتمه الخ .   |
|    | ذكر إسلام عثمان بن عفان،      |    | ذكر قتلعثمان بنعفان وبيعةعلي |
| ٥٥ | رضي الله عنه                  | ۳۱ | ابن أبي طالب، رضي الله عنهما |
| ٥٧ | ذكر لباس عشمان                |    | ذكر علي ومعاوية وقتسالهما    |
| ٦١ | ك ذكر الشورى وماكانمنأمرهم    | "" | وتحكيم الحكمين . ' .         |

| ربيعة بن أكثم • ٩٥                                       | فكر بيعة عثمان بن عفان ،             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| محرز بن نضلة ه٩                                          | رحمه الله ۲۲                         |
| أربد بن حُميرة ٩٧                                        | ذكر المصريّين وحصرعثمان،             |
| مالك بن عمرو ہے ٩٧                                       | رضي الله عنه ٦٤                      |
| مدلاج بن عمرو ۹۸                                         | ذكر ما قيل لعثمان في الخلع           |
| ثقف بن عمرو ۹۸                                           | وما قال لهم ٩٦                       |
| عتبة بن غزوان ۹۸                                         | سَ ذكر قتل عثمان بن عفان ،           |
| خبـّاب مولى عتبة ١٠٠                                     | رحمة الله عليه ٧٧                    |
| الزبير بن العوام ١٠٠                                     | ذكر أنَّه كان يقرأ القرآن في ركعة ٧٥ |
| ذكر قول النبيّ ، صلى الله عليه                           | ذكر ما خلف عثمان وكم عاش             |
| وآله وسلم ، إن لكل نبيّ                                  | وأين دُفن، رحمه الله تعالى ٧٦        |
| حوارياً وحـواريـي الزبير                                 | ذکر مّن دفن عثمان ، ومتی             |
| ابن العوّام ١٠٥                                          | دفن ، ومن حملَه ، الخ . ٧٨           |
| ذكر وصية الزيير وقضاء دينه                               | ذكر ما قال أصحاب رسول                |
| وجسيع تركته ١٠٨                                          | الله ، صلى الله عليه وسلم . ٨٠       |
| ذكر قتل الزبير ومن قتله وأين                             | أبو حُديفة ٨٤                        |
| قبره،وكم عاش،رحمه الله تعالى ١١٠                         | سالم مولى أبي حذيفة ٨٥               |
| حاطب بن أبي بلتعة ١١٤                                    | عبد الله بن جحش . ہے ۸۹              |
| سعد مولی حاطب ۱۱۵                                        | يزيد بن رقيش ۹۱                      |
| مصعب الحير ١١٦                                           | عُكَّاشَة بن محصن ٩٢                 |
| ذكر بعثة رسول الله ، صلى                                 | أبو سينان بن محصن ٩٣                 |
| الله عليه وسلم ، إياه إلى المدينة<br>ليفقـّه الأنصار ١١٧ | سنان بن أبي سنان . ٩٤                |
| فكر حمل مصعب لواء رسول                                   | شجاع بن وهب ۹٤                       |
| الله ، صلى الله عليه وسلم . ١٢٠                          | وأخوه عُقبة ٩٥                       |
|                                                          |                                      |

|     |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
|     | ذكر الصلاة على سعد، وكيف      | سُويبط بن سعد ۱۲۲                     |
| ۱٤۸ | حُملت جنازتُه                 | طلیب بن عمیر ۱۲۳                      |
| 129 | عمير بن أبي وقاص .            | عبد الرحمن بن عوف . ١٢٤               |
| 10. | عبد الله بن مسعود .           | ذكر أزواج عبد الرحمن بن               |
|     | ذكر ما أوصى به عبد الله       | عوف وولده ١٢٧                         |
| 109 | ابن مسعود                     | ذكر رخصة النبيُّ ، صلى الله           |
| 171 | المقداد بن عمرو               | عليه وسلم ، لعبــد الرحمن             |
| 178 | خباب بن الأرَتّ .             | ابن عوف في لُبس الحرير . ١٣٠          |
| 177 | ذو اليدين ويقال ذو الشمالين   | ذكر صفة عبد الرحمن بن عوف١٣٣          |
| 178 | مسعود بن الربيع               | ذك تولية عبداا حمن الشورى             |
| 174 | أبو بكر الصدّيق ، عليه السلام | والحج ١٣٣                             |
| 171 | ذكر إسلام أبي بكر، رحمه الله  | ذكر وفاة عبد الرحمن وحمل              |
| 177 | ذكر الغار والهجرة إلى المدينة | سريره وما قيل بعد وفاته . ١٣٥         |
|     | ذكر الصلاة الّي أمر بها رسول  | , ذكر وصية عبد اا حمن بن              |
|     | الله ، صلى الله عليه وسلم ،   | عوف وتركته ١٣٦                        |
| ۱۷۸ | أبا بكر غند وفاته             | سعد بن أبي وقاص ١٣٧                   |
| ۱۸۱ | ذكر بيعة أبي بكر              | ذكر إسلام سعد بن أبي وقاص ١٣٩         |
| ۱۸٥ | ذكر بيعة أبي بكر ، رحمه الله  | ·                                     |
| ۱۸۸ | ذكر صفة أبي بكر .             | ذكر أول من رمى بسهم في                |
| 141 | ذكر وصية أبي بكر .            | سبيل الله ١٤٠                         |
| 411 | طلحة بن عبيد الله             | ذكر جمع النبي ، صلى الله              |
| 777 | صُهیب بن سنان                 | عليه وسلم، لسعد أبويه بالفداء ١٤١     |
| ۲۳. | عامر بن فهيرة                 | ذكر وصيَّة سعد ، رحمه الله ١٤٤        |
| 777 | بلال بن رباح                  | ذكر موت سعد ودفته . ۱٤٧               |
|     | -                             |                                       |

|       | مهجع بن صالح مولی عمر    | أبو سلمة بن عبد الأسد . ٢٣٩     |
|-------|--------------------------|---------------------------------|
| . 441 | ابن الحطّاب              | أرقم بن أبي الأرقم ٢٤٢          |
| 444   | خُنيس بن حُذافة          | شماس بن عثمان ۲٤٥               |
| 444   | عثمان بن مظعون           | عمار بن ياسر ۲۶۹                |
| ٤٠٠   | عبد الله بن مظعون .      | معتب بن عوف 🐪 ۲۹.۶              |
| ٤٠١   | قدامة بن مظعون           | عمر بن الخطاب ٢٦٥               |
| ٤٠١   | السائب بن عثمان .        | إسلام عمر ، رحمه الله . ٢٦٧     |
| £ • Y | معمر بن الحارث بن معمر   | ذكر هجرة عمر بن الحطاب          |
| ٤٠٣   | أبو سبرة بن أبي رهم .    | وإخاثه ، رحمه الله ۲۷۱          |
| ٤٠٤   | عبد الله بن محرمة        | ذكر استخلاف عمر ، رحمه الله ۲۷۶ |
| ٤٠٥   | حاطب بن عمرو             | زید بن الحطّاب ۳۷٦              |
| ٤٠٦   | عبد الله بن سهيل بن عمرو | سعید بن زید ۳۷۹                 |
| ٤٠٧   | عمير بن عوف              | عمرو بن سراقة ٣٨٥               |
| ٤٠٧   | وهب بن سعد بن أبي سرح    | عامر بن ربيعة بن مالك . ٣٨٦     |
| ٤٠٨   | سعد بن خولة              | عاقل بن أبي البُسكير ٣٨٨        |
| ٤٠٩   | أبو عبيدة بن الجرّاح     | خالد بن أبي البُـكير ٣٨٩        |
| ٤١٥   | سهيل بن بيضاء            |                                 |
| ٤١٦   | صفوان بن بیضاء           | إياس بن أبي البُسكير ٣٨٩        |
| ٤١٧   | معمر بن أبي سرح .        | عامر بن أبي البُكير ٣٨٩         |
| ٤١٧   | عیاض بن زهیر             | واقد بن عبد الله ٣٩٠            |
| ٤١٨ . | عمرو بن أبي عمرو         | خولي بن أبي خولي ٣٩١            |

# طبقات البدريين من الأنصار

| 205 | تصر بن الحارث             | 114   | الطبقة الأولى من الأنصار . |
|-----|---------------------------|-------|----------------------------|
| 808 | عبد الله بن طارق .        | ٤٢٠   | سعد بن معاذ                |
| 200 | معتب بن عبيد .            | 247   | عمرو بن معاذ               |
| 207 | مبشر بن عبد المنذر .      | £44   | الحارث بن أوسَ             |
| 203 | رفاعة بن عبد المنذر       | £47   | الحارث بن أنس .            |
| ٧٥٤ | أبو لبابة بن عبد المنذر . | 244   | سعد بن زید                 |
| ٤٥٨ | سعد بن عبيد .             | 244   | سلمة بن سلامة              |
| 209 | عويم بن ساعدة             | ٤٤٠   | عبـّاد`بن بشر              |
| ٤٦٠ | ثعلبة بن حاطب .           | 133   | سلمة بن ثابت               |
| 173 | الحارث بن حاطب .          | * * * | رافع بن يزيد               |
| 173 | رافع بن عنجدة             | 254   | محمد بن مسلمة بن سلمة .    |
| 277 | عبيد بن أبي عبيد .        | . 447 | سلمة بن أسلم               |
| 173 | عاصم بن ثابت .            | 227   | عبد الله بن سهل .          |
| 473 | معتب بن قشیر              | ££V   | الحارث بن خزمة .           |
| 171 | أبو مليل بن الأزعر .      | ££V   | أبو الهيثم بن التيسّهان .  |
| 171 | عمير بن معبد              | 229   | عبيد بن التيهان .          |
| 272 | أنيس بن قتادة .           | ٤0٠   | أبو عبس بن جبر .           |
| 673 | معن بن عدي بن الحد        | 103   | مسعود بن عبد سعد .         |
| 173 | عاصم بن عدي               | 201   | أبو بردة بن نيار           |
| 173 | ثابت بن أقرم              | 204   | قتادة بن النعمان           |
| 173 | زيد بن أسلم               | 204   | عبيد بن أوس .     .        |

| ٤٨٦   | عمارة بن حزم         | 130                              |
|-------|----------------------|----------------------------------|
| ٤٨٧   | سُراقة بن كعب        | ربعي بن رافع ٤٦٨                 |
| ٤٨٧   | حارثة بن النعمان     | حبر بن عتبك ٤٦٩                  |
| ٤٨٩   | سليم بن قيس          | الحارث بن قيس ٤٦٩                |
| ٤٨٩   | سهیل بن رافع         | مالك بن نميلة ٤٧٠                |
| ٤٩٠   | مسعود بن أوس         | نعمان بن عصر ٤٧٠                 |
| ٤٩٠   | أبو خزيمة بن أوس .   | سهل بن حنیف ٤٧١                  |
| 193   | رافع بن الحارث .     | المنذر بن محمد ٤٧٣               |
| 193   | معاذ بن الحارث .     | أبو عقيل ٤٧٣                     |
| 29\$  | معوَّذ بن الحارث .   | عبد الله بن جبير ٤٧٥             |
| 191   | عوف بن الحارث .      | خوات بن جبير ٤٧٧                 |
| 198   | النعمان بن عمرو      | الحارث بن النعمان ٤٧٨            |
| 141   | عامر بن مخلَّد       | أبو ضيّاح ٤٧٨                    |
| 494   | عبد الله بن قيس .    | النعمان بن أبي خذمة ٤٧٩          |
| 190   | عمرو بن قيس          | أبو حنّة ٤٧٩                     |
| 190   | قيس بن عمرو          | سالم بن عمير ٤٨٠                 |
| 197   | ثابت بن عمرو         | عاصم بن قيس ٤٨١                  |
| 193   | عدي بن أبي الزغباء . | سعد بن خيثمة ٤٨١                 |
| £97   | وديعة كل عمرو        | المنذر بن قدامة ٤٨٢              |
| £4V . | عصيمة                | مالك بن قدامة ٤٨٢                |
| £97   | أبو الحمراء          | الحارث بن عرفجة ٤٨٣              |
| £9%   | أُبيّ بن كعب         | تميم مولى بني غنم بن السلم . ٤٨٣ |
| ۸۰۰   | أنس بن معاذ .        | أبو أيوب ٤٨٤                     |
| ۰۰۳   | أوس بن ثابت          | اللبك بن خالد ٤٨٦                |

| الضحَّاك بن عبد عمرو . ٢٠٥ | أبو شيخ ه٠٥                |
|----------------------------|----------------------------|
| جابر بن خالد ۲۰            | أبو طلحة ٤٠٥               |
| کعب بن زید ۲۱۰             | ثعلبة بن عمرو ٥٠٨          |
| سليم بن الحارث ! . ٧١٥     | الحارث بن الصمة ٥٠٨        |
| سعید بن سُهیل ۲۱ه          | سهل بن عتيك ١٠٥            |
| بجير بن أبي بجير ۲۲۰       | حارثة بن سراقة ١٠٥         |
| سعد بن الربيع ۲۲۰          | عمرو بن ثعلبة ١١٥          |
| خارجة بن زيد ٧٤٥           | محرز بن عامر ۱۱۰           |
| عبد الله بن رواحة ٢٥       | سليط بن قيس ١٢٥            |
| خلاد بن سوید ۵۳۰           | أبو سليط ١٢٥               |
| بشیر بن سعد ۳۱۰            | عامر بن أميّة ١٢٥          |
| سماك بن سعد                | ثابت بن خنساء ١٣٥          |
| سُبيع بن قيس ٣٣٥           | قيس بن السكن ١٣٥           |
| عُبادة بن قيس ٣٣٠          | أبو الأعور ١٤٥             |
| يزيد بن الحارث ٣٣٠         | حرام بن ملحان ١٤٥          |
| خبیب بن یساف ۳۶            | سليم بن ملحان ١٦٥          |
| سفیان بن نسر ۳۹۰           | سواد بن غزیة ١٦٥           |
| عبد الله بن زید ۳۹۰        | قيس بن أبي صعصعة . ١٧٥     |
| حریث بن زید ۳۷۰            | عبد الله بن كعب ١٨٥        |
| تميم بن يعار ۳۸            | أبو داود ۱۸۵               |
| يزيد بن المزين ٣٨٠         | سراقة بن عمرو ١٩٥          |
| عبد الله بن عمير ٥٣٨       | قیس بن مخلّد ۱۹            |
| عبد الله بن الربيع ٥٣٩     | عصيمة ١٩٥                  |
| عبد الله بن عبس ٣٩٥        | النعمان بن عبد عمرو . • ٢٠ |
|                            |                            |

| 001 | عتبة بن,ربيعة              | عبد الله بن عرفطة • ٤٥   |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 002 | عمرو بن إياس               | عبد الله بن عبد الله ٠٤٥ |
| 000 | المنذر بن عمرو             | أوس بن حولي ١٩٥٠         |
| 700 | أبو دجانة                  | زيد بن وديعة ١٩٥٠        |
| ۷٥٥ | أبو أسيد الساعدي .         | رَفَاعَةً بن عمرو ٤٤٥    |
| 009 | مالك بن مسعود              | معبد بن عبادة ١٤٥        |
| 009 | عبد رب بن حق               | عقبة بن وهب ههه          |
| 009 | زیاد بن کعب .              | عامر بن سلمة ٥٤٥         |
| ٠,٥ | ضمرة بن عمرو               | عاصم بن العكير ٥٤٥       |
| ٠,٠ | بسبس بن عمرو               | عبادة بن الصامت ٥٤٦      |
|     | کعب بن جمّاز .             | أوس بن الصامت ٧٤٥        |
| 110 | عبد الله بن عمرو بن حرام . | النعمان بن مالك ٨٤٥      |
| 370 | خراش بن الصمّة .           | مالك بن الدخشم 950       |
| 070 | عمير بن حرام               | نوفل بن عبد الله 950     |
| 070 | عمير بن الحمام             | عتبان بن مالك ٥٥٠        |
| 077 | معاذ بن عمرو               | مليل بن وبرة ١٥٥         |
| 770 | معوَّدُ بن عمرو            | عصمة بن الحصين ٥٥١       |
| 770 | خلاد بن عمرو .             | ثابت بن هزّال ١٥٥        |
| 470 | الحباب بن المنذر .         | الربيع بن إياس ٥٥٢       |
| ۸۲٥ | عقبة بن عامر               | وذفة بن إياس ٢٥٥         |
| 279 | ثابت بن ثعلبة              | المجذّر بن زياد ٢٥٥      |
| 279 | عمير بن الحارث .           | عبدة بن الحسحاس ٥٥٣      |
| ۰۷۰ | تميم مولى خراش             | بحّاث بن ثعلبة \$60      |
| ۰۷۰ | حبيب بن الأسود             | عبد الله بن ثعلبة ٥٥٤    |
|     |                            |                          |

| 140 | ٠.  | سهل بن قيس       | بشر بن البراء ٧٠                |
|-----|-----|------------------|---------------------------------|
| 011 |     | عنرة مولى سليم . | عبد الله بن الجد ٧١٥            |
| ۲۸٥ |     | معبد بن قيس .    | سنان بن صيفي ۷۷ه                |
| ۲۸۰ |     | عبد الله بن قيس  | عتبة بن عبد الله ٧٧٠            |
| ۳۸۰ |     | عمرو بن طلق      | الطفيل بن مالك ٧٧٠              |
| ۳۸٥ |     | معاَّذ بن جبل .  | الطفيل بن النعمان ٧٣٠           |
| 100 |     | قيس بن محصن .    | عبد الله بن عبد مناف . ۵۷۳      |
| 091 | ٠.  | الحارث بن قيس .  | جابر بن عبد الله ٧٤             |
| 944 | ٠   | جبير بن إياس     | خليد بن قيس ٧٤                  |
| 944 |     | أبو عبادة        | يزيد بن المنذر ٥٧٥              |
| 944 |     | عقبة بن عثمان .  | معقل بن المنذر ٥٧٥              |
| 098 |     | ذكوان بن عبد قيس | عبد الله بن النعمان ٥٧٥         |
| 098 |     | مسعود بن خلدة .  | جبار بن صخر ۷۹                  |
| 012 | · · | عباد بن قيس .    | الضحَّاك بن حارثة ٧٦٠           |
| 095 |     | أسعد بن يزيد     | سواد بن رزن ۷۷۰                 |
| 092 | ٠.  | الفاكه بن نسر .  | حمزة بن الحمير ٧٧٥              |
| 040 |     | معاذ بن ماعص .   | عبد الله بن الحمير ٧٨٥          |
| 090 |     | عائذ بن ماعص     | النعمان بن سنان ۷۸۰             |
| 047 |     | مسعود بن سعد .   | قطبة بن عامر ۷۸۵                |
| 097 | , • | رفاعة بن رافع .  | يزيد بن عامر ٧٩                 |
| 044 |     | خلاً د بن رافع . | سليم بن عمرو ۸۰۰                |
| 094 |     | عبيد بن زيد .    | ثعلبة بن عنمة ٥٨٠               |
| 041 |     | زياد بن لبيد .   | عبس بن عامر ۸۰                  |
| 041 |     | خليفة بن عدي .   | أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو ٨١٥ |
|     |     |                  |                                 |

| سعد بن الربيع ٦١٢٠          | فروة بن عمرو ۹۹۰               |
|-----------------------------|--------------------------------|
| عبد الله بن رواحة ٦١٢       | خالد بن قیس ۹۹۰                |
| سعد بن عبادة ٦١٣            | رخيلة بن ثعلبة ٢٠٠             |
| المنذر بن عمرو ٦١٨          | رافع بن المعلّى ٩٠٠            |
| البراء بن معرور ۲۱۸         | هلال بن المعلّى ٢٠١            |
| عبد الله بن عمرو ۲۲۰        | ذكر النقباء الاثني عشر رجلاً   |
| عبادة بن الصامت ٦٢١         | الذين اختارهم رسول الله ،      |
| رافع بن مالك ٦٢١            | صلی الله علیه وسلم ، من        |
| كلثوم بن الهدم ٦٢٣          | الأنصار ليلة العقبة بمنى . ٢٠٢ |
| الحارث بن قيس ٦٧٤           | تسمية النقباء وأنسابهم وصفاتهم |
| سعد بن مالك ٦٢٤             | ووفاتهم ۲۰۳                    |
| مالك بن عمرو النجّاري . ٦٢٦ | أسيد بن الحُضير ٢٠٣            |
| خلاً د بن قیس ۲۲۷           | أبو الهيثم بن التيَّهان ٢٠٧    |
| عبد الله بن خيثمة ٦٢٧       | سعد بن خيثمة ٩٠٧               |
|                             | أسعد بن زرارة ۲۰۸              |